# مجنمع المطينية في عمط الرسول علية

عبد الاهعبد العزيز بل إدريبه

كلية الآداب ـ جامعة الملك سعود

الناشر: عهادة شؤون المكتبات ـ جامعة الملك سعود ص . ب : ٢٤٥٤ الرياض ـ المملكة العربية السعودية

أصل هذا الكتاب رسالة مقدمة من المؤلف بعنوان:

#### مجتمع المدينة المنورة وتنظيم القبائل سياسيا واجتماعيا في عصر الرسول محمد صلى الله عليه وسلم (١ - ١١هـ/ ٦٢٢ - ٦٣٣م)

للحصول على درجة الماجستير في التاريخ من جامعة الرياض (الملك سعود حاليا). وقد منح الدرجة من قبل مجلس الجامعة) في جلسة ٣٠ بتاريخ ١٣٩٩/٧/٧هـ (١٩٧٩/٦/٢م).

( ۱۹۸۱ م جامعة الملك سعود

جيع حقوق الطبع محفوظة. وغير مسموح بطبع أي جزء من أجزاء هذا الكتاب، أو خزنه في أي نظام لخزن المعلومات واسترجاعها، أو نقله على أية هيئة أو بأية وسيلة، سواء كانت إلكتر ونية أو شرائط ممعنطة أو ميكانيكية، أو استنساخاً، أو تسجيلًا، أو غيرها إلا بإذن كتابي من صاحب حق الطبع.

الطبعة الأولى ٢٠٤١هـ (١٩٨٢م).





#### شكر وتقدير

أحمد الله وأشكره كثيرا، على توفيقه وامتنانه، الذي يسرلنا أمر الانتهاء من هذا البحث وتمامه، في صورة نرجو أن تكون قريبه من الكمال. ثم يسعدني أن أتقدم بوافر الشكر وأجله، إلى أستاذي الدكتور عبد الرحن الطيب الأنصاري، الذي كان، أثناء عملي معه، نعم الموجه الفاهم، والعالم المتواضع. وذلك قد مكنني من الاستفادة كثيرا من علمه وخبرته. كما يسعدني كثيرا، أن أتقدم بالشكر الجزيل، لكافة جهاز جامعة الرياض - على ما وجدته - أثناء دراستي - من تشجيع أدبى ومعنوى، وحرص على تقديم جميع التسهيلات اللازمة، لخدمة هذا البحث. حيث كان لذلك أعظم الأثر، في توفير المناخ العلمي المتكامل. عما مكنني من العمل براحة نفسية، وهدو، بال، وحرص على مواصلة البحث بهمة ونشاط. وأخص بالذكر معالى مدير الجامعة الاستاذ الدكتور عبد العزيز الفدا، وكذلك أصحاب السعادة وكلاء الجامعة الأجلاء، وسعادة عميد كلية الأداب الدكتور عزت خطاب ومن سبقه من عمداء الكلية وسعادة وكيل الكلية الدكتور عبد العزيز الهلابي . كما أخص بالذكر رئيس وأعضاء مجلس قسم التاريخ المحترمين بكلية الأداب، وسائر منسوبي الكلية، هيئة التدريس والموظفين، على تعاونهم المباشر وغير المباشر، أثناء تعاملي معهم في مجال الدراسة. كما يطيب لي أن أشكر سعادة عميد شؤ ون المكتبات الدكتور أحمد الضبيب وجميع المسؤ ولين في مكتبة كلية الأداب والمكتبة المركزية وقسم المخطوطات بجامعة الرياض، وخصوصا الصديق الاستاذ صالح الحجي، رئيس قسم المخطوطات، على مالقيته منهم من حسن التعامل والمساعدة، أثناء دراستي . كما أشكر جميع من تعاون معي من المسؤ ولين في المكتبات التي زرتها داخل المملكة وخارجها، وأخص بالذكر الاستاذ علاء الدين أحمد العاني، بالمتحف العراقي ببغداد. كما يطيب لي أن أشكر الرسام بقسم الجغرافيا السيد عثمان ساتي، على تعاونه معي في رسم خرائط البحث. وكذلك أشكر السكرتير بقسم الاجتماع، بكلية الآداب، سيد محمد رجب، الذي تولى طباعة هذا البحث، واجتهد في عمله.

والله المولى ونعم النصير. ، ، ،

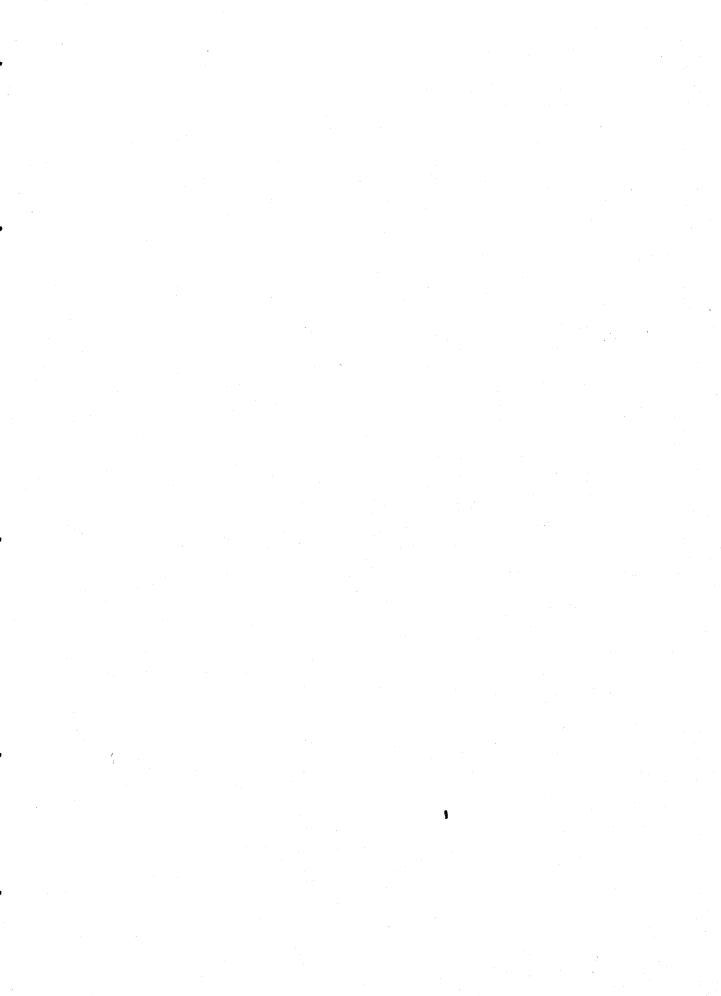

### المحتوبات

| الصفحي                                                        |       |
|---------------------------------------------------------------|-------|
| وفقلين                                                        |       |
| مه الباب الاول الباب الاول                                    | المقد |
| عناصر السكان في المدينة المنورة                               |       |
| خلال العصر النبوي                                             |       |
| ل الأول : دراسات تمهيدية                                      | الفص  |
| لا ـ الجغرافية التاريخية للمدينة مع الاشارة لأسهائها          | أو    |
| نيا ـ أهمية موقع المدينة الاقتصادي بين الشهال والجنوب         | ئان   |
|                                                               |       |
|                                                               |       |
| ـل الثاني: عناصر السكان في المدينة قبيل الاسلام وبعده         |       |
| ــ اليهود                                                     |       |
| ـ الأوس والخزرج وحلفائهم من العرب                             | ۲     |
| ـ الموالي والعبيد                                             | ٣     |
| ـ قريش وثقيف                                                  | ٤     |
| ــ المهاجرون من قبائل وأفناء العرب                            | ٥     |
| ل الثالث: الأوضاع العامة للسكان في المدينة بعد الهجرة و 11٤_9 | الفصا |
| لا ـ النواحي الاجتماعية العامة                                | أو    |
| ــ الدعوة إلى الهجرة                                          |       |
| _ الاستعداد النفسي والسياسي لنشر الاسلام                      |       |
| ـ التكيف في المجتمع المدنى بالنسبة للمهاجرين                  | ٠.    |
| ـ الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن الهجرة           |       |
| ـ تضافر الجهود في العمل ١٠٧                                   |       |
| ـ الترابط والتعاون في المجتمع المدنى ومظاهر ذلك               |       |
| يا ـ العلاقات الاجتماعية بين السكان                           | ثان   |

| الصفحة    | الموضوع عبتمع المدينة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم                     | 7  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|----|
| . 11•     | _ علاقات المصاهرة بين قريش والأنصار                                        |    |
| 11.       | _ علاقات المصاهرة بين قريش والقبائل المهاجرة                               |    |
| 114       | _ العلاقات الاجتماعية بين الأنصار وسائر القبائل                            |    |
| 114       | _ المجالس والأندية العامة                                                  |    |
|           | الباب الثاني                                                               |    |
|           | التنظيم السياس والإداري والاجتماعي للقبائل                                 |    |
|           | خلال العصر النبوى                                                          |    |
| 184-114   | لقصل الأول: مراحل التنظيم                                                  | Ji |
| 114       | مقدمة عن مراحل التنظيم                                                     |    |
| 177       | ١ ـ التنظيم العشائري                                                       |    |
| 14.       | ٢ ـ التنظيم الجماعي                                                        |    |
| 188       | ٣_ عصبية الموطن أو الأرض                                                   |    |
| 141-189   | لفصل الثاني: تخطيط المدينة ومنازل القبائل فيها خلال العصر النبوي           | 1  |
| 101       | أولاً العمران في موضع المدينة وذكر خطط الأنصار قبيل الهجرة وبعدها          |    |
| 177       | ثانيا ـ عوامل اختيار موضع المدينة وأصالة تخطيطها                           |    |
| 179       | ثالثاً _ التطور في تخطيط المدينة وسكني المهاجرين مع الاشارة لمساحة المدينة |    |
| 177       | رابعا ـ لمحة عن أثر تخطيط المدينة على مدن الأمصار                          |    |
|           | الباب الثالث                                                               |    |
|           | الحياة الاجتهاعية والاقتصادية والثقافية                                    |    |
|           | في المجتمع المدنى خلال العصر النبوى                                        |    |
| 199 - 100 | الفصل الأول: مظاهر الحياة الاجتماعية                                       | ١. |
| ١٨٧       | أولاً ـ مستوى المعيشة مع إشارة موجزة إلى أهل الصفة ومنازل الوفود           |    |
|           | ثانياً ـ اعتباد الناس في المدينة على الخدم والموالي لقضاء أمورهم           |    |
| 770_7.1   | الفصل الْثَاني: الحالة الاقتصادية في المدينة المنورة خلال العصر النبوي     | ١  |
|           | أولا ـ الزراعة أولا ـ الزراعة                                              |    |
| Y•A       | ثانيا ـ التجارة                                                            |    |
| 719       | ثالثاً ـ المهن والحرف العامه                                               |    |
|           | لفصل الثالث: لمحات عن الطابع العام لمجتمع المدينة خلال                     | 31 |
| 788 - 77V | العصر النبوي في النواحي العلمية والثقافية                                  |    |
| 779       | ١ ـ التعليم                                                                |    |
| 747       | ٧ حمد الثمر في نشر الدعمة                                                  |    |

| مات | المحتم |
|-----|--------|
|     |        |

| الصفحة | الموضوع                                                                  |     |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|-----|
| 772    | ٣_طابع الغناء في المدينة٣                                                |     |
| 740    | <b>٤</b> ـ رياضة السبق والصيد                                            |     |
| 747    | <u>ه ـ اللياس</u>                                                        |     |
| 744    | ٦ _ المظهر العام للصحابة ٢ ـ المظهر العام للصحابة                        |     |
| 78.    | ٧ ـ الأسرة والبيت٧                                                       |     |
| 724    | ٨ ـ الطعام والشراب                                                       |     |
|        | مصادر ومراجع البحث                                                       |     |
| 717    | لا ـ المخطوطة                                                            | أو  |
| 40.    | نيا _ المطبوعة                                                           | ثا  |
| 778    | لثا _ الرسائل الجامعية والدوريات والموسوعات ودواوين الشعر                |     |
| 777    | بعا ـ الأجنبية                                                           |     |
|        | الملاحق والخرائط                                                         |     |
|        | مَق رقم (١) إحصائية تقريبية لعدد المشهورين من الصحابة من سائر القبائل في | ملح |
| 779    | ينة خلال العصر النبويينة خلال العصر النبوي                               |     |
| 774    | عق رقم (٢) كتاب النبي (ص) بين المهاجرين والأنصار واليهود                 | ملہ |
| 770    | عق رقم (٣) نموذج لكتب النبي (ص) لملوك وعظهاء العالم                      |     |
| 777    | يطة موقع المدينة من جزيرة العرب                                          |     |
| ***    | يطة تقريبية لخطط القبائل الساكنة في المدينة خلال العصر النبوى            |     |
| ***    | يطة تبين أسهاء المواضيع التاريخية في المدينة                             |     |
| YV4    | قط لمسجد المدينة أيام الرسول موضحا حوله عدد الحجرات                      |     |

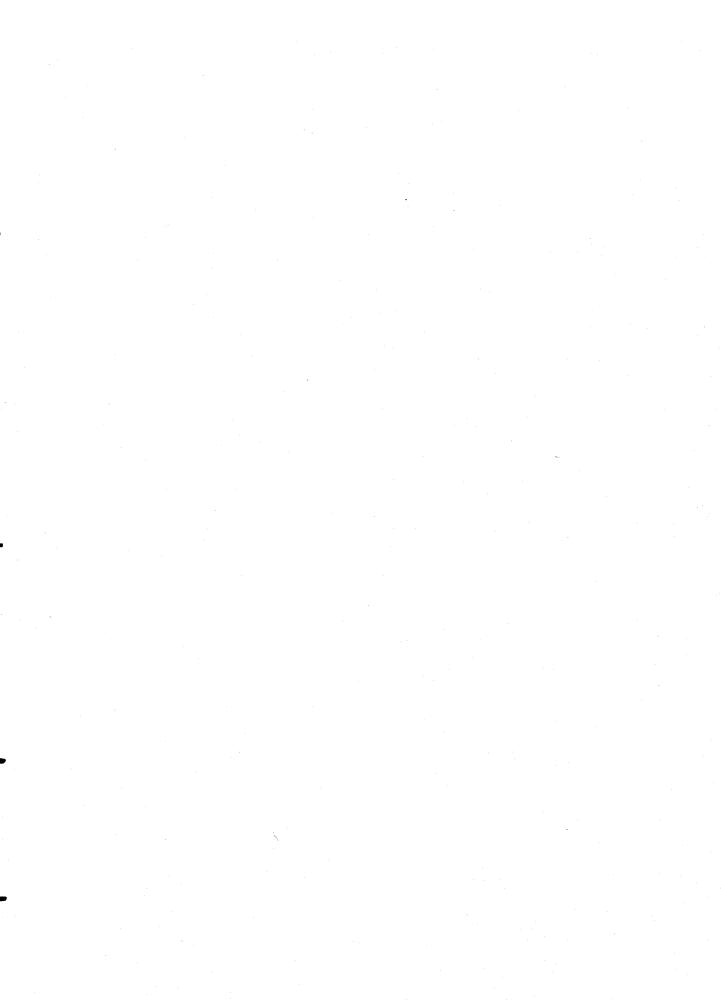

#### مقرمته

ظل الرسول محمد، صلى الله عليه وسلم، بمكة \_قرابة \_ثلاث عشرة سنة \_منذ أن بعثه الله تعالى بالنبوة، إلى الناس بشيرا ونذيرا \_ يدعو إلى دين الله، الإسلام. وكان خلال تلك الفترة، يتدرج بالناس فى نشر الدعوة، ليكون ذلك أدعى لتفهمهم وعدم نفورهم من هذه الدعوة الجديدة.

وقد كانت أوضاع مكة الدينية والاقتصادية، غير مهيأة حينذاك للحمل سادتها على تقبل ما جاءت به دعوة عمد (ص)، من تعاليم ومبادى، وقيم، كانت جيعها - تتعارض مع ما كان سائدا، في محيطهم المحلى والخارجي، من نظم وأعراف واعتقاد. لهذا شعروا أن هذه الدعوة، سوف تسلبهم ما كان لهم من هيمنة دينية واقتصادية على معظم القبائل العربية، الذين كانوا - في معظمهم - يدينون لقريش - أهل الحرم وقطان مكة - بهذا النفوذ القوى، للمكانة الكبيرة التي تحتلها الكعبة، ومشاعر الحج في نفوسهم. بالإضافة إلى دور قريش المرموق، في الحفاظ على تجارة معظم قبائل جزيرة العرب، قائمة ومزدهرة. وذلك لسبقهم في أخذ الضانات الدولية، باستمرار التبادل التجارى، بين جزيرة العرب والخارج. وذلك عن طريق حماية قوافلها - عند مرورها بين القبائل والدول المحيطة - بها عرف بالإلاف، ورحلات الشتاء والصيف.

ومع أن مشركى قريش، قد عرفوا، بأمر دعوة محمد في أول الأمر إلا أنهم لم يلقوا لها بالا، ولم يعير وها أهمية كبيرة. ثم إن سادتهم فيها بعد حين جهر الرسول محمد (ص)، بالدعوة، أدركوا أن دعوة الإسلام تحد لنفوذهم وسيادتهم بمكة، خصوصا، وأن من مبادئها الأساسية، إفراد الله بالعبادة، وتحقير ما كانوا يعبدون مع الله تعالى. هذا بالإضافة إلى ضمان الدعوة الإسلامية لحقوق الإنسان، وتحقيق المساواة بين الناس في الحقوق والواجبات.

ولقد كان لانتشار هذه المبادى - في مجتمع مكة - أعظم الأثر في دخول كثير من الموالى والعبيد والشبان الطموحين، في الإسلام، عن رغبة وإيهان واعتقاد. وقد زاد هذا من حنق سادة قريش وأنفتهم، فصبوا جام غضبهم على أتباع هذه الدعوة، وآذوهم إيذاء شديدا. ولم يستثنى إلا من كان له سند قوى فيهم - يؤازره ويحميه - فإنه يسلم

#### عتمع المدينة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم

من بعض الأذى وليس كله. ولما رأى الرسول (ص)، اشتداد الأذى على أصحابه المضطهدين، أمرهم بالهجرة إلى الحبشة (وهي مملكة النجاشي، الذي كان على دين النصرانية).

ولقد أحدثت الهجرة إلى الحبشة، أصداء كبيرة في جزيرة العرب، وبلاد الحبشة. وبذلك اكتسبت أهمية وأبعادا عظيمة. حيث أنها مكنت من نشر دعاية حسنة للإسلام والمسلمين، في بعض أرجاء العالم النصراني، كما أضفت على موقف الرسول محمد (ص)، وأصحابه، أهمية سياسية، واعترافا دوليا بزعامته الجديدة على أمة الإسلام.

وكم سبق أن ألمحنا، فإن ظروف مكة الدينية والاقتصادية والاجتماعية، لم تكن مهيأة أو قادرة على احتضان الدعوة الإسلامية، مع بداية انتشارها. ولذلك بدأ الرسول، صلى الله عليه وسلم، كصاحب دعوة للعالمين أجمع، يبحث عن مكان أفضل، يهيى، لدعوته الانتشار، ويضمن سهولة بناء دولة الإسلام الجديدة، على أسس قوية وثابتة. ولهذا عرض نفسه على القبائل في المواسم، طالبا منهم الدخول في الإسلام، ومؤازرته، ولهم خيرا الدنيا والآخرة. إلا أن الرسول (ص)، لم يلق منهم إلا الإعراض والاستهزاء. على الرغم من أن العرب في طول جزيرتهم وعرضها - كانوا -قبيل البعثة ـ يبدون اهتهاما كبيرا بالأمور المستهدفة تصحيح عقائدهمم ، وطريقة ايهانهم بالله . ونستنتج ذلك مما ذكر عن وجود اعتقاد بين العرب، بقرب ظهور نبي منتظر، اسمه محمد. ولهذا سمى كثير منهم أولاده بهذا الاسم في الجاهلية، تيمنا باسمه، ورغبة أن يكون هو النبي المنتظر. ولعلنا من هذا، نتلمس حقيقة الانقياد والتبعية لنفوذ قريش وتأثيرها على معظم القبائل. مما جعلهم يعطلون ملكة التفكير لديهم ويتخلون عن نصرة محمد والايهان بدعوته، لا لشيء، سوى أن قومه قريش لم يؤمنوا به. ولم يمكث الرسول (ص)، بمكة، كثيرا - على هذه الحال - فقد قيض الله تعالى له \_ في السنة العاشرة من البعثة، تقريبا \_ جماعة من أهل يثرب (الأوس والخزرج) حضروا الموسم، فعرض عليهم الرسول (ص)، الإسلام، فقبلوه. ثم رجعوا إلى يثرب، فتكلموا بالإسلام. فلاقى حديثهم قبولا لدى البعض من قومهم. ثم انتشر الإسلام، في يثرب، انتشارا سريعا جدا، حتى قيل: أنه لم يبق دار إلا وفيها ذكر لرسول الله، صلى الله عليه وسلم. وقد أرجع معظم المؤرخين المسلمين - كابن اسحاق - دواعي هذا الإقبال السريع ، من قبل الأوس والخزرج ، على الدخول في الإسلام، إلى عوامل اجتماعية، تمثلت في طبيعة تركيب السكان في يثرب، من العرب، المتنافسين على السلطة، واليهود، الذين لم يكن وضعهم حينذاك مستقرا. فقد كانوا على ضعف موقف الأوس والخزرج، النسبي \_ يخشون على مركزهم ، وما بأيديهم من ثروات طائلة . هذا بالإضافة إلى ماذكر عن ايهان الأوس والخزرج بظهور نبي منتظر، فكانت اليهود على اعتبار أنهم أهل كتاب وعلم، وأن الأوس والخزرج وثنيون ـ توعدهم به، كلما أحسوا بقوتهم، أنهم سيتبعونه ويقتلونهم به.

وقد ساعدت تلك الظروف في يشرب، على سرعة إقبال الأوس والخزرج في دخول الإسلام، حتى فشا فيهم، خلال مدة تقل عن ثلاث سنين. وكانوا خلال تلك الفترة، حريصين على تعلم القرآن والتفقه في الدين. ولذلك جاءت مسارعتهم في السنة الشالشة عشرة للبعثة للوافاة الرسول (ص)، في الموسم بمكة. وقد عقدوا العزم على مبايعته ودعوته إليهم، مع أصحابه، ينشر دعوة ربه في يثرب، آمنا مطاعا. وعرفت هذه البيعة باسم بيعة العقبة الكبرى، حيث ترتب عليها هجرة الرسول إلى يثرب (المدينة) مع أصحابه، فتكون، نتيجة لهذه الهجرة، أول مجتمع إسلامي متكامل، قائم على أسس الدين الجديد، وتعاليمه ونظمه السامية.

ولقد اتفقت ـ لحسن جظي ـ أراء أستاذي المشرف الاستاذ الدكتور عبد الرحمن الطيب الانصاري، مع ما كان يشغل تفكيري حول أهمية تناول موضوع مجتمع المدينة المنورة، منذ بدء الهجرة النبوية حتى وفاة الرسول (ص). وذلك نابع عن إيهان عميق، بأن هذا المجتمع الإسلامي ـ في نظمه وخططه ـ إنها هوصورة أصيلة للمجتمعات الإسلامية، التي تشكلت بعد الفتوحات الإسلامية. وأن الاختلاف ـ إن حصل في بعضها ـ لا يعد وبعض التغييرات الترويقية، التي لا تمس جوهر الشيء . هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإننا نرى، أن معرفة حقيقة التراكم الثقافي والحضاري لدى الشعوب، قد لا يتيسر الحصول عليها مالم نلم بشيء عن كيفية وطبيعة حدوث هذا التراكم، وعلى وجه الخصوص، معرفة الأساس، وتتبع مراحل تكوينه . ومن هذا المنطلق ـ آخذين في الاعتبار، أن موضوع هذه الرسالة ، من بواكير الرسائل المقدمة لقسم التاريخ بكلية الأداب ـ فقد عقدنا العزم ، أن يكون موضوع البحث، لنيل درجة الماجستير في التاريخ الإسلامي ، مختص بدراسة مجتمع المدينة المنورة ـ خلال العصر النبوي ـ في نظمه الادارية السياسية والاجتهاعية والاقتصادية . راجين من الله تعالى ، أن يكون في هذا الجهد المتواضع ، مساهمة في طريق البحث العلمي الشاق ، وأن يكون حلقة متينة مباركة ، في سلسلة كتابة التاريخ الإسلامي ، على أسس علمية وموضوعية .

أما عن الوسائل التي اتبعتها لكتابة هذا البحث، فقد مرت بمراحل ثلاث. الأولى، مرحلة القراءة العامة في نفس الموضوع أوحول ما يمسه، من قريب أو بعيد. والمرحلة الثانية، اقتصرت قراءتي فيها على مواضيع محددة، تخدم صلب البحث وتقويم معلوماته. وكنت في هذه الأثناء، أجمع كل ما أرى أنه مفيد وصالح، مستخدما جزازات (أفياش)، عملت لهذا الغرض. ولم تكن المرحلة الأخيرة تختلف كثيرا عن سابقتها، اللهم إلا أن قراءتي في هذه الأثناء، كانت عبارة عن عملية نقدية للمعلومات المجمعة، مع حرص على المقارنة بين المصادر.

وكان تركيزى - في البداية - على قراءة كتب السيرة والتراجم والطبقات وأسهاء الصحابة. لما في مادتها من ثروة عظيمة، لمعرفة طبيعة المجتمع، من خلال سلوك أفراده وأعهالهم. هذا بالإضافة إلى مطالعتي كتب التاريخ العام،

وتواريخ المدن وجغرافية البلدان. كما أنى لم أغفل الرجوع إلى أهم وأصدق مصدر إسلامى فى أمور العقيدة والحياه، وهو كتاب الله، القرآن الكريم. إلى جانب مراجعتى لكتب الفقه والحديث والتفسير، وغير ذلك من القراءات التى وجدت أنها تساعد على معرفة جوانب البحث والسير فيه على هدى وبصيرة.

ويما ساعد على تيسر هذه الكتب بين يدى، مراجعتى الدائبة لكثير من المكتبات مثل، مكتبة جامعة الرياض المركزية، وقسم المخطوطات فيها. إلى جانب ارتيادى لمكتبة كلية الأداب، وكذلك بعض المكتبات العامة فى الرياض كالمكتبة السعودية والمكتبة الوطنية، بالإضافة إلى ما كانت تقدمه فى بعض الأحيان مكتبتى المتواضعة من مراجع وبعض المصادر والدوريات. ثم إن مراجعتى للمكتبات، لم تقتصر على ما كان داخل الرياض وحدها. فقد كانت لى بعض الوقفات على ما كان فى مكتبات المدينة ومكتبة الحرم المكى. إلى جانب الزيارات التى قمت بها خارج المملكة العربية السعودية، لمكتبات العراق ومصر وتركيا وبريطاينا. وكان قيامي بهذه الرحلات خارج المملكة، قد تم كها هو معلوم على نفقة جامعة الرياض، التى كان لى الشرف الكبير أن أحظى برعاية المسؤ ولين فيها، بصفتى أحد معيديها، وأحد الطلاب الذين يتلقون دراستهم العليا بين جنباتها.

وقد خرجت من هذا الاطلاع الواسع ولله الحمد وبحصيلة جيدة ، ومعلومات مرضية ، مكنتنى من العمل والشروع في الكتابة . حيث وضعت على هذا الأساس وإلى جانب ما اختمر في ذهنى من آراء وتصورات للموضوع والصورة النهائية للبحث ، عنوانا وموضوعا ومنهجا .

أما من ناحية العنوان، فهو: مجتمع المدينة المنورة وتنظيم القبائل سياسيا واجتماعيا في عهد الرسول، صلى الله عليه وسلم. أما الموضوع، فيتناول بالدراسة، إبراز نواحى الأصالة في التخطيط وتنظيم القبائل، في المجتمع المدنى خلال العصر النبوى. كما يتعرض - ضمن تناول مجتمع المدينة بالدراسة - لذكر بعض العادات والتقاليد، إلى جانب ذكر طبيعة وتطور النشاط الاقتصادى والاجتماعي. وكما هوواضح - من خلال ما ذكرنا - فإن الموضوع يعالج أحوال مجتمع المدينة، خلال الفترة الواقعة بين بدء هجرة الرسول، صلى الله عليه وسلم، مع أصحابه إلى يثرب سنة المجتمع المدينة التي انتقل فيها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، عام ١١ه-/١٣٢م، ومن الواضح أن هذه الفترة، التي تناهز العشر سنين، تعد فترة قصيرة جدا في عمر التنظيمات وبناء الدول. ولهذا برزت أمامنا - بادىء الأمر - حقيقة صعوبة تناول هذا الموضوع، الذي يتطلب - ولا ريب - من الباحث، صبرا كبيرا، وعملا وباء للاحقة التطور السريع في تتابع الأحداث. وقد كان توفيق الله ثم الرغبة الصادقة للخدمة في هذا المجال المشرف، أعظم دافع لنا في المضى بهمة ونشاط، لإنجاز ما أقدمنا عليه.

أما بالنسبة للمصادر والمراجع، التى اعتمدنا عليها عند كتابة هذا البحث، فلقد وجدنا أن في كتب الطبقات والتراجم وأسياء الصحابة، مادة غنية جدا وذات فوائد كثيرة، لمن أراد أن يبحث في مجتمع تلك الفترة. سواء في النبواحي السياسية أم الاجتهاعية والاقتصادية. ولقد وجدنا، أن من المتعذر علينا، أن نستوعب قراءة كل الكتب التي صنفت في علم الطبقات والتراجم وأسياء الصحابة. فكان الرأى، انتخاب أحدها، ليدرس بعمق وتمحيص، على أن تتوفر فيه شروط تميزه عن غيره من التصانيف، التي عنيت بذكر أسهاء الصحابة، واضعين نصب أعيننا ما ذكره ابن الاثير من أن الناس، قد جمعوا في أسهائهم «كتبا كثيرا ومنهم من ذكر كثيرا من أسهائهم في كتب الانساب والمغازي وغير ذلك، وأختلفت مقاصدهم فيها، إلا أن الذي انتهى إليه جمع أسهائهم الحافظان أبو عبدالله ابن منده وأبو نعيم أحمد بن عبدالله الأصفهانيان، والامام أبو عمر بن عبد البر.. وقد أتي بعدهم الحافظ أبو موسى محمد بن أبي بكر بن أبي عيسى الأصفهاني، فاستدرك على ابن منده ما فاته في كتابه، فجاء تصنيفه كثيرا نحو ثلثي كتاب ابن منده فرأيت أن أجمع بين هذه الكتب وأضيف إليها ما شذ عنها مما استدركه أبو على الغساني على ابن أبي عمر بن عبد البر وكذلك أيضا، ما استدركه عليه آخرون» (١).

ولقد رأينا أن أفضل تصنيف يمكن أن يكون العمود الفقرى لدراسة كتب ما صنف فى أسهاء الصحابة ، كتاب ابن حجر العسقلانى (ت ٢ ٥٨هـ/ ١٤٤٩م <sup>(٢)</sup>). المعروف باسم (الاصابة فى تمييز الصحابة). فهومن الآثار القيمة فى معرفة أحوال الصحابة ومجتمع المدينة المنورة على عهد الرسول (ص)، ولهذا «كان أجمع ما صنف فى بابه».

وقد شهد لابن حجر، بالحفظ والثقة والأمانة والمعرفة التامة والذهن الوقاد والذكاء المفرط وسعة العلم في فنون شتى، كما شهد له بأنه أعلم أصحابه بالحديث (٢).

وكتابه، الذى رجعنا إليه: (الاصابة في تمييز الصحابة)، يقع في أربعة أجزاء (٤). وكان منهجه في ترجمته للصحابة والنساء الصحابيات، يسير وفق نظام الترتيب على حروف المعجم. وأفرد الجزء الرابع للكنى وللنساء. ويعد كتابه استيعابا لما في كتاب سلفه ابن الاثير (ت ٦٣٠هـ/١٢٣٢م): (أسد الغابة في معرفة الصحابة) وقد أشار إلى أنه قد استدرك عليه، وزاد بنحو ١٣ ألف ترجمة.

وقد كانت استفادتي من كتاب الاصابة، كبيرة جدا، وعلى وجه الخصوص، في النواحي التنظيمية والاجتهاعية، حيث أمدني بمعلومات، ربها أنها قد مرت علينا، أو مررنا بها، مر الكرام، بينها كانت تذخر بفوائد كثيرة في تصوير مجتمع المترجم لهم.

<sup>(</sup>١) أسد الغابة، جـ ١، ص ٣ ـ ٤.

<sup>(</sup>٢) وابن حجر هو، أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد ويلقب بالاستاذ إمام الأثمة أبو الفضل الكناني العسقلاني المصري ثم القاهري الشافعي ولد سنة ٧٧٣هـ بمصر ونشأ بها ودرس على كثير من الشيوخ في القراءات والحديث ومتعلقاته وحفظ المتون واللغة. (انظر: السخاوي: الضوء اللامع، جـ ٢، ص ٣٦ ـ ٣٧).

<sup>(</sup>٣) السخاوي: الضوء اللامع، جـ ٢، ص ٤٠.

<sup>(</sup>٤) مطبعة السعادة، ط ١، القاهرة، ١٣٢٨هـ. وبهامشه كتاب الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر (ت ١٣٦٨هـ/ ١٠٧٠م. وهناك طبعة، غير التي رجعنا إليها، تقع في ثهانية أجزاء، مطبعة السعادة، بمصر، ٢٣ ـ ١٣٢٥هـ. والجزء الثامن منها، خاص بتراجم النساء الصحابيات).

أما وقد ألمنا بشيء عن ابن حجر وكتابه الإصابة ، كأحد المصنفات القيمة في أسهاء الصحابة ، فنرى أن نعرض بايجاز للمصادر والمراجع الأخرى، التي اعتمدت عليها - بصفة عامة - في كتابة هذا البحث. وبالإمكان القول، إن هذه المصادر والمراجع - تسهيلا لعرضها - تنحصر في مجموعات، أولها، كتب السير والطبقات وأسماء الصحابة. ويأتي في مقدمة هذه المجموعة، كتاب (سيرة النبي، صلى الله عليه وسلم)، لابن اسحاق (ت ١٥١هـ/٧٦٢م)، وهي السيرة التي وصلتنا بتهذيب عبد الملك بن هشام (ت ٢١٨هـ/٨٣٣م)، وتعد، أقدم أثر وصل إلينا من آثار علماء الإسلام (١). كما يعتبر ابن اسحاق من أوائل من جمع مغازي الرسول (٢). وقالوا عنه: لا يزال في الناس علم ما عاش محمد بن اسحاق. وكان ثبتا في الحديث عند أكثر العلماء. وأما في المغازي والسير فلا تجهل إمامته (٣). وكان رجوعي إلى سيرة ابن اسحاق ـ عند كتابة هذا البحث ـ في الأمور التي تتعلق بإرهاصات الهجرة إلى المدينة، وتتبع خطوات البيعة الكبرى، التي عقدت بين الرسول (ص)، وبين أهل يثرب، الأوس والخزّرج. وغير ذلك من الأمور، التي تعالج حركة البعوث والغزوات والمعاهدات، خلال العصر النبوي. وقد رجعت أيضا، إلى كتاب الواقدي (ت ٢٠٧ هـ)، المعروف باسم (مغازي رسول الله). وقد شهد للواقدي بأنه كان صدوقا(٤) ثقة. وقد أفادني كتابه، فيها له علاقة بالتاريخ السياسي والحربي وبعض الأمور الاجتهاعية، مثل طبيعة التكافل الاجتهاعي ومستوى الحالة المعيشية في المدينة، خلال العصر النبوي. كما أن كتاب ابن سعد (ت. ٢٣٠هـ/١٤٥٥م)، (الطبقات الكبري)، قد أمدني بمعلومات جيدة، فيما يختص بالنواحي الاجتماعية والاقتصادية، وكذلك فيما يختص بالحالة الاجتماعية وطريقة العيش. خلال العصر النبوي. ويعد كتاب ابن سعد، من أوثق مادون في هذا العلم. كما أن كتاب ابن قدامه (ت ٠ ٢٢ هـ)، (الاستبصار في نسب الصحابة من الانصار)، يعد من الكتب القيمة التي تعطى معلومات وافية عن قبيلتي الأوس والخزرج، وتذكر أنسابهم ودخولهم في الإسلام، ودورهم الكبير في احتضان الدعوة الإسلامية، وإقامة دولة الهجرة في المدينة. وقد اعتمدت على النسخة المخطوطة منه (٥). رغبة مني في الاستفادة مما قد يدون على حواشيها من معلومات. هذا بالإضافة إلى رجوعي إلى كثير من الكتب في هذا الحقل مثل كتاب ابن عبد البر (ت ٢٩٤هـ/١٠٧٠م)، (الاستيعاب في أسهاء الاصحاب)، وكتاب ابن الاثير (ت ١٣٣٠هـ/١٣٨م)، (أسد الغابة في معرفة الصحابة)، وابن كثير (ت ٧٧٤هـ/١٣٧٣م)، (السيرة النبوية) ، والذهبي (ت ٧٤٨هـ/١٣٤٨م) ، (سير أعلام النبلاء). وغيرها من الكتب التي سوف نثبت أسهاءها آخر هذا البحث.

<sup>(</sup>١) انظر: ابن اسحاق: السيرة، جـ١، ص ١٠-١١ (مقدمة المحقق محمد محيي الدين عبد الحميد).

<sup>(</sup>٢) ابن اسحاق: نفس المصدر، جد ١، ص ٩ (مقدمة المحقق).

<sup>(</sup>٣) القنوجي: التاج المكلل، ص ١١١ ـ ١٢.

<sup>(</sup>٤) القنوجي: نفس المصدر، ص ١٢٣.

<sup>(</sup>٥) انظر النسخة المطبوعة، تحقيق علي نويهض، بيروت، ١٩٧١م.

أما المجموعة الثانية من المصادر التي اعتمدت عليها واستفدت منها استفادة كبيرة، فهي كتب الفقه والحديث والتفسير، حيث أمدتني بمعلومات في غاية الدقة والفائدة. خاصة في معرفة أحوال المجتمع، الاقتصادية والاجتهاعية، التي قد تصل إلى إلقاء الضوء على الأشياء الدقيقة والخصوصية، الجارية في المجتمع المدني، على عهد الرسول (ص). ويأتي على رأس هذه القائمة نخبة من أول ما دون في هذا المجال وأصحه، مثل كتاب الامام مالك بن أنس «ت ١٧٩هـ/٧٩٥». (الموطأ)، و (صحيح الامام البخاري) «ت ٢٥٦هـ/ ٢٨٠م»، و(صحيح الامام مسلم) «ت ٢٦١هـ/ ٢٠١ه» وتفسير الطبري «ت ٢٦٠هـ/ ٢٢٩م»، (جامع البيان عن تأويل آي القرآن). وغيرها من كتب السنن والحديث والفقه.

والمجموعة الثالثة، في مصادر ومراجع بحثنا، هي كتب التاريخ العام، مثل كتاب الطبري (ت ٣١٠هـ/٣٩٩م)، المعروف باسم (تاريخ الطبري). وكانت استفادتي من هذا الكتاب على وجه الخصوص - فيها كتبه، في سيرة الرسول، صلى الله عليه وسلم، التي استوعبت المجلد الثاني من تاريخه، وتعد من أوثق ما دون في السيرة. هذا بالإضافة إلى كتاب ابن الاثير «ت ٣٣٠هـ/١٣٨٨م». (الكامل في التاريخ)، وكتاب ابن كثير «ت ١٢٧٨هـ/١٥٥٥م»، (البداية والنهاية في التاريخ)، وابن خلدون «ت ٨٠٨هـ/١٥٥٥م»، المعروف باسم (تاريخ ابن خلدون)، وغيرها من الكتب، مما سوف نضيفه إلى ثبت المصادر والمراجع. وقد كانت استفادتي من تلك المجموعة علدون)، وغيرها من الكتب، مما سوف نضيفه إلى ثبت المصادر والمراجع. وقد كانت استفادتي من تلك المجموعة بصفة عامة ـ تتمثل في رجوعي إليها، إما للمقارنة بين النصوص ومعرفة تخريجها، أو لتفسير الغامض منها، أو شرح محمله.

ولقد تطلبت طبيعة هذا البحث، الرجوع إلى كثير من الكتب التي تعالج شتى العلوم والفنون، وسنشير إليها في هذا التقسيم الرابع، باسم «العلوم العامة» مثل الأنساب واللغات والفنون والطب والآثار والوثائق والاحكام وغيرها. ولعلل أبرزمن يمثل هذه الفروع، البلاذري «ت ٢٧٩هـ/٢٨٩»، في كتابه (أنساب الأشراف)، وابن حزم «ت٢٥٩هـ/٢٥٩»، في كتاب (جهرة أنساب العرب)، وكذلك ابن دريد «ت ٢٦١هـ/٩٣٣» في كتابه (الاشتقاق)، وابن منظور «ت ٢١١هـ/١٣١١م» في كتابه (لسان العرب المحيط)، وابن جلجل (كان حيا سنة (الاشتقاق)، وغيرة (طبقات الاطباء والحكماء). وسواهم عمن سيذكر في ثبت المراجع.

أما المجموعة الخامسة، في هذا التقسيم للمصادر والمراجع التي اعتمدت عليها، فهي خاصة بالكتب التي تتحدث عن تواريخ المدن وتخطيطها وجغرافية البلدان. وقد حرصت كثيرا على قراءتها والاستفادة مما فيها من معلومات، وجمدت أنها ذات مساس وصلة كبيرة بموضوع بحثنا. ومن هذه الكتب، المصنفات الخاصة بتاريخ المدينة المنورة نفسها، مثل كتاب ابن النجار (ت ٧٤٧هم)، (أخبار مدينة الرسول المعروف بالدرة الثمينة في أخبار المدينة)، وكتاب المطرى «ت ٧٤١هم»، (التعريف بها أنست الهجرة من معالم دار الهجرة)، وكتاب المرجاني «توفى في سنة ٧٨١هم»، (تاريخ هجرة المختان)، وكتاب السمهودي، «وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى». كها حرصت على الرجوع إلى كتب الخطط، قديمها وحديثها، مثل كتاب المقريزي «ت ٥٤٨هم/ ١٤٤١م»، (المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار)،

وقد أفادنى فى عملية المقارنة بين خطط الأمصار. ويضاف إلى هذا بعض الكتب الحديثة فى الخطط، مثل كتاب المستشرق لويس ماسنيون: (خطط الكوفة وشرح خريطتها). أما بالنسبة لكتب جغرافية البلدان، فيأتى على رأس هذه القائمة، الأصطخرى (توفى فى منتصف القرن الرابع الهجرى)، وكتابه، (المسالك والمالك)، وكذلك ياقوت الحموى «ت ٢٦٦هـ/١٢٨م» وكتابه (معجم البلدان). ففى مثل تلك الكتب تسنى لى معرفة معظم المواضع الجغرافية، فى جزيرة العرب، التى وردت خلال البحث، مع محاولة للمقارنة بين أسهائها فى الوقت الحاضر. وسوف نطالع بقية هذه الكتب، سواء فى تاريخ المدينة المنورة وخططها، أم فى غيرها، مما له صلة بالموضوع - خططا وجغرافية - فى آخر البحث، فى ثبت المصادر والمراجع.

هذا ولم يفتني الرجوع إلى كتب الموسوعات والقواميس، ودواوين الشعر وبعض الدوريات العلمية المعتبره. وهي المجموعة السادسة والأخيرة في هذه السلسلة من المصادر والمراجع، التي اعتمدت عليها عند كتابة هذا البحث.

أما بالنسبة للشكل المنهجى لهذا البحث، فنحب أن ننوه، بأننا بعد اختيار الموضوع، لم نضع أى مخطط مسبق للكتابة، إلا من واقع المادة التى جمعناها. ونحن بهذا، لم نحاول أن نضع أنفسنا فى موضع اعتساف للحقيقة، حتى توافق رأينا أو فكرتنا المسبقة، وذلك فيها لو أننا قيدنا أنفسنا بمخطط للبحث، قبل أن نلم بالموضوع ونجمع مادته الكافية. وعلى هذا، فقد اقتضت طبيعة هذا البحث من واقع المادة المجمعة أن نقسمه إلى ثلاثة أبواب، كل باب يشتمل على عدة موضوعات، مدرجة فى فصول بحسب منهجية الدراسة وارتباط موضوعها ببعض.

فبالنسبة للباب الأول، فهو مختص بذكر عناصر السكان في المدينة المنورة، خلال العصر النبوى. ويضمن ثلاثة فصول، جاء الفصل الأولى منها بعنوان «دراسات تمهيدية» ويشتمل على فقرتين، الأولى دراسة موجزة عن الجغرافية التاريخية للمدينة مع الإشارة لأسهائها القديمة والإسلامية. والثانية تتناول موضوع أهمية موقع المدينة الاقتصادي بين الشهال والجنوب. وقد رأينا، أن من الأفضل، البدء بهذا الفصل، لتهيئة ذهن القارى، ولكى تتجمع لديه بعض المعلومات عن النواحى الجغرافية والاقتصادية والطبغرافية في المدينة، ودور ذلك في عملية جذب أو طرد التجمعات السكانية فيها خلال العصور. وسيجد القارى، أن الفقرة الأولى في هذا الفصل، تسلط الضوء على موقع المدينة المخرافي من جزيرة العرب، كها تتعرض لذكر شيء عن مناخها وتضاريسها وطبيعة تربتها، التي تغلب عليها أشكال التربة البركانية أو الحرية. ولم يفتنا في هذه الفقرة، أن نعرج على ذكر أسهاء المدينة - قديها وفي الإسلام - لما في ذلك من أشارة على أهمية - جغرافية وتاريخية واقتصادية - تؤكد حيوية منطقة المدينة. وذلك حين نجد، أن بعض أسهائها، كان موغلا في القدم، وظل متداولا إلى عصور متأخرة. أما في الفقرة الأخيرة، فقد حرصنا على التنويه بأهمية موقع المدينة الاقتصادي كمحطة تجارية، في الوسط الغربي لجزيرة العرب، على طريق القوافل التجارية. وهو الطريق الذي يربط - قبل الإسلام - بين الجنوب والشهال والشرق. كها أشير إلى مساهمة السكان - حينذاك - في النشاط الصناعي، الذي كان يقوم - في الغالب - على الزراعة، وخاصة النخيل، التي اشتهرت المدينة بزراعته.

ويتناول الفصل الثاني، بالدراسة، عناصر السكان في المدينة، قبيل الإسلام وبعده. حيث يتعرض في الفقرة الأولى، لذكر قبائل اليهود، وحقيقة وجودهم في المنطقة، وطبيعة ذلك الوجود. وقد حاولنا التعرف على حقيقة، نسب بعض القبائل اليهودية. وناقشنا الفكرة التي تتعرض لذكر تهود بعض العرب. كما أننا، لم نغفل تقديم إحصاء تقريبي لأعداد اليهود. وكذلك تعرضنا لذكر وضعهم الاجتماعي والاقتصادي، قبيل الهجرة وبعدها. ولأنه كان معروفا. أن وجـود اليهـود في المـدينـة ـ بعـد الهجـرةـ لم يدم طويلا لأمور بدرت منهم . لهذا حاولنا، خلال البحث، أن نذكر طبيعة نواياهم تجاه الإسلام واتباعه في المدينة. كما أشارت الدراسة إلى مدى مكابرة وعناد معظمهم، في مسألة الايمان بمحمد رسول الله، مع أنهم كانوا على معرفة بعلامات نبوته، التي ذكرت في كتب أحبارهم. وحتم الحديث عن اليهود، بإشارة إلى بعض العناصر الدينية غير اليهودية في المدينة بعد أن تم إجلاء معظم أفراد وقبائل اليهود الكبرى عن المدينة. ثم وصل الحديث بعد ذلك في الفقرة الثانية، بذكر قبيلتي الأوس والخزرج وحلفائهم من العرب، حيث ذكر نسبهم وتفرعاتهم وزمن هجرتهم إلى المدينة من اليمن. كما تناولت هذه الفقرة، طبيعة العلاقات، التي قامت بينهم وبين اليهود إلى ما بعد الهجرة. وفي هذه الفقرة أيضا، محاولة لإلقاء بعض الضوء على حقيقة صلة الأوس والخزرج بالقوى السياسية في الشام، ومدى استجابة ونجاح الأوس والخزرج للغزل السياسي الذي تعرضوا له، من قبل الروم، بغية استخدامهم ضد منافسيهم من الفرس وحلفائهم اليهود، كما أشير، في هذه الفقرة، إلى دور الأوس والخزرج وريادتهم في نصرة الإسلام، وكذلك دعوتهم رسول الله (ص)، وأصحابه، للهجرة إليهم معززين مكرمين. ولم يفتني أن أشير إلى وضع المنافقين، وهم فئة قليلة - معظمهم من الأوس والخزرج - رأوا أن استقرار الرسول ومعه المهاجرين في المدينة، يعد اغتصابا لسيادتهم، وتعديا على حقوقهم الوطنية، وكان على رأس هذه الفئة، عبدالله بن أبي بن سلول. وأخيرا تطرقت الدراسة إلى ذكر حلفاء الأنصار من العرب. حيث أشير إلى أسماء بعض القبائل التي كان لأفرادها حلف في بطون الأوس والخزرج، مع ذكر طبيعة وأسباب هذا الحلف. أما الفقرة الثالثة في هذا الفصل، فهي عرض لحالة الموالي والعبيد في المجتمع المدني، خلال العصر النبوي. كما تطرقت الدراسة إلى ذكر أهم مصادر هؤلاء. وكذلك ذكرت مهنهم وحرفهم وشيئا عن تأثيرهم في المجتمع. وقد أفردت الفقرة الرابعة للحديث عن قبيلتي قريش وثقيف. حيث استهلت بذكر الصلات القديمة بينهم. ثم تطرقت إلى تبيان طبيعة دخولهم الإسلام، ومن ثم طبيعة هجرتهم إلى المدينة. وقد أشير إلى منزلة قريش وثقيف في الإسلام، ودورهم الكبير في المشاركة، في معظم فعاليات المجتمع.

أما الفقرة الأخيرة في هذا الفصل، فهي مختصة بذكر سائر المهاجرين من قبائل العرب وأفنائهم. وقد حاولنا، إعطاء صورة تقريبية للإحصاء التقريبي العام لهؤلاء، وكذلك لعامة الصحابة في المدينة. مشيرين في هذا، لمعدل تدفقهم على المدينة. وكذلك ذكر أسباب ضآلة الأعداد المهاجرة لبعض القبائل، وتفضيلهم البقاء في بلدانهم.

ولما كان لعامة المهاجرين، كغيرهم، نشاط واسع في المجتمع المدني. لهذا أشير في هذه الفقرة، إلى هذا النشاط، في نواحيه العامة، الدينية والعلمية، والحربية وغير ذلك. أما الفصل الثالث، فهوعن الأوضاع العامة للسكان في المدينة، بعد الهجرة. حيث تناولت الدراسة \_ في الفقرة الأولى \_ النواحى الاجتهاعية العامة، مثل الدعوة إلى الهجرة، كعمل ضرورى ولازم لخلق مجتمع متحضر ومتكامل، وقادر على حماية دينه وتبليغه للعالمين، حين يدعى إلى ذلك في الحال. ومثل التهيئة النفسية والسياسية بين المسلمين ليكونوا قادرين على حماية الإسلام ونشره. وكذلك تناولت الدراسة، المواضيع الاجتهاعية الأخرى كمسألة التكيف في المجتمع المدنى، سواء بالنسبة للتكيف مع عادات وتقاليد المجتمع الجديد، بحكم تعدد قبائله واختلاف أجناسه. وكذلك مواجهة الصعوبات الاقتصادية والاجتهاعية الناجمة عن الهجرة، مثل ضرورة توفر السكن الملائم وكسب مستوى معيشى لائق. أما الفقرة الثانية، فهي عن العلاقات الاجتهاعية بين السكان. وقد تناولت علاقات المصاهرة بين قريش والانصار وبين قريش وسائر القبائل المهاجرة، كها تناولت العلاقات الاجتهاعية بين السكان. وقد الانصار وسائر المهاجرين. ثم تطرقت الدراسة، في الأخير، إلى ذكر المجالس والأندية العامة، كمراكز اجتهاعية وسياسية، لتداول الرأى والمشورة، أو للترويح عن النفوس.

أما الباب الثاني، فهو مختص بذكر التنظيم السياسي الإداري والاجتماعي للقبائل. وقد واجهتنا، خلال دراستنا للتنظيم، صعوبات كبيرة. لعل من أهمها، الغموض الذي يكتنف طبيعة تطبيق بعض التنظيهات. وهوما جعلنا نميل إلى الاعتقاد، أن هذه التنظيهات لم تكن تستهدف إجبار الناس على تطبيقها - قانونا - بقدر ما أريد بها تعويد القبائل وتصحيح مسارهم على الطرق المثلي للبيئة الإسلامية والسلوك السوي العام. كما أننا لم نجد نصوصا صريحة، يمكن اعتبارها، وثائق مكتوبة، تختص بالتنظيهات الإدارية السياسية والاجتماعية في المدينة، خلال العصر النبوي، ولذا كان معولنا، في عرض تلك التنظيهات، يعتمد على تحليل النصوص التاريخية، التي تناولت، بصفة عامة، مجتمع المدينة، خلال العصر النبوي، مع الحرص كثيرا على الرجوع إلى القرآن الكريم والأحاديث الشريفة، وكذلك كتب التفسير والفقه. وذلك بغرض تخريج المعلومات التي تجمعت لدينا في هذا المجال. ثم إن الباحث، كذلك، حرص على إيراد الشواهد والمواقف التاريخية - ما أمكن - حول موضوع الدراسة،، كأدلة وبراهين. وهو في هذا كان يتحاشى تحميل النص أكثر مما يحتمله من معنى تاريخي أو لغوي.

وقد قسمنا هذا الباب، عن التنظيم، إلى فصلين. الفصل الأول مختص بذكر المراحل العامة لتنظيم القبائل. وهي ثلاث مراحل. وناقشنا، عند عرضنا، للمراحلة الأولى، وهي مرحلة التنظيم العشائري، أهمية اتباع هذا التنظيم مع بداية تكوين المجتمع الإسلامي ـ وبينا بعض أهدافه ومسؤ ولياته، التي اطلع بها، للمشاركة في البناء، مع رأس السلطة وجهازها الخاص، في جميع النواحي الاجتهاعية والدينية والحربية وغير ذلك. كما ألمحنا إلى الإدارة الداخلية للتنظيم العشائري، وأهميتها في تقوية كيانه، مشيرين في هذا، إلى رئاسة التنظيم العشائري، وطبيعة عمل النقيب في المجتمع المدني بصفة عامة.

وتعد المرحلة الثانية، وهي التنظيم الجهاعي، مرحلة تالية للمرحلة الأولى. غير أنها - في الواقع - مرحلة متداخلة مع التنظيم السابق، في المرحلة الأولى، أي التنظيم العشائري، ونفس الشيء مع المرحلة الأخيرة، أي تنظيم عصبية

الموطن أو الأرض \_ كما سنرى خلال البحث \_ بمعنى أن ظهور أي تنظيم من خلال أحداث المجتمع في المدينة، لا يعني \_ بالضرورة \_ أنه الأفضل، وبالتالي إلغاء ما سبقه، بقدر ما يعني خلق أجواء ملائمة، لمعرفة مزايا هذه التنظيمات ولتعويد القبائل عليها، إلى أن تتهيأ الظروف لتطبيقها. وهذا يعني، أننا ربها وجدنا تطبيقا وعملا بالتنظيم العشائري في الفترة التي يظن أنها مرحلة التنظيم الجهاعي، والعكس كذلك، وقد تناولت الدراسة خلال الحديث عن التنظيم الجهاعي، أهم وسائل هذا التنظيم ووظائفه، والتي منها، إقامة المسجد الجامع وسط المدينة. وتسميته باسم مسجد المحديث، متفردا بهذا عن بقية المساجد في المدينة، التي تنسب إلى القبائل، أو البطون والعشائر. وكذلك أشير إلى الوسيلة الأحرى للتنظيم الجهاعي، وهي المؤاخاة الخاصة بين المسلمين. حيث بين بدء ظهورها وكيفية عقدها واستمرارها، وأهم أهدافها. وكذلك أشير إلى الأسس التي قامت عليها المؤاخاة. كما أشير في هذه الدراسة، إلى تنظيم رابطة ذوي الأرحام. وهو تنظيم يعتمد على جمع عدد من البطون والعشائر \_ التي تنتسب إلى قبيلة واحدة \_ تحت رابطة ذوي الأرحام. وهو تنظيم يعتمد على جمع عدد من البطون والعشائر \_ التي تنتسب إلى قبيلة واحدة \_ تحت رابة واحدة. أما الوسيلة الأخيرة، فهي الرابطة العامة بين المسلمين، وتهتم بتوحيد عامة القبائل في تنظيم حربي واجتماعي، تحت رابة واحدة.

أما المرحلة الأخيرة في هذا الفصل، عن تنظيم القبائل السياسي الإداري والاجتهاعي، فقد اختصت بعرض تنظيم عصبية الموطن أو الأرض، كمرحلة نهائية ومتكاملة في مراحل التنظيمات. وأكدت الدراسة هنا، على دور هذا التنظيم في تعويد القبائل على التخلي ـ بشكل تدريجي ـ عن العصبية القبلية. وذلك باتباع أسس قوية وحكيمة، مثل الحرص على نسبة القبائل إلى مواطنهم، والحد ـ ما أمكن ـ من الاستخلاف على القبيلة، بالاستخلاف على المدن والاقاليم، التي تجمع عدد من القبائل والعشائر المختلفة.

وبالنسبة للفصل الثاني، فقد أفرد لبحث موضوع خطط المدينة ومنازل القبائل فيها خلال العصر النبوي. وهو في أربع فقرات رئيسية. الأولى مختصة بتناول العمران في موضع المدينة قبل الهجرة، وذكر خطط الأنصار. حيث تستعرض الدراسة تاريخ التجمع السكاني في المدينة ـ قديما إلى ظهور الإسلام ـ ثم تتطرق ـ تفصيلا ـ لذكر خطط الانصار، ومن سكن معهم من اليهود، حين قدم الرسول (ص)، المدينة مهاجرا. ثم تشير إلى ذكر العوامل التي دعت إلى تركز بعض السكان في منطقة ما من المدينة، أكثر من غيرها. ثم تتناول الفقرة التالية بالدراسة، عوامل اختيار موضع المدينة، وأصالة تخطيطها، مع الإشارة إلى العوامل الأخرى، التي دعت الرسول (ص)، والمسلمين معه إلى اختيار باطن المدينة أو وسطها لبناء مسجدهم، كنواة لخطط المهاجرين وبعض الأنصار. أما الفقرة الثالثة، فهي مختصة التتبع دراسة التطور في تخطيط المدينة وسكني المهاجرين، مع الإشارة لمساحة المدينة، خلال هذا التوسع في خطط المهاجرين. وبالنسبة للفقرة الأخيرة، فقد عنيت بذكر أثر تخطيط المدينة على مدن الأمصار. حيث ألقت بعض الضوء على أوجه الشبه والاختلاف بين تخطيط المدينة، وبعض مدن الأمصار الإسلامية، التي أسست بعد الفتوحات. على أوجه الشبه والاختلاف بين تخطيط المدينة، وبعض مدن الأمصار الإسلامية، التي أسست بعد الفتوحات. وكذلك ألقت الضوء على مدى التأثير الذي أوجدته خطط وتنظيات المدينة على تنظيات وخطط تلك المدن.

وسنجد أن الباب الثالث، وهو الأخير في هذا البحث، قد اختص بتناول مظاهر الحياة الاجتهاعية والاقتصادية والثقافية في المجتمع المدنى، خلال العصر النبوى. وقسم هذا الباب إلى ثلاثة فصول. أفرد الفصل الأول لدراسة مظاهر الحياة الاجتماعية. حيث تناول أولا مستوى المعيشة مع إشارة موجزة إلى أهل الصفة (وهم فقراء المسلمين)

وكذلك إشارة أخرى، إلى منازل الوفود. وقد حاولنا إلقاء الضوء على المستوى الاقتصادى العام للسكان، مشيرين إلى مدى تذبذب هذا المستوى، في معظم السنين. إلى أن استقر الوضع - بعض الشيء - بعد فتح خيبر وتبوك ومن ثم فتح مكة. ومن ضمن ما تناولته هذه الدراسة، خلال هذا الفصل - كها أشرنا آنفا - موضوع الصفة (وهى ظلة في مؤخر المسجد، يأوى إليها المساكين، غالبا)، لما للصفة من أهمية في الوظائف الاجتهاعية ، التي تستهدف الأخذ بأيدى المعسرين والمساكين وأبناء السبيل، بغية التخفيف عنهم مما هم فيه. وكذلك تناولت هذه الدراسة، الحديث عن منازل الوفود، أو ضيوف الرسول، النازلين عليه في المدينة. وأشير ثانيا، في هذا الفصل، إلى ظاهرة اعتهاد الناس في المدينة على الخدم والموالي لقضاء معظم أمورهم. وهي ظاهرة، ربها كان من أهم أسبابها، انصراف معظم المسلمين للجهاد ونشر الإسلام. ولذلك أصبح وجود الخادم، ضرورة اجتهاعية لازمة. وقد أشارت الدراسة إلى نوعية أولئك الخدم، وكذلك ذكرت الأعمال التي يقومون بها في المجتمع.

أما الفصل الثانى، فقد أفرد لدراسة الحالة الاقتصادية، المشتملة على، الزراعة والتجارة، والحرف والمهن العامة. وبالنسبة للزراعة، تناولنا بالدراسة، أهمية المدينة الزراعية، التى اكتسبتها نتيجة توفر تربة بركانية خصبة، إلى جانب وجود أيدى ماهرة في أمور الزراعة كها تناولنا عملية التوسع الزراعى بعد الهجرة. وذكر دور المهاجرين في هذا. ثم عرجت الدراسة على ذكر بعض الحاصلات الزراعية في المدينة، وبيان أهميتها في توفير الطعام للسكان، وتأثيرها في سائر حياتهم الاقتصادية والاجتهاعية.

وبالنسبة للتجارة، فقد كان للمدينة نشاط تجارى مرموق، في الجاهلية والإسلام. وكان أبرزهذا النشاط التجارى - اللذى اهتمت بتناوله هذه الدراسة - اشتمال المدينة على عدة أسواق تجارية، لتبادل أنواع البضائع والسلع فيها. وقد ذكرنا أهم هذه الأسواق، وما كانت عليه من تنظيم، وكذلك ذكرنا ما كان فيها، من بضائع وأنواع ما كان يأتيها من الخارج، وحجم هذا التبادل التجارى. كها أشير - أثناء الدراسة - إلى أسس التعامل التجارى بين السكان، وأنواع العملة والموازين والمكاييل المعروفة.

أما بالنسبة للمهن والحرف العامة \_ وهى الفقرة الأخيرة فى هذا الفصل \_ فالملاحظ \_ كها تشير الدراسة \_ أنه على الرغم من انصراف معظم السكان للاشتغال بالزراعة والتجارة، إلا أن بعضهم \_ وخاصة الموالى \_ كانوا يهارسون أنواع الحرف والصناعات العامة، جنبا إلى جنب مع اهتهامهم بشئون الزراعة والتجارة.

أما الفصل الثالث، وهو الفصل الأخير، فلقد رأينا أن يكون إطارا جامعا، ومختصرا وافيا، للتعرف على الطابع العام لمجتمع المدينة \_ خلال العصر النبوى \_ في النواحي العلمية والثقافية \_ على وجه الخصوص \_ لما في ذكر تلك الأمور من مساهمة، تساعد القارىء، على تكوين صورة واضحة وكاملة، عن مجتمع المدينة، موضوع الدراسة.

وختاما، أرجومن الله تعالى، أن تكون هذه المساهمة المتواضعة، في كتابة التاريخ الإسلامي، فاتحة خير لتقدم أمثال هذه الدراسات وتطورها، على أيدى طلاب العلم وخدمته، في مؤسساتنا الأكاديمية العلمية.

والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل . ، ، ، ،

الرياض: ربيع الأول ١٣٩٩هـ

## عناصر السكان في المدينة المنورة خلال العصر النبوي

- دراسات تمهيدية
- عناصر السكان في المدينة قبيل الإسلام وبعده
- الأوضاع العامة للسكان في المدينة بعد الهجرة



الفصب آلأول

### دراسات تمهیدیه

أولا: الجغرافيا التاريخية للمدينة مع إشارة لأسمائها

• ثانيا: أهمية موقع المدينة الاقتصادي بين الشمال والجنوب

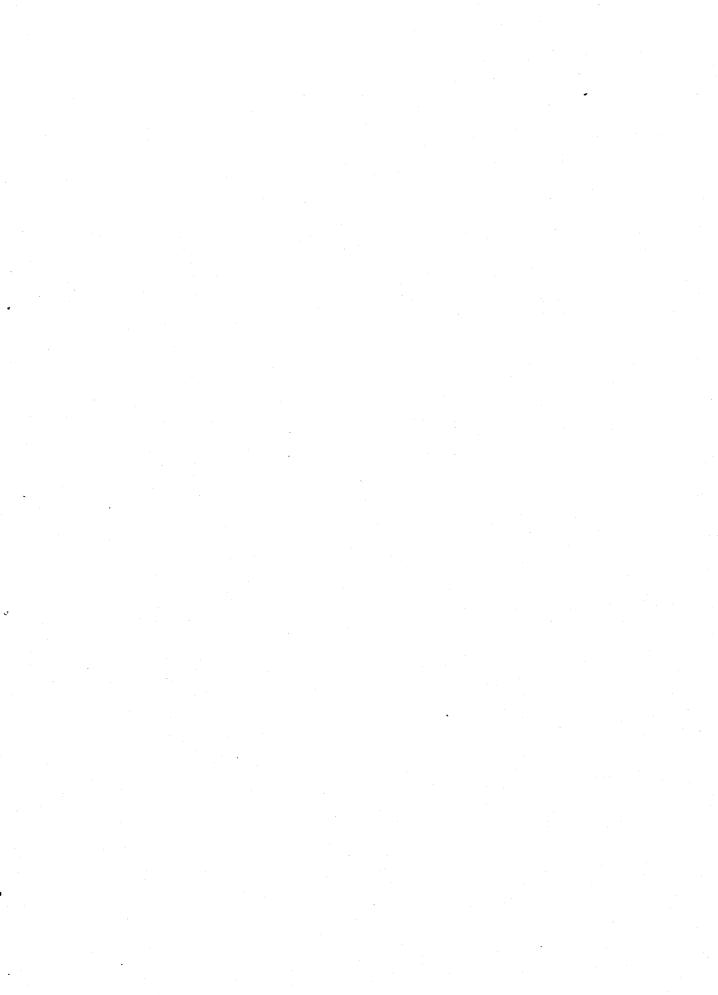

#### أولا: الجغرافية التاريخية للمدينة مع الإشارة لأسهائها

حينها عزم الرسول (ص) على الهجرة إلى المدينة مع أصحابه، بعد تزايد أذى قريش ووقوفهم أمام نشر الإسلام في مكة قال لاصحابه: «قد أريت دار هجرتكم أريت سبخة ذات نخل بين لابتين (١)»، أوكها قال: «رأيت في المنام أنى أهاجر من مكه إلى أرض بها نخل، فذهب وهلى إلى أنها اليهامة أو هجر، فإذا هي المدينة يثرب (٢)».

ومقتضى ما ذكر أن المدينة كانت مشتهرة قديها بين العرب بحرارها وكثرة نخيلها (٣). وأنها كانت مؤهلة لأن تكون قاعدة الإسلام، ولذلك أدرج الرسول (ص) اسمها بين بعض المدن العربية الزراعية (٤).

وكانت المدينة إحدى مدن الحجاز الجديرة بالذكر (٥). وقد اعتبرها بعض الجغرافيين العرب، إحدى أقسام جزيرة

(١) ابن كثير: السيرة النبوية، جـ ٧، ص ٢١٣.

(٢) ابن كثير: نفس المكان،

الديار بكرى: تاريخ الخميس، ص ٣٢٠.

اليسامة: منطقة واسعة في نجد وسط الجزيرة العربية وتشمل منطقة حجر (الرياض حاليا)، والسهباء والسيح الكبير والخرج ونساح والعارض وأودية نعام وغيرها. واليهامة حصون متفرقة ونخل ورياض وزروع، وأشهر قبائلها بني حنيفة وبني تميم. وفي بلادهم النخيل والقرى والزروع والأبار. (انظر: الهمداني: صفة جزيرة العرب (تحقيق الأكوع)، ص ٢٧٩ ـ ٢٧٥.

هجر: مدينة البحرين أى منطقة الساحل الشرقي للجزيرة العربية، وهى سوق بنى محارب من بنى عبد القيس. ومنازلها ماداربها من قرى البحرين، والقطيف من قراها وهى موضع نخل وقرية عظيمة الشأن وهى ساحل، ثم العقير من دونه وهو ساحل أيضا وقرية دون القطيف وبه نخل، والنباج بلاد كثيرة القرى ويقال له: نباج بنى عامر وهى عيون تنبج بالماء ونخيل وزروع. (انظر: الهمدانى: نفس المصدر، ص ٢٧٩ ـ ٢٧٠).

(٣) العينى: عقد الجمان، جـ ١، ورقة ٣٢ ( مكتبة طبقبو، باستانبول)،

حتى: تاريخ العرب، جـ ١، ص ١٤٦.

(٤) وروى عن طلحة بن عبيد الله التيمي أنه حين حضر سوق بصرى سمع من راهب في صومعته يبشر بظهور الرسول محمد (ص) وأن مهاجره إلى نخل وحرة وسباخ (انظر: ابن سعد: الطبقات، جـ ٣، ص ٢١٤ ـ ٢١٥).

(٥) حتى : تاريخ العرب، جـ ١، ص ١٤٣.

الحجاز: بالكسر وآخره زاى وإنها سمى حجازا لأنه حجز بين تهامة، وهى السهول المنخفضة على ساحل البحر الأحمر، وبين مرتفعات نجد شرقا. (انظر: ياقوت: معجم البلدان، جـ ٢ ، ص ٢١٨ ـ ٢٢ ، مادة حجاز، الهمذانى: مختصر البلدان، ص ٢٦ ـ ٢٧ ، حتى: تاريخ العرب، جـ ١ ، ص ١٤٧ ـ ١٤٣)، وقد اختلف الجغرافيون العرب اختلافا كبيرا فى تعريف الحجاز وتحديده، إلا أنهم مع ذلك، يجمعون ـ تقريبا ـ على أن الحجاز، هو جبل السراة، الذى يمتد من حدود اليمن إلى بادية الشام، فيحجز بين تهامة وبين نجد (انظر: الوهيبي، د. عبد الله: الحجازكما حدده الجغرافيون العرب، بحث نشر فى مجلة كلية الآداب ـ جامعة الرياض، م ١، السنة الاولى، ١٣٩٠هـ ١٩٧٠م، ص ٥٣ ـ ٧٠).

العرب الرئيسية فقال: جزيرة العرب المدينة ومكة واليهامة واليمن (١). وكانت مأهولة منذ القدم بالقبائل العربية مثل العهاليق (٢). ثم نزحت إلى جوارهم بعض القبائل اليهودية والعربية، والذين عرف منهم يقينا، عند ظهور الاسلام، على شكل قبائل كبيرة، بنو قينقاع وبنو قريظه والنضير من اليهود، والأوس والخزرج، من العرب (٣). وترينا الخريطة المرفقة، أن المدينة تقع من جزيرة العرب على الحافة الغربية المنحدرة من الجزءالسهلى الرئيسي للجزيرة العربية (١٤). والمسافة بين المدينة وبين ينبع على ساحل البحر الأحمر نحو (٢٧٥) كيلا (٥٠٠). وبينها وبين مكة جنوبا حوالي (٥٠٠)

أما بالنسبة لحصون اليهامة فأنها كانت تعرف باسم البتل الواحد بتيل: وهو هن أو حصن مربع مثل الصومعة مستطيل في السهاء من طين منها ما كان طوله ماثتا ذراع في السهاء. وقيل كان منها ما طوله خمسهائة ذراع على عهد طسم وجديس سكانها القدماء. (انظر: الممداني: صفة جزيرة العرب، ص ٢٨٤). ومما نستدل به على عروبة فكرة بناء الأطام ما أورده المؤرخون المسلمون من أن بني أنيف كانوا من بقية العماليق الغالبين على المدينة قبل اليهود، وكان معهم أحياء من بلى ومن اليمن فابتنوا الأطام والمنازل قبل اليهود. (انظر: العدوى: أحوال مكة والمدينة، جـ ٢، ورقة ١١٧، ياقوت: معجم البلدان، جـ ٥، ص ٨٤، ابن خلدون: تاريخ «طبعة الحبابي بمصر، ١٣٥٥ هـ»، جـ ١، ص ٤٤).

- (۳) البلاذرى: أنساب الاشراف، جـ ١، ص ٦،
- السمهودى: الوفاء، جـ ١، ص ١٥٦ وما بعدها،
- على (د. جواد): المفصل في تاريخ العرب، جـ ١، ص ١٢٨\_ ١٣٧.
  - Brita: Ency. vol. 15 (London, 1957) P. 206. (\$)
- (°) والاسم القديم للبحر الأحر هو بحر القلزم. (انظر: الأصطخرى: المسالك والمالك «تحقيق د. محمد جابر»، ص ٢٠).

ينبع: بالفتح ثم السكون، والباء الموحدة مضمومة وعين مهملة، بلفظ ينبع الماء وهي على يمين رضوى، (وهو جبل عند ينبع منها على مسيرة يوم، ومن المدينة على سبع مراحل) لمن كان منحدرا من المدينة إلى البحر الأحر على ليلة من رضوى. وكان النبى (ص) قد أقطع ينبع عمر بن الخطاب. (انظر: ياقوت: معجم البلدان، جـ٣، ص ٥١، مادة رضم، جـ٥، ص ٤٤٩ ـ ٤٥٠، مادة ينبع). وتبعد ينبع عن المدينة بمسافة تقرب من مائة وخسين ميلا نحو الغرب. ويطلق اسم ينبع في العهد الحاضر وقبله بزمن، على ينبع الميناء، وإذا أريد ينبع المنخل قيل: «ينبع النخل». إلا أن اسم ينبع عند إطلاقه في كتب المتقدمين يقصد به ينبع النخل، لأن ينبع الميناء أو «ينبع البحر» كها يسمى أيضا، كان أقبل شهرة حينذاك. (انظر: الجاسر، حمد: بلاد ينبع «لمحات تاريخية جغرافية وانطباعات خاصة». ص١٢-١٠ منشورات دار اليهامة للبحث والترجمة والنشر، الرياض).

<sup>(</sup>١) البكرى: معجم ما استعجم، جـ١، ص٥.

<sup>(</sup>٣) العهاليق: نسبة إلى عملاق بن أرفخشذ بن سام بن نوح. وذكر أن العهاليق كانوا أول من زرع بالمدينة، واتخذ بها النخل وعمر بها المدور والأطام واتخذ الضياع. (انظر: السمهودى: الوفاء، جـ ١، ص ١٩٥). والأطام: واحدها أطم وهوبناء من الحجاره. (انظر: العدوى: أحوال مكة والمدينة، جـ ٢، ص ١٩١). ويذكر أنها مأخوذه من ائتطم، إذا ارتفع وعلا. بينها يرى ولفنسون، المؤرخ اليهودى، أن للفعل أطم معان شتى في العبرية: يقال أطم عينيه: أغمضها. وأطم أذنيه سدهما والأطم في الجدار والحيطان هي النوافذ المغلقة من الخارج والمفتوحة من الداخل (انظر: تاريخ اليهود في بلاد العرب في الجاهلية وصدر الاسلام، ص ١١٧). وأحب أن أضيف إلى ما ذكر، أن في عامية أهل نجد، استعهال الفعل بمعني سقف الدار في البناء، كها تعني تغطية البئر بالحجارة الكبيرة. ويستعمل في عاميتهم أيضا فعل الأمر من يطم فيقال: انظم بمعني اسكت بجفاء ومن أمثالهم: «على طهام المرحوم». أي على عهده وأيامه. وفي أساس البلاغة: طم الموادي طموما: علا وغلب وطم البئر: كبسها، وطم شعره: حلقه. (انظر: الزنخشري: أساس البلاغة ((طبعة دار صادر ببيروت))، ص ٣٦٦). ويلاحظ أن لفظة أطم لم ترد في القرآن الكريم. (انظر: مدني، عبيد: أطوم المدينة، بحث نشر في مجلة كلية ببيروت))، ص ٣٦٦). ويلاحظ أن لفظة أطم لم ترد في القرآن الكريم. (انظر: مدني، عبيد: أطوم المدينة، بحث نشر في مجلة كلية قريظة والنضير: «وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من أهل الله تعالى في بني ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم» الأحزاب: ٣١. ويذكر أن المدينة لم تنفرد بوجود الأطام فيها بل كان باليهامة وكان في خيبر وتيها والطائف وكان في صنعاء ونجران أطام، ولكن عهد ابتداع هذا النوع من البناء كان موغلا في القدم وقد يكون تطور أول ما تطور في المدينة والطائف وكان في صنعاء ونجران أطام، ولكن عهد ابتداع هذا النوع من البناء كان موغلا في القدم وقد يكون تطور أول ما تطور في المدينة م تبيد: المرجع السابق، ص ٢٧٧).

وتقع المدينة تقريبا على الدرجتين (٤٠) طولا شرقيا و(٢٥) عرضا شهاليا. وارتفاعها عن سطح البحريصل إلى ٦٣٩ مترا(١).

ويجد الدارس لطبغرافية المدينة أنها في مستوى من الأرض برية وجبلية (٢). والغالب على أرضها السباخ (٣). والجزء الجنوبي من المدينة أكثر ارتفاعا ويعرف بالعالية (٤). بينها يعرف الجزء الشهالي بالسافلة (٥). وتعد قرية قباء من أهم قرى العالية وهي على ميلين من المدينة ومتصلة بها (٦) وبقباء كانت منازل الأوس والخزرج قبل الاسلام (٧). وبها نزل الرسول (ص) والمهاجرون الأولون قبل أن يصير وا الى موضع المدينة حيث المسجد النبوي (٨).

ومن أبرز جبال المدينة أحد في شيالها وعير في جنوبها الغربي (١). وسلع، بفتح أوله وسكون ثانيه، وهو جبل بسوق المدينة وهو محاط اليوم بالعمران ويكاد يكون في وسطها (١٠) كما يحيط بها في جهتى الشرق والغرب تكوينات بركانية تشكلت نتيجة للنشاط البركاني الذي تعاقب على المدينة خلال العهود القديمة، حيث أنها تقع قريبا من أحد أكبر

أما تفصيلا فإنها تقع بالنسبة لخطوط الطول والعرض على الدرجة ٣٩ والدقيقة ٣٦ وثانية واحدة و٦١٪ من خطوط الطول. وعلى الدرجة ٣٥ والدقيقة ٢٨ وخس ثوان و ٣٥٪ من خطوط العرض. (انظر: حافظ، على: فصول من تاريخ المدينة، ص ١٣).

وكان عمر كحالة قد ذكر أن المدينة تقع على الدرجة ٣٩ والدقيقة ٥٠ طولا شرقيا وعلى الدرجة ٢٤ والدقيقة ٣٦ عرضا شهاليا. (انظر: جغرافية شبه جزيرة العرب، ص ١٧٤).

- (٢) اليعقوبي: البلدان، ص ٧٢.
- (۳) یاقوت: معجم البلدان، جـ ۵، ص ۸۲ مادة مدینة،
   العینی: عقد الجمان، جـ ۱، ورقة ۳۲.
  - (٤) السمهودى: الوفاء، جـ ١، ص ١٦١، المطرى: التعريف، ص ٨٠.
    - (٥) المطري: نفس المكان.
- (٦) ياقوت: المصدر السابق، جـ ٥، ص ٨٦، مادة مدينة، الفير وز آبادى: المغانم المطابة، ص ٣٤٣-٣٤.

قباء: بالضم والقصر وقد يمد. ويقول المطرى إنها كانت على ثلاثة أميال من المدينة. (انظر: المصدر السابق، ص ٥٠).

- (٧) اليعقوبي: المصدر السابق، ص ٧٣.
- (^) المطرى: المصدر السابق، ص 2٩-٥٠، اليعقوبي: المصدر السابق، ص ٧٣.
  - (٩) المطرى: التعريف، ص ٦٨-٦٩،
- كبريت: الجواهر الثمينة، ورقة ٨ (مخطوط الاوقاف ببغداد).
- جبل عير: عير الصخرة: حرف نأتي فيها خلقه، وقيل كل نأتي في وسط مستو.

والعير أيضا هو الجبل، وقد غلب على جبل غير بالمدينة. (انظر: ابن سيدة: المحكم، جـ ٢، ص ١٦٧-١٦٩).

(١٠) ياقوت: معجم البلدان، جـ ٣، ص ٢٣٦، مادة سلع،

العباسى: عمدة الأخبار، ص ٣٣٧،

الأنصارى، عبد القدوس: أثار المدينة المنورة، ص ٢٠٣\_٢٠٥.

Crichton, A; History of Arabia, vol.. 1, p. 86.

المراكز البركانية في الجزيرة العربية وكان في نشاط بركاني إلى وقت متأخر حوالي عام ١٢٦٦م (١). وقد عرفت تلك التكوينات في المدينة باسم لابتى المدينة أو حرتيها (٢). وهما حرة واقم في الشرق وحرة الوبرة في الغرب (٣). ومن ضمن حرة الوبرة يوجد ثلاث هضاب بركانية تعرف باسم الجهاوات (٤). ومن أجل ذلك قيل أن المدينة تقع في حوص جبلى (٥). وللمدينة عدة أودية تجري خلالها في وقت الامطار والسيول من جبال بمواضع في شرقها وجنوبها (١). ومن أشهر تلك الأودية: وادى العقيق في جهة الغرب منها، ويأتى من تحت جنوبها (١). ووادى بطحان الذي يمر بالمدينة وسط بيوتها (١) في جهة الغرب متجها شهالا بعد التقائه بواديي مذينيب ورانوناء (١) أو رانون (١٠). ويشق وادي مهزود، وهو شرقي العوالي، الحرة الشرقية إلى العريض ملتقيا أيضا، ببطحان في طريقه غربي المدينة إلى الشهال (١١). وفي شهال المدينة وادي قناة ويأتي ماؤه من شرقيها ثم تجتمع مياهه مع الأودية المذكورة بموضع يقال له الغابة (١١).

Brita; Ency. vol. 15 p. 206. (1)

ويورد المؤ رخون المسلمون حادثة آخر نشاط بركانى شهدته المدينة ، فذكروا أن ابتداءه كان زلزلة بالمدينة مستهل جمادى الأخرة أو آخر جمادى الأولى سنة أربع وخمسين وستهائة من الهجرة ثم ابتدأ بعد ذلك تدفق الحمم من البراكين أوما كان يعرف باسم النار، ودامت إلى يوم الاحد السابع والعشرين من رجب ثم خمدت. (انظر: السمهودى: الوفاء، جـ ١، ص ١٤٢-١٤٥).

- (٢) المطرى: المصدر السابق، ص ١٥، كبريت: المصدر السابق، ورقة ٨،
  - العجيمي: مكة والمدينة، ورقة ٣٧.
  - (٣) العباسى: المصدر السابق، ص ٢٩٩-٢٠٢.
- (٤) والجهاوات، مفردها جماء: بالفتح وتشديد الميم وبالمد. عن يمين الطريق للمسافر من المدينة إلى مكة. وهى: جما تضارع التى تسيل إلى قصر عاصم بئر عروة في العقيق، والجهاء الثانية جماء أم خالد، والجهاء الثالثة جماء العاقر بينها وبين جماء أم خالد فسحة. (انظر: العباسى: عمدة الأخبار، ص ٢٨٩-٢٩٠).
  - Brita; Ency. vol. 15 p. 206. (\*)
    - (٦) المطرى: التعريف، ص ٦٣،
    - اليعقوبي: البلدان، ص ٧٢.
    - (٧) اليعقوبي: نفس المكان،
  - المطرى: المصدر السابق، ص ٦٣.
  - (A) أبن شبة: أخبار المدينة، ورقة ٤٥.
     (٩) المطرى: المصدر السابق، ص ٣٣.
  - (١٠) ابن شبة: المصدر السابق، ورقة ٥٤.
  - (١١) المطرى: المصدر السابق، ص ٦٣،

الانصاري، عبد القدوس: آثار المدينة، ص ٢٣٥ ـ ٢٣٦.

العريض: تصغير عرض أوعرض: وادى بالحرة شرقى المدينة به جملة آبار وزروع ويبعد عن المدينة حوالى خمسة كيلومترا. (انظر: الفير وز آبادى: المغانم المطابة، ص ٣٦٠، الانصارى، عبد القدوس: المرجع السابق، ص ١٣٨، العياشى: المدينة بين الماضى والحاضر، ص ٥٢٥).

(۱۲) اليعقوبي: البلدان، ص ۷۲،

الانصاري، عبد القدوس: آثار المدينة، ص ١٨٠ ـ ١٨٢، ٢٣٧.

وادى قناة: هو الوادى الذى يمرشهال المدينة من الشرق إلى قبور الشهداء بأحد. (انظر: العباسى: عمد الأخبار، ص ٣٩٩). وقد عرفه ابن شبة بأنه الوادى الأحمر، حين قال: لما قتل حمزة رضى الله عنه، أقام فى موضعه، تحت جبل الرماة وهو الجبل الصغير الذى ببطن الوادى الأحمر. (انظر: أخبار المدينة، ورقة ٤١).

الغابة: بالموحدة. وهي اسم موضع قرب المدينة من جهة الشيال، على ثيانية أميال منها، على نحوبريد من ناحية الشيال. (انظر: العباسي: المصدر السابق، ص ٣٨١ - ٣٨١).

41

وقد ساعد النشاط البركاني في المدينة على حجز المياه الجوفية بما جعل في الاستطاعة الوصول إليها في أي بقعة منها عند حفر الآبار العميقة (۱) ولذلك كثرت بالمدينة الآبار التي يسقى منها النخل والزرع (۳) ومن هذه الأبار: بئر أريس غربي مسجد قباء (۳) وبئر البصة جنوبي البقيع (٤) وبئر حاء شمال المسجد النبوي (۱) وبئر بضاعة ، شمال غرب المسجد النبوي (۱) . ثم بئر رومة وسط العقيق من أسفله شمالا وكانت ليهودي يبيع المسلمين ماءها فاشتراها عثمان «رضى الله عنه» فجعلها للمسلمين (۷) .

وكان لتضافر تلك العوامل الطبيعية التى أشرنا إليها مثل توفر المياه بجميع مصادرها بالاضافة إلى خصوبة التر بة البركانية، أن أصبحت المدينة في المقام الأول، مدينة زراعية على العكس من مكة التي كانت مدينة تجارية (<sup>(A)</sup>.

ويسود المدينة مناخ صحراوى متطرف. ولذلك كان الرسول (ص) يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول: «آلا صلوا في الرحال<sup>(١)</sup>». وكان يقول: من صبر على أوار المدينة وحرها كنت له يوم القيامة شفيعا شهيدا (١٠) كما روى عنه أنه قال: «إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة (١١)».

ولم يكن لنزول المطر على المدينة مواسم معينة أو أوقات متقاربة. ولذلك كانت المدينة عرضة لسنوات الجفاف والقحط (۱۲). وأحيانا تتعرض لسيول جارفة تكتسح ما يقابلها من مواش وزروع وطرق (۱۳).

- Brita; Ency. vol. 15 p. 206. (1)
- (٢) اليعقوبي: المصدر السابق، ص ٧٢.
  - (۳) المطرى: التعريف، ص ٥٦.
  - (٤) المطرى: نفس المصدر، ص ٥٨.

البقيع: هوبقيع الغرقد: أصل البقيع في اللغة: كل مكان فيه أروم الشجر من ضروب شتى، وبه سمى بقيع الغرقد، والغرقد: كبار العوسج وهـ ومقبرة أهل المدينة شرقى المسجد النبوى وغير بعيد منه. (انظر: الفير وز آبادى: المغانم المطابة، ص ٦١، الأنصارى، عبد القدوس: المرجع السابق، ص ١٧٥ ـ ١٧٦).

- (٥) المطرى: المصدر السابق، ص ٥٨.
  - (٦) المطرى: نفس المصدر، ص ٥٩.
- (٧) ابن شبة: أخبار المدينة، ورقة ٤٩.
- المطرى: التعريف، ص ٥٩ ـ ٦٠.
  - Brita; Ency. vol. 15 p. 207. (^)
- (٩) مالك: الموطأ، جـ ١، ص ٧٣. والرحال: جمع رحل وهو المنزل والمسكن.
  - (۱۰) المطرى: المصدر السابق، ص ۱۷،

ياقوت: معجم البلدان، جـ ٥، ص ٨٣. والأوار: حر الشمس والنار. يقال: لفحنى أوار النار وأوار الشمس، وأوار التنور. (انظر: مجموعة من المؤلفين: المعجم الوسيط، جـ ١، ص ٣٣).

- (١١) مالك: المصدر السابق، جـ ١، ص ١٥. وأبردوا: خففوا. (انظر: المعجم الوسيط، جـ ١، ص ٤٧، مادة برد).
  - (١٢) مسلم: الصحيح، جـ ٢، ص ٦١٤ ـ ٦١٥.
- (١٣) روى أن رجلا جاء إلى الرسول (ص) فقال: يارسول الله هلكت المواشى وتقطعت السبل (لأن الابل ضعفت لقلة القوت عن السفر) فادع الله. فلاحا الرسول (ص) فقال: يارسول الله تهدمت السفر) فادع الله. فلاحا الرسول (ص): اللهم ظهور الجبال البيوت وانقطعت السبل (لتعذر سلوك الطرق من كثرة الماء وهلكت المواشى من عدم المرعى، فقال الرسول (ص): اللهم ظهور الجبال والاكام (وهو التراب المجتمع)، وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال: فانحابت عن المدينة انحياب الثوب (أى خرجت عنها). (أنظر: مالك: الموطأ، جد ١، ص ١٩١).

والاسم الاسلامي لدار هجرة المسلمين هو المدينة أو مدينة الرسول (ص) عوضا عن اسمها القديم يترب (١١).

وجاء اسم المدينة من التمدن وهو التوطن وزنا ومعنى وأصله اسم لكل بلد كبير ثم صار علما بالغلبة عند الاطلاق على المدينة المنورة (٢). وقيل: المدينة: من دان إذا أطاع وذلك لأن السلطان يسكن المدن فتقام له طاعة فيها أو لأن الله تعالى يطاع أو لأنه عليه السلام سكنها فدانت له الأمم (٣). ويقال أنها كانت معروفة بهذا الاسم قديما قبل الاسلام وأن اللفظ قد جاء من كلمة مدينتا (Medinta) أو مدينتو (Medinto) الارمية التي تعنى مدينة في اللغة العربية (٤).

ومن غير المستبعد أن تكون المدينة معروفة، قبل الهجرة باسم (مدينة يثرب) ثم اختصر فقيل لها مدينتا أى المدينة (٥٠). خصوصا وأن الرسول (ص) حين عرف دار هجرة المسلمين قال: أنها المدينة يثرب أنه نهى عن قول يثرب، بعد الهجرة، وأكتفى بلفظ المدينة (٧٠)، أو مدينة الرسول (٨٠).

أما عن الاسم يثرب. فيذكر المؤرخون المسلمون أنها عرفت به نسبة إلى يثرب بن هذيل بن ارم لما نزل أول مرة وقومه موضع المدينة بعد تفرق قوم عاد<sup>(٩)</sup>. وقيل: أن يثرب نسبة إلى يثرب بن قانية بن مهلائيل بن ارم بن عبيل بن عبيل بن عوص بن ارم بن سام بن نوح وبه سميت يثرب<sup>(١٠)</sup>. وهو من العماليق<sup>(١١)</sup>. وكانوا يسمون المنازل التى ينزلونها بأسمائهم (١٢).

<sup>(</sup>١) المطرى: التعريف، ص ١٦،

ابن الحاج: رفع الخفاء، ورقة ٦٥ (مخطوط بمكتبة المتحف العراق)، ياقوت: معجم البلدان، جـ ٥، ص ٨.

<sup>(</sup>٢) العجيمي: تاريخ مكة والمدينة، ورقة ٣٥. وقد ذكر أن للمدينة أسهاء تقارب المئة مثل طابه وطيبة وأرض الهجرة وأكلة البلدان وأكلة القرى والايهان وغير ذلك. (انظر: ابن الحاج: المصدر السابق، هامش الورقة ٦٥، السمهودى: الوقاء، جـ ١، ص ٨ وما بعدها).

<sup>(</sup>٣) كبريت: الجواهر الثمينة، ورقة ٧.

<sup>(</sup>٤) جواد على: المفصل، جـ ٤، ص ١٣٠.

<sup>(</sup>٥) جواد: المفصل، جـ ٤، ص ١٣٠.

<sup>(</sup>٦) ابن كثير: السيرة، جـ ٢، ص ٢١٣.

<sup>(</sup>٧) المطرى: التعريف، ص ١٦ ـ ١٧. وقيل في سبب تغيير اسم يثرب إنه يعود إلى حب الرسول (ص) للاسم الحسن إذ أن يثرب مأخوذ من الثرب وهو الفساد، أو التثريب وهو المؤاخذه بالذنب. (انظر: المطرى: نفس المصدر، ص ١٩).

<sup>(</sup>٨) ياقوت: معجم البلدان، جـ ٥، ص ٨٢.

<sup>(</sup>٩) العيني: عقد الجهان. جـ ١، ورقة ٣٢.

<sup>(</sup>۱۰) السمهودي: الوفاء، جـ ۱، ص ١٥٦.

<sup>(</sup>۱۱) البلاذري: الأنساب، جـ ۱، ص ٦-٧،

ابن عبد البر: القصد والأمم (النجف، ١٩٦٦م)، ص ١٤.

<sup>(</sup>١٢)، ابن عبد البر: نفس المكان.

وحاصل ما ذكر أن اسم يثرب كان قديها. ويقال: أنه وجد مكتوبا على حجر بوادى العقيق ضمن نص أورده ابن زبالة جاء فيه «أنا عبد الله رسول الله سليهان بن داوود إلى أهل يثرب» (١).

ومن الباحثين المحدثين من يرى أن أقدم مورد أشير فيه إلى يثرب هو نص الملك نبونيد (Nabonid) (٥٥٦) (٥٥٥ ـ ومن الباحثين المحدثين من يرى أن أقدم مورد أشير فيه إلى يثرب هو نص الملك نبونيد وكذلك استيفانوس (Ptolemy) في جغرافيته وكذلك استيفانوس الذي ذكر فيه أنه بلغ هذه المدينة (١٤٠٥) (١٤٥) (المدينة (١٤٥)) (المدينة (١٥٥)) (المدينة (١٤٥)) (المدينة (١٥٥)) (المدينة (١٤٥)) (المدينة (١٤٥)) (المدينة (١٤٥)) (المدينة (١٥٥)) (المدينة (١٤٥)) (الم

وكما سبق أن أشرنا فإن أ<del>شرنا</del> فإن الجزء الجنوبي من المدينة كان يعرف بالعالية وقباء وذلك يعنى أن اسم يثرب لم يكن يطلق على جميع أجزاء المدينة في الغالب. وقد لاحظ ذلك معظم مؤ رخى المدينة فذكروا أن يثرب اسم ناحية من مدينة الرسول<sup>(3)</sup> وأنها غلب الاسم على كل المدينة \_ في بعض الأحيان \_ من باب اطلاق اسم البعض على الكل<sup>(4)</sup>.

وكانت ناحية يثرب قبل نزول الأوس والخزرج تعد أم قرى المدينة وبها كان معظم اليهود النازلين فيها على العياليق (٦). ويذكر المطرى أن ناحية يثرب كانت معروفة بهذا الاسم إلى أيامه، وفيها نخيل كثير ملك لأهل المدينة وأوقاف للفقراء وغيرهم (٧). ويحدد موضعها على أنه «غربى مشهد أبى عاره حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله، وشرقى الموضع المعروف بالبركة، مصرف عين الأزرق ينزلها الركب الشامى في وروده وصدوره وتسميها الحجاج عيون حزة (٨).

مشهد هزة: في الركن الشهالي الشرقي من جبل عينين جنوبي جبل أحد. وهو على مسافة أربعة ونصف كيلومترات في الخط الممتد من مسجد الغهامة وسط المدينة. (انظر: العياشي: المدينة بين الماضي والحاضر، ص ٥٣١ - ٥٣٧).

عين الأزرق: تسميها العامة العين الزرقاء. وهي عين أجراها مروان بن الحكم لما كان واليا لمعاوية على المدينة. وكان أزرق العينين أضيفت إليه العين التي أجراها بأمر معاوية. وأصلها بثر معروفة كبيرة بقباء غربي مسجد قباء وهي عذبة الماء وغزيرته. أما البركة فهي قرب بئر رومة ـ شيال غربي المدينة آخر العقيق ـ تصلها قناة يجرى فيها الماء من عين الأزرق. (انظر: العباسي: عمدة الأخبار، ص ٢٦٥، ٣٧٩، الانصاري، عبد القدوس: آثار المدينة، ص ٢٦٧ وما بعدها).

<sup>(</sup>١) السمهودى: الوفاء، جـ ١، ص ١٥٨ـ٥٩،

ابن النجار: الدرة، ص ٣٠.

<sup>(</sup>٢) جواد: المفصل، جـ ١، ص ٦١٠ ـ ٦١٥، جـ ٤، ص ١٣٠.

Brita; Ency. vol. 15 p. 206. (\*)

 <sup>(</sup>٤) المطرى: التعريف، ص ١٩،
 المراغى: تحقيق النصرة، ص ٢٢.

<sup>(</sup>٥) السمهودي: المصدر السابق، جـ ١، ص ١٠.

<sup>(</sup>٦) المطرى: المصدر السابق، ص ١٩.

<sup>(</sup>٧) المطرى: نفس المكان.

<sup>(</sup>۸) المطرى: التعريف، ص ۱۹،

المراغى: تحقيق النصرة. ص ١٩،

ومما قيل أيضا في تحديد موضع يثرب أنها ما بين طرف قناة إلى طرف الجرف وما بين المال الذي يقال له البر في إلى زبالة (١). وهذا التحديد لا يتعارض مع ما سبق ذكره من أن يثرب تقع في تلك الجهات الممتدة غربى مشهد حمزة إلى مجتمع الأسيال برومة (٢).

ومما يجدر ذكره هنا أن الرسول (ص) حينها هم بالتحول من قباء إلى موضع مسجده قال: أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب وهى المدينة (<sup>۳)</sup>. وذلك يعنى أن موضع مسجد الرسول (ص) اليوم وما حوله كان يعرف أيضا باسم يشرب (<sup>3)</sup>. وبالاضافة إلى ذلك فقد ذكر بعض مؤ رخى المدينة أنه كان بيثرب عدد من الصاغة اليهود (<sup>٥)</sup>. وقد غاير بعضهم بين يثرب هنا وبين زهرة (<sup>۲)</sup>. واعتبر وا أن الصاغة إنها كانوا بزهرة وكانت أعظم قرى المدينة (<sup>۲)</sup>.

ويمكننا التوفيق بين الروايات السابقة إذا اعتبرنا أن المراد بيثرب هو جميع سافلة المدينة بها في ذلك زهرة ، بالاضافة إلى منطقة المسجد النبوى المحيطة به . مع عدم استبعاد أن التسمية إنها كانت تطلق أصلا على الجهة الشهالية الغربية للمدينة ثم عرفت به كل سافل الجهات الشرقية ليثرب وذلك من باب اطلاق اسم البعض على الكل .

<sup>(1)</sup> السمهودى: الوفاء، جـ ١، ص ٨ ـ ٩.

الجرف: بالضم ثم السكون: موضع على ثلاثة أميال من المدينة من جهة الشيال الغربي. (انظر: العباسي: المصدر السابق، ص ٢٨٨).

البرني: ويقال البرناوى. (انظر: ابن النجار: الدرة، ص ٨). والبرنى لفظ يطلق على نوع من التمركان مشهورا بالمدينة. وحقيقة المال المعروف بالبرنى أو البرناوى مجهولة الآن. وربها أنه بعض بساتين العيون فى الشهال الغربى للمدينة. أما زبالة: فهى شهالى جبل سلع إلى قرب وادى قناة. (انظر: الأنصارى، عبد القدوس: المرجع السابق ص ١٧٧، العياشى: المرجع السابق، ص ٢٤-٧٥).

<sup>(</sup>۲) المطرى: التعريف، ص ۱۹،

العباسى: عمدة الأخبار، ص ٢٨٨، ٣٣٢، ٣٩٩،

العياشي: المدينة بين الماضي والحاضر، ص ٢٤.

<sup>(</sup>٣) المطرى: المصدر السابق، ص ١٩.

<sup>(</sup>٤) يذكر ابن الحاج أن الرسول (ص) حينها سار من قباء (ركب ناقته وجاء يثرب أي المدينة». (انظر: رفع الحفاء، ورقة ٦٨).

 <sup>(</sup>٥) قيل إنهم ثلاثهائة صائغ. (انظر: المطرى: المصدر السابق، ص ١٩٠٠). وهو عدد كبير يصعب تصديقه، على الرغم من اشتهار معظم اليهود بصناعة الذهب إلا أنه \_ فيها يبدو لنا \_ وعلى فرض صحة تلك الرواية فإن تلك الناحية من المدينة كانت ولا بد مركزا خاصا لمعامل الصاغة ومكانا لمتاجرهم في المدينة.

<sup>(</sup>٦) السمهودي: الوفاء، جـ ١، ص ٩، ابن النجار: الدرة، ص ٨.

وهرة: بالضم ثم السكون: موضع بالمدينة بين الحرة الشرقية والسافلة. (انظر: العباسي: المصدر السابق، ص ٣٣١).

<sup>(</sup>٧) السمهودي: المصدر السابق، جـ ١، ص ٨ ـ ٩،

العباسى: المصدر السابق، ص ٣٣١،

المراغى: تحقيق النصره، ص ٢٣.

حرص معظم مؤ رخى المدينة على الاشارة إلى قدم العمران وسكنى الناس بها (١). كما أجمعوا في كتاباتهم على أن الصراع والتنافس بين سكانها العرب وبين جيرانهم اليهود كان قديها، واستمر إلى ما قبل الاسلام (٢).

وقد كانت يشرب، إضافة إلى أنها واحة خصيبة التربة ومن أمهات المراكز الزراعية، فهى واقعة على طريق المقواف التجارية التى تحمل الطيوب بين اليمن والشام (٣). وذلك الموقع قد جعل من يثرب مطمعا للقوى المتنافسة حين ذاك. وهوما كان يحرك روح العداء ويشير الحروب سواء بين العرب واليهود من جهة أوبين الأوس والخزرج أنفسهم. ونتيجة عنها نرى للله الأهمية السياسية، فقد تمتعت المدينة عبل الاسلام بمركز اقتصادى مرموق فى مجالات التجارة والصناعة. فأصبحت بذلك محطة تجارية هامة للتجار العائدين إلى الشام والشرق من الحجاز واليمن (٤).

ولم يقتصر الامر في المدينة على ازدهارها التجارى الخارجي. بل إن التجارة الداخلية فيها كانت نشطة ومزدهرة. ودل على ذلك ما ذكر من كثرة أسواقها ومتاجرها (٥). وكان التعامل فيها كبيرا بين أهلها وبين من يفد عليهم من جيرانهم (٦).

(١) السمهودى: الوفاء، جـ ١، ص ١٥٩،

العدوى: أحوال مكة والمدينة، جـ ٢، ورقة ١١١،

البتنوني: الرحلة الحجازية (الطبعة الثانية، القاهرة، ١٣٢٩هـ)، ص ٢٥٢.

(٢) السمهودى: المصدر السابق، جـ ١، ص ١٥٩،

العدوى: المصدر السابق، جـ ٢، ورقة ١١١،

ابن النجار: الدرة، ص ٩.

(٣) ابن اسحاق: السيرة، جـ٣، ص ٧٨٨،

اليعقوبي: البلدان، ص ٦٨ وما بعدها،

السمهودى: المصدر السابق، جـ ١، ص ١٧٠ ـ ١٧١،

حتى: تاريخ العرب، جـ ١، ص ١٤٦.

(٤) ابن اسحاق: المصدر السابق، جـ ٢، ص ٣٠٠، البلاذرى: فتوح البلدان. جـ ١، ص ٤١ ـ ٢٠٤.

(°) السمهودى: الوفاء، جـ ٢، ص ٧٤٧ وما بعدها.

(٦) أنظر: الشريف: مكة والمدينة، ص ٣٦٥. ويمكن الاستدلال على أهمية النشاط التجارى في المدينة من اهتهام القرآن الكريم بأمر البيع وتنظيمه وسن قوانينه حيث قال تعالى: «وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النارهم فيها خالدون». سورة البقرة: ٧٥٠. والربا: هو الزيادة على الشيء. وكانوا في الجاهلية يكون للرجل على الرجل الدين فيقول: لك كذا وكذا وتؤخر عنى. فيؤخر عنه. (انظر: الطبرى: جامع البيان، جـ٣، ص ١٠١). كما قال تعالى في أمر البيع «ويل للمطففين» فأحسنوا الكيل. (انظر: الطبرى: نفس المصدر، جـ ٣٠، ص ١٠١٥).

ولقد كان من أبرز سيات النشاط التجارى الخارجى للمدينة ما ذكر من أن التجار من الشام وغيرها كانوا يقدمون إلى المدينة لتصريف تجارتهم (١). كما كان تجار المدينة يحملون بضائعهم إلى الشام بواسطة القوافل ويستوردون منها الأقمشة المختلفة (٢).

وكانت الحدادة والصياغة من أشهر الصناعات في المدينة (٣) ويقف إلى جانب ذلك بعض الصناعات الخفيفة وخاصة المعتمدة على مواد النخيل(٤)

ومما سبق نجد أن المدينة كانت جديرة باختيار الرسول (ص) لها كعاصمة للاسلام ومنطلق لدعاته وسراياه الظافرة. وجاءت تلك الجدارة نتيجة لموقعها الاستراتيجي ولشهرتها الدولية بين الشهال والجنوب كمحطة هامة في الطريق التجاري بين الشام واليمن، إضافة إلى ما تمتعت به من موقع طبيعي حصين ضم تربة خصبة ذات ماء وفير مع شعب تجلت في جوانبه الايجابية كل عواصل التكامل والتوازن النفسي عمثلا في اليهود، أصحاب الكتاب والرسالة وقتها، وفي الأوس والخزرج وهم من اليمن أهل الحضارة والعمران.

ومع أن تأثير اليهود في الأوس والخزرج، من ناحية العقيدة، كان محدودا جدا إلا أنهم آمنوا بفكرة ظهور نبى جديد بتأثير منهم، وكانوا أهل كتاب وعلم (٥٠).

وقد عبر الأوس والخزرج عن هذا الايهان حين لقى نفر منهم رسول الله (ص) فى موسم الحج وهو يعرض نفسه على القبائل طالبا النصرة واظهار دين الاسلام (٦)، ثم انصرفوا عن رسول الله (ص) راجعين إلى بلادهم وقد آمنوا وصدقوا (٧). فلما قدموا إلى قومهم ذكروا لهم رسول الله (ص) ودعوهم إلى الاسلام حتى فشا فيهم (٨)، ثم توالت وفودهم على الرسول (ص) فى المواسم حتى كان الموسم الثالث حيث وافاه فى العقبه ثلاثة وسبعون رجلا ومعهم امرأتان من نسائهم حيث بايعوه على أن يمنعونه مما يمنعون نساءهم وأبناءهم حين يقدم عليهم المدينة مهاجرا (٩).

- (١) ابن حجر: الاصابة، جـ ٤، ص ٤٤ ـ ٤٥، ١٠٧.
  - (۲) الدیار بکری: تاریخ الخمیس، جـ ۲، ص ۱۲، الشریف: المرجع السابق، ص ۲۷۱.
    - (۳) المطرى: العريف، ص ۱۹ ـ ۲۰،

الشريف: المرجع السابق، ص ٣٧٦ ـ ٣٧٧.

- (٤) مشل صناعة الخوص والحبال، من سعف والياف النخيل وصناعة الأثاث والأبواب من الجذوع. (انظر: الشريف: نفس المرجع، ص ٣٧٦ ـ ٣٧٦).
  - (٥) ابن اسحاق: السيرة، جـ ٢، ص ٢٩٢.
- (٦) ذكر أن الرسول (ص) عرض عليهم الاسلام وتلا عليهم القرآن فقال بعضهم لبعض: ياقوم والله إنه النبي الذي توعدكم به يهود فلا يسبقنكم إليه. (انظر: ابن اسحاق: نفس المكان).
  - (٧) ابن اسحاق: نفس المكان.
  - (٨) ابن اسحاق: نفس المصدر، جـ ٢، ص ٢٩٣.
  - (٩) ابن اسحاق: نفس المصدر، جـ ٢، ص ٢٩٤ ـ ٣٠٨.

ولم يمض وقت كثير على هذه البيعة حتى أذن الرسول (ص) لأصحابه فى الهجرة إلى المدينة وأقام ينتظر أن يؤذن له فى الخروج (١). وكان نزول معظم المهاجرين الأوائل فى بنى عمروبن عوف بقباء (٢). ثم تتابع المهاجرون إلى المدينة ولحق بهم رسول الله (ص) - فيها بعد - بعد رحلة شاقة ومضنية أعقبها السهل والأهل وترحيب الأوس والخزرج بمن هاجر إليهم.

وكان وصول السوسول (ص) إلى المدينة في يوم الاثنين اثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول (٤)، الموافق الرابع والعشرين من شهر سبتمبر عام ستمائة واثنين وعشرين بعد الميلاد (٥).

وقد بدأ الرسول (ص)، بعد استقراره وبناء مسجده في المدينة، في تنظيم العلاقات بين السكان حيث كتب كتابا بين المهاجرين وأهل المدينة وادع فيه يهود وعاهدهم وأقرهم على دينهم وأموالهم وشرط لهم واشترط عليهم (٦). وذلك التنظيم يعد خطوة أولية جمعت عناصر السكان في المدينة فيها يشبه الاتحاد العام تحت قيادة واحدة وسياسة موحدة (٧). ثم رأى الرسول (ص) بتأييد من الله تعالى أن أفضل سبيل لفرض هيبة الاسلام في المدينة ولرفع معنوية المسلمين بين القبائل هو الاتجاه إلى بعث السرايا لاعتراض عير قريش القادمه من الشام واستهالة ما أمكن من القبائل المجاوره إلى صف المدينة بموادعتها ومحالفتها (٨).

وقد أدت تلك الخطة الحكيمة دورها كاملا وتوجت أعالها بالنصر الموءزر على الرغم من قلة أنصار الاسلام حين ذاك (٩). فكان لذلك أعظم الأثر في تكاثر المهاجرين في المدينة مع توالى انتصارات المسلمين حتى سميت سنة تسع من الهجرة، لما أفتتح السول مكة بسنة الوفود، لكثرة من وفد فيها على رسول الله (ص) من القبائل معلنين الطاعة والولاء (١٠) كما تقاطرت على المدينة أعداد كبيرة من شتى القبائل العربية راغبة في الجهاد والهجرة إلى رسول الله (ص) فأصبح لمعظمهم في المدينة خططا خاصة بهم (١١).

<sup>(</sup>١) السمهودي: الوقاء، جـ ١، ص ٢٣٥.

<sup>(</sup>٢) ابن اسحاق: السيرة، جـ ٢، ص ٣٢٤.

<sup>(</sup>٣) ابن اسحاق: نفس المصدر، جـ ٢، ص ٣٢٦ ـ ٣٤٧، السمهودى: المصدر السابق، جـ ١، ص ٣٣٥ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) ابن اسحاق: المصدر السابق جـ ٢، ص ٣٤١، ابن خياط: تاريخ، جـ ١، ص ١٢٠، ابن سيد الناس: عيون الأثر، جـ ١، ص ٢٢٥ (الطبعة الاولى، بيروت، ١٩٧٧م).

Holt, P.M.; Cambridge History of Islam. vol. 1 (Cambridge, 1970) p. 41. (\*)

ابن اسحاق: المصدر السابق، جـ ٢، ص ٣٤٨. (انظر الكتاب في الملاحق).

Holt; o. p. cit vol. 1. p. 41.(V)

<sup>(</sup>٨) الواقدى: المفازى، جـ ١، ص ٩ وما بعدها. (طبعة اكسفورد).

<sup>(</sup>٩) قال تعالى: «وأذكرو إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفك الناس. . . الآية. الأنفال: ٢٦ .

<sup>(</sup>١٠) ابن اسحاق: السيرة، جـ ٤، ص ٩٨٥ وما بعدها.

<sup>(</sup>١١) انظر: السمهودي: الوفاء، جـ ٢، ص ٧٥٧ وما بعدها.



# الفصل الثاني

# عناصر السكان في المدينة قبيل الإسلام وبعده

- اليهود
- الأوس والخزرج وحلفائهم من العرب
  - الموالي والعبيد
  - قريش وثقيف
  - المهاجرون من قبائل وأفناء العرب



#### ١ ـ اليـهـود

لفظ اليه ود\_ف هذه الـدراسة\_نريـد به ما يحتمله من معنييه: وهما النسب والديانه: قال الله تعالى فى القرآن الكريم «ما كان إسراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلم $^{(1)}$ »، وهو تعبير عن اعتناق اليهودية مثلما يقال نصرانى لاعتناقه النصرانيه. وعلماء اللغة تعرضوا إلى هذا المعنى فقال ابن منظور الهود التوبة، هاد يهود هودا: تاب ورجع إلى الحق فهو هائد. . . وهود الرجل: حول إلى اليهودية $^{(7)}$ . واليهود لفظ يراد به \_ أيضا \_ الدلالة على النسب مرادف للفظ بنى اسرائيل $^{(7)}$ ، وهو لفظ يعنى فى العبر انية بنى عبدالله أو صفوة الله . مركبة من اسرا بمعنى عبد أو صفوه ومن ايل وهو الله $^{(2)}$ . وقيل انها تعنى سرى الله $^{(4)}$ . كما تعنى الشديد أو القوى، وهو لقب يعقوب $^{(7)}$ .

كما أنهم سموا يهودا نسبة إلى يهوذ بن يعقوب، فان الملك استقر في ذريته، وقد أبدلت الذال المعجمة دالا مهملة فقيل يهود (٧). وهذا التقسيم وعاه المؤرخون المسلمون فقال السهيلى: «يهود اسم علم كثمود يقال: إنهم نسبوا إلى يهوذ بن يعقوب ثم عربت الذال دالا فإذا قلت: اليه ود بالألف واللام، احتمل وجهين النسب والدين الذي هو اليه ودية، أما النسب فعلى حد قولم التيم في التيميين. وأما الدين فعلى حد قولك: النصارى والمجوس أعنى أنها صفة لا أنها نسب إلى أب أب.

<sup>(</sup>١) آل عمران: ٦٧. الحنيف: من تحنف إلى الشيء إذا مال اليه، ومنه قبل لمن مال عن كل دين أعوج: هو حنيف وله دين حنيف، وتحنف فلان إذا اسلم. (انظر: الزخشري: أساس البلاغة، ص ١٤٤).

<sup>(</sup>٢) لسان العرب، جُده، ص ٤٣٩.

<sup>(</sup>٣) واسرائيل هولقب يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم، أبو اليهود، وقد سموا بذلك نسبة إليه. (انظر: ابن اسحاق: السيرة، جـ ١، ص ١٢، ص ١٦). ص ١٦، ص ١٠، ص ١٥.

<sup>(</sup>٤) طنطاوي، د. محمد سعيد: نفس المكان.

<sup>(</sup>٥) السهيلى: الروض الأنف، جـ ٢، ص ٢٩٤.

<sup>(</sup>٦) للاطلاع على المعانى المرتبطة بهذا الاسم وعن صلته بالكتابات المسهارية واللغة الكنعانية. انظر: The Interpreter's ).

Dictionary of the Bible, Abingdon – press, New York, vol. 2, p. 765.

ر ) البير وني : تاريخ الملل والنحل، جـ ٢، ص ٤ . اقتبسها طنطاوي، في كتابه بني إسرائيل في القرآن، ص ٨،

السهيلي: الروض الأنف، جـ ٢، ص ٢٩١،

اليعقوبي: تاريخ، جـ ١، ص ٣١،

شنوده: اليهود، ص ١٤.

<sup>(</sup>٨) المصدر السابق، جـ ٢، ص ٢٩١.

وقد تعمدنا تناول هذه النقطة عن معنى لفظ اليهود كتوطئه للحديث عن أصل اليهود في المدينة ، وهل هم من بني اسرائيل نسبا أم أنهم عرب تهودوا؟ .

وما نظن أنه من السهولة بمكان الوصول إلى قرار جازم عن حقيقة قدم وجودهم وأصلهم في المدينة وذلك عائد إلى أن الباحث في هذا المجال لا يملك نصوصا تاريخية واضحة تخوله أن يتحدث فيه (١) على أن هذا لا يمنعنا من أن نشير بإيجاز إلى الخلاف في المصادر حول أصل اليهود وبحيئهم إلى يثرب. فقد ذهب بعض المؤ رخين المحدتين إلى القول بأن اليهود كانوا في جملة من كان في جيش نبونيد يوم جاء إلى تيهاء ، فأقاموا بها وبمواضع أخرى من الحجاز بلغت يشرب (٢) . علما بأن نبونيد لم يشر في أخباره المدونه إلى وجود يهود في جيشه أو إسكانه لهم في هذه الأرضين (٣) . وإن صدقت هذه الرواية ، فلربها أنهم كانوا قلة ولم يكن دورهم كبيرا في ذلك الجيش .

ويـذكـر أنـه عثـر على عدد من الكتـابـات النبطية في الحجر وفي مواضع أخرى من أرض النبط وردت فيها أسهاء عبر انية تشير إلى أن أصحابها هم من يهود (٤). ويعود بعض تلك الكتابات إلى القرن الأول للميلاد وإلى سنة ٣٠٧ ميلادية (٥).

وذلك الوجود للاجئين اليهود في بلاد العرب جعل من الطبيعي أن يتجه بعضهم ممن كان في فلسطين، حوالي القرن الأول الميلادي، إلى أعالى الحجاز وإلى يثرب، بعد ظهور الروم على بلاد الشام وفتكهم بالعبر انيين احتماء ببنى عمومتهم، ولأن هذه الديار بعيدة عن متناول الروم (٢). هذا إلى جانب أن اليهود كانوا ينظرون إلى العرب، الساكنين شرق الحد العربي Limes Arabicus. على أنهم من نسل إسماعيل وإسراهيم، فهم من ذوى رحمهم

جواد: المفصل، جـ ٦، ص ٥١١.

<sup>(</sup>٢) جواد: المفصل، جـ ٦، ص ٥١٣.

تيهاء: بلد في أطراف الشام بين الشام ووادى القرى على طريق حاج الشام ودمشق. وتقع اليوم في الجزء الشهالى الغربى من المملكة العربية السعودية، شهال مدينة العلا، وأرضها خصبة زراعية. انظر: كحالة عمر: جغرافية شبه جزيرة العرب، ص ١٧٩). وتعد تيهاء إحدى المدن القديمة التى لها دور كبير في تاريخ شهال الجزيرة العربية السياسى والاقتصادى وذلك لوقوعها على الطريق التجارى بين الشهال والجنوب. (انظر: الانصارى، دكتور عبد الرحمن الطيب: لمحات عن بعض المدن القديمة في شهال غربى الجزيرة العربية، بحث نشر في مجلة المدارة، العدد الأول، السنة الأولى، ١٩٩٥هم ١٩٩٥م، الرياض، ص ٨٦). وذكرت بعض النقوش التي اكتشفت حديثا في حران سنة ١٩٥٦م أن نبونيد بنى في تيهاء مدينة جميلة فيها قصرا شبيها بقصره في بابل. (انظر: الانصاوى، د. عبد الرحمن السابق، نفس المكان). ونبونيد، أو نابونهيد، هو أحد ملوك بابل. وقد انتقل الحكم إليه بعد تعاقب ثلاثة من أسرة نبوخذ نصر على العرش في مدى سبع سنوات ملؤها التفسخ والقلق، وكان من أسرة كهنوتية، واعتلا العرش عام ٥٥٥ ق. م، وكانت له طموحات سياسية كبيرة فغزا شيال سوريا حتى وصل حماة ووصل إلى غسرة جنوبا ثم اتجه إلى واحة تيهاء. (انظر: صالح، د. عبد العزيز: الشرق الأدنى القديم، فغزا شيال سوريا حتى وصل حماة ووصل إلى غسرة جنوبا ثم اتجه إلى واحة تيهاء. (انظر: صالح، د. عبد العزيز: الشرق الأدنى القديم، و ١٠٥ ص ٥٠٥ ق. م).

<sup>(</sup>٣) جواد: المرجع السابق، جـ ٦، ص ١٣٥.

Islamic Culture,, vol. 111. No. 2. April, 1929, Judaeo-Arabic Relations in pre-Islamic Times, by Josef (1)

Horovity, p. 170.

اقتبسه جواد على في كتابه المفصل، جـ ٦، ص ٥١٣.

الحجر: (بكسر الحاء وسكون الجيم): اسم ديار ثمود وادى القرى بين الشام والمدينة. (انظر: ياقوت: معجم البلدان، جـ ٧، ص ٢٢٠-٢٢).

<sup>(</sup>٥) جواد: المرجع السابق، جـ ٦، ص ١٣٥.

<sup>(</sup>٦) جواد: نفس المرجع، جـ ٦، ص ٥١٨،الشريف: مكة والمدينة، ص ٣٠٧.

ونحب أن نشير هنا، إلى أن بعض الباحثين المحدثين، كانوا يميلون إلى ارجاع صلة اليهود بالعرب، في الحجاز ويثرب، إلى عصور موغلة في القدم، ربها تصل إلى أكثر من ألف عام قبل ميلاد المسيح، أي بعد خروج بني إسرائيل من مصر بقيادة موسى عليه السلام (٢). فقد لقى اليهود أثناء تقدمهم نحو فلسطين والشام عامة مقاومة وعنتا شديد (٣). ولتعنذر رجوعهم إلى مصر فلربها أن جماعات صغيرة منهم فضلو اللجوء إلى الحجاز طلبا للأمان والعافية وفرارا مما هم فيه من ضنك العيش وقلة ما لديهم من «القثاء والبطيخ والكراث والبصل والثوم (٤)». وقد ضجوا بشكواهم تلك إلى موسى معبرين بذلك عن جدب سيناء (٥). ثم إن منطقة الحجاز ومعظم أجزاء جزيرة العرب كانت في ذلك الحين من أشجر بلاد الله (٢).

ويذكر بعض المستشرقين أن القبائل العبرية في عام ١٢٥٥ ق م ، قد توقفت في سيناء والنفود في هجرتها من مصر إلى فلسطين وأن موسى تزوج من امرأة عربية كانت تعبد الها صحراويا قاسيا يدعى ياهو، وهو الآله الذي دعى «يهو» فيها بعد (٢). وفائدة تلك الرواية أنها تشير صراحة إلى وجود علاقات قديمة على عهد موسى بين اليهود والعرب الذين كان من طبعهم ـ حينذاك ـ التنقل طلبا للمرعى ، سواء في صحارى الجزيرة العربية أم في صحراء سيناء . وكان ينظر إلى فلسطين على أنها امتداد طبيعي للحجاز وبالتالى كان من الطبيعي اتصال سكان كل منها بالبلد الآخر (٨).

والمتتبع لروايات المؤرخين المسلمين عن صلة اليهود بالمدينة يجد أيضا إشارة إلى توغل هذه الصلة إلى عهد موسى عليه السلام، وهم يرجعون أسبابها إلى عوامل سياسية ودينية أحيانا<sup>(٩)</sup>. فمن العوامل السياسية استفحال أمر العياليق، ساكنى يشرب والجحفة من أرض الحجاز، وتعدد إغاراتهم على بنى اسرائيل فى الشام مما جعلهم يضجون بالشكوى إلى موسى، فوجه إليهم جيشا وامرهم أن يقتلوهم ولا يبقوا منهم أحدا، ففعلوا وتركوا منهم ابن ملك لهم يقال له الأرقم ثم رجعوا الى الشام وقد مات موسى، فقالت بنواسرائيل لهم: قد عصيتم وخالفتم فلا نؤ ويكم، فقالوا: نرجع إلى البلاد التى غلبنا عليها فنكون بها، فرجعوا إلى يثرب فاستوطنوها وتناسلوا بها (١٠).

<sup>(</sup>۱) لاندو: الاسلام والعرب، (الترجمة العربية لمنير بلعبكي، بيروت، ١٩٦٢م)، ص ١٦، جواد: المرجع السابق، جـ ٦، ص ٥١٤ (وانظر الهامش رقم ١، نفس المكان).

<sup>(</sup>٢) شنوده: اليهود، ص ٢٦ - ٢٩،

جواد: المرجع السابق، جـ ٦، ص ٥١١.

<sup>(</sup>٣) شنوده: اليهود، ص ٣٤.(٤) شنوده: نفس المكان.

<sup>(</sup>٥)) شنوده: نفس المكان.

<sup>(</sup>٦) السمهودى: ا**لوفاء، جـ ١،** ص ١٥٩.

Landau. R; Islam and the Arabs, p. 13 (London, 1958). (٧)
وانظر الترحمة العربية لمنير البلعبكي (بيروت ١٩٦٢م)، ص ١٧.

<sup>(</sup>٨) جواد: المفصل، جـ ٦، ص ٥١٣.

<sup>(</sup>٩) السهيلى: الروض الأنف، جـ ٢، ص ٢٥٠ ـ ٢٥١، السمهودى: الوفاء، جـ ١، ص ١٥٧.

<sup>(</sup>١٠) السهيلي: المصدر السابق، جـ ٢، ص ٢٥٠ ـ ٢٥١.

أما من أرجع تلك الصلة إلى العامل الديني فيذكر أن موسى لما حج كان معه أناس من بنى اسرائيل فلما كان في انصرافهم أتوعلى المدينة فرأوا موضعها صفة بلد نبى يجدون وصفه في التوراة، فإنه خاتم النبيين، فأشتورت طائفة منهم على أن يتخلفوا به، فنزلوا في موضع سوق بني قينقاع ثم تآلفت أليهم أناس من العرب فرجعوا على دينهم (١)

وإلى جانب ذلك فهناك روايات لبعض مؤ رخى الاسلام وغيرهم تذكر أن نزول اليهود فى الحجاز إنها كان فى أيام نبوخذ نصر أو بختنصر، بعد أن جاء فلسطين فهرب قسم منهم إلى وادى القرى وخيبر وتيهاء، ويثرب واستقروا بها إلى عجىء الاسلام (٢).

وقد وجدت اليهودية لها سبيلا بين العرب (٣) ، في حمير وبنى كنانه وبنى الحارث وكنده (٤) ، وغسان (٥) ، وبلى (١) ، وفي الأوس والخزرج (٢) . وبالنسبة للأوس والخزرج فقد ذكر عن تهودهم أن المرأة تكون مقلاتا فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده (٨) . وهذا يشير إلى أن اليهودية لم تكن في الأوس والخزرج بالشكل الكبير بما ينبى عن أن اعتناقها لم يكن عن اقتناع ورغبة . وهذا يحملنا على الاعتقاد بأن نظرة العرب إلى اعتناق الديانة اليهودية كان يشوبه شيء من الجفاء والنفور إلى درجة اعتبار اعتناقها قرينا للهلاك ، بمعنى أن المرأة كانت تفضل أن يعيش ولدها حتى وإن كان يهوديا ، فهوفي رأيها أفضل من موته . ولو أن هذا لا يعدم وجود فئات قليلة بين القبائل العربية دخلت في الدين اليهودي لأغراض سياسية - فيها يبدو - مثل كعب بن الأشرف ، وهو من طيء ثم أحد بني نبهان ، أتي أبوه المدينة

اقتبسه جواد علي في كتابه المفصل: جـ ٦، ص ١٧٥ ـ ١١٥. ونبوخذ نصر أو بختنصر: ملك بابلي أرسل جيشًا إلى فلسطين وقتل ملك اليهود وسبى قومه في عام ٩٧٧ ق.م. (انظر: صالح «د. عبد العزيز»: الشرق الأدنى القديم، جـ ١، القاهرة، ١٩٧٧م، ص ٢٧٧).

<sup>(</sup>۱) السمهودي: المصدر السابق، جـ ۱، ص ۱۵۷.

Donyy, R., Die Isrealiten zu Mekka, S. 135.(Y)

<sup>(</sup>٣) ابن اسحاق: السيرة، جـ ٢، ص ٣٥٩،

ابن حجر: الاصابة، جـ ١، ص ٢٢٢،

السمهودى: الوقاء، جـ ١، ص ٢٧٩ ـ ٢٨٠،

جواد: المفصل، جـ ٦، ص ٥١٤ (انظر الهامش رقم ١، نفس المكان)،

رستم: الروم، ص ۲۶.

<sup>(</sup>٤) ابن قتيبة: المعارف، ص ٦٢١.

<sup>(</sup>٥) البلخي: البدء والتاريخ، جـ ٤، ص ٣١.

<sup>(</sup>٦) السمهودي: المصدر السابق، جـ ١، ص ١٦٢ ـ ١٦٣.

<sup>(</sup>٧) الطبرى: جامع البيان، جـ ٣، ص ١٣ ـ ١٤.

<sup>(</sup>A) الطبرى: نفس المكان. ومقلات: وقيل مقلى، بكسر الميم والصواب ما قاله شعبه بن الحجاج وهو مقلات. واشتقاق المقلات من قلت لا من قلت لا من قلا. (انظر: نفس المصدر، جـ ٣٣، ص ١٤، وانظر الهامش رقم ١، نفس المكان). والمقلات أيضا: ناقة تضع واحدا ثم لا تحمل، وامرأة لا يعيش لها ولد. والجمع مقاليت. (انظر: البستانى: محيط المحيط، مجلد ٢، باب القاف مادة قلت، ص ١٧٤٩، وانظر الزخشرى: أساس البلاغة، ص ١٩٥).

فحالف بنى النضير فشرف فيهم وتزوج فيهم (١)، وجبل بن جوال بن صفوان بن بلال الذبيانى الثعلبى ، وكان مع بنى قريظه (٢)، وحيى بن أخطب وهوفى بنى النضير (٣)، إذ ذكره بعضهم فى نسب عتيبه بن الحارث بن شهاب بن جدى التميمى فارس العرب (٤).

وهناك تهود جماعى ، ويبدو أنه حدث في الفترة ما بين القرنين الرابع والخامس الميلاديين (٥). فقد ذكر أن اليمن بأسرها قد دخلت في الدين اليهودي وأصبح الدين الرسمى فيها (٦). كما تهود قوم من بني الحارث بن كعب وقوم من غسان وقوم من جذام (٧).

وما نستنتجه مما سبق هو وجود عرب تهودوا وأنهم كانوا يشكلون تجمعا خاصا، وهو ما يحملنا على ترجيح الاعتقاد بأن يهود بنى قريظة ويهود بنى النضير وبعض يهود الحجاز إنها هم عرب تهودوا.

وقد قيل في نسب بنى قريظة والنضير أنهم فخذ من جذام (٨). وذكر أن تهود أولئك كان في أيام عاديا أى السموأل (١٠). وقد عاش السموأل وهو صاحب العلاقة المشهورة مع امرىء القيس الكندى (١٠)، ما بين القرنين الخامس والسادس الميلاديين (١١).

ولو تناولنا ما ذكر حول إرجاع نسب بني قريظة ونسب بني النضير إلى بني اسرائيل لوجدنا أن ما ذكر في ذلك هو أنهم من أبناء الخزرج بن الصريح بن السبط بن اليسع بن سعد بن لاوي بن جبر بن النحام بن عازر بن عيزر بن

(١) ابن اسحاق: السيرة، جـ ٢، ص ٣٥٩،

السمهودى: الوفاء، جـ ١، ص ٢٧٩ ـ ٢٨٠.

(٢) ابن حجر: الاصابة، جـ ١، ص ٢٢٢.

(٣) ابن اسحاق: المصدر السابق، جـ ٢، ص ٣٥٩.

(٤) السهيلي: الروض الأنف، جـ ٢، ص ٢٨٩.

(٥) جواد: المفصل، جـ ٦، ص ٥٣٩ ـ ٥٤٠.

(٦) ابن اسحاق: المصدر السابق، جـ ١، ص ١٧ وما بعدها، اليعقوبي: تاريخ، جـ ١، ص ٢٥٧،

جواد: المرجع السابق، جـ ٦، ص ٣٧٥ وما بعدها.

(٧) اليعقوبي: المصدر السابق، جـ ١، ص ٢٥٧.

(٨) اليعقوبي: تاريخ، جـ ٢، ص ٤٩، ٥٠. وجذام: هو عمروبن عديب بن الحارث بن مرة بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ. (انظر ابن حزم: الجمهرة، ص ٤١٩ ـ ٤٢٠). ويبدو أن بنى جذام قد ألفوا الشيال ورغبوا عن بلدهم ونسبهم الاصليين، أيام الأمويين، فقد ذكر أن روح بن زنباع وهو من بني أفصى بن حرام بن جذام، أراد أن يرد نسب جذام إلى مضر، فيقول: جذام بن أسدة أخى كنانة وأسد ابنى خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر. (انظر ابن حزم: نفس المصدر، ص ٤٢٠ ـ ٤٢١).

(٩) اليعقوبي: المصدر السابق، جـ ٢، ص ٥٢،

ضيف (د. شوقي): العصر الجاهلي، ص ٢٣٩.

(١٠) ابنَ خلدون: تاريخ، جـ ١، ص ٩١ ـ ٩٥، (طبعة القاهرة، ١٣٥٥هـ).

(١١) جواد: المفصل، جـ ٣، ص ٣٦٠ ـ ٣٦٨.

هارون ابن عمران عليه السلام (١). ولو أغفلنا ما ذكر من تسلسل في النسب بعد الخزرج بن الصريح لرأينا أنها جميعها أسهاء يهودية شملت بطبيعة الحال عددا من أسهاء الأنبياء. ويبدولنا أن وجود اسم الخزرج في أول النسب إلى جانب أن معظم أسهائهم الأولى كانت عربية (١) ، يؤكد قدم صلتهم بالخزرج مكانا وربها نسبا عربيا وأن انتحال تلك الاسهاء اليهودية بعد اسهائهم العربية إنها أريد به أضفاء الأهمية والاحترام عليهم بوصل أنسابهم إلى أنبياء ديانتهم.

وقد نسلم بالقول أن اليهود من بنى قريظة وبنى النضير، وهم حديثو الهجرة إلى يثرب، قد فضلوا اتخاذ الاسهاء العربية بعد اختلاطهم بالعرب في يثرب وتأثرهم بهم. إلا أن ذلك القول إن صدق على غيرهم فإنه يصعب أن يصدق على اليهود أو على أي أمة لها كيانها ومبادؤها ودينها. وقد كان اليهود، عند نزوهم يشرب، في أوج قوتهم وسلطانهم ". ولم يكن للعرب في الجاهلية وقتها أي قوة أو تراث ديني حتى يمكننا القول أنهم فرضوا أسهاءهم على اليهود (٤)، مثلها حدث \_ فيها بعد \_ سواء بالنسبة لليهود أو بالنسبة لغيرهم من الشعوب والأمصار المفتوحة (٥)

وقد ذكر أن للغة العبرية آثاراً ظاهرة فى أسهاء الأماكن التى نزلها اليهود فى الحجاز مثل وادى بطحان بالمدينة ، فإن معناه بالعبرية «الاعتباد» ، ووادى مهزور بالمدينة أيضا معناه «مجرى الماء» ، وكذلك لفظ أريس وهو يطلق فى اللغة العبرية والأرمية على الفلاح الحارث، وبئر رومه التى اشتراها عثمان بن عفان من يهودى معناها البئر العالية (٢) . وذلك يؤكد أن للجنس اليهودى القديم فى الحجاز، بعض الآثار اللغوية فى أسهاء الأمكنة التى نزلوها ، مما يبرهن به على ما ذكر ، عن تأثير الطارئين على البلاد التى يجلون فيها .

ومن الأقوال التي ذكرت عن عروبة بني النضير وبني قريظة ما أورده السمهودي من أن قريظة كانوا يزعمون أنهم

<sup>(</sup>١) السمهودي: الوفاء، جـ ١، ص ١٦١.

 <sup>(</sup>۲) ابن اسحاق: السيرة، جـ ۲، ص ۳۵۹ ـ ۳۹۰.
 الشريف: مكة والمدينة، ص ۲۹۲ ـ ۲۹۷.

<sup>(</sup>۳) کستر: الحیره **ومکة**، ص ۱۱،

الشريف: مكة والمدينة، ص ٣٠٦، ٣٢٠.

<sup>(</sup>٤) الشريف: نفس المرجع، ص ٣٢٠.

<sup>(°)</sup> بارتول د (فاسيلى فلاديمر): تاريخ الحضارة الاسلامية، (الترجمة العربية لحمزة طاهر، ط ٣، القاهرة، ١٩٥٨م)، ص ٣٣، بروكلهان (كارل): تاريخ الشعوب الاسلامية، ص ٩٣ ـ ١١٩ وفي أماكن متفرقة.

<sup>(</sup>٦) ولفنسون: تاريخ اليهود في بلاد العرب، ص ١٧.

عناصر السكان في المدينة المنورة خلال العصر النبوي: عناصر السكان في المدينة قبيل الإسلام وبعده من ذرية شعيب نبى الله، وكان شعيب من بنى جذام (١). فإن صحت تلك الرواية لم يعد هناك شك في عروبتهم. ويبدو لنا أن يهود بنى قريظة وبنى النضير وغيرهم كان سابقا لهجرتهم إلى المدينة. وفي هذا يقول السمهودى: أن الروم لما غلبوا على الشام خرج قريظة والنضير وهدل هاربين من الشام يريدون من كان بالحجاز من بنى إسرائيل (٢) وبنو هدل هم بنو عم قريظة والنضير وليسوا منهم فإن نسبهم فوق ذلك (٣).

وتـذكـر الـروايات التاريخية وجود لبني جذام في الشام وحسم نكى، وأن لهم منزلة كبيرة وزعامة بين عرب الشام (٥٠). وهم في معظمهم نصاري (٦٠).

والنصرانية كانت الدين الرسمي للدولة الرومانية فكان اعتناقهم للدين المسيحي تعبيرا عن خضوعهم للدولة الرومانية  $^{(V)}$ . وهو ما ولد عندهم فيها نرى شعورا بالتمرد والخروج على دين الدولة.  $^{(N)}$ 

(۱) السمهودى: الوقاء، جـ ١، ص ١٦٢. أما عن نسب شعيب (وهونبى فى قوم يقال لهم «حضورا»، من العرب البائدة، من بنى أرفخش ذ بن يقطن ابن عابر بن شالخ بن أرفخش ذ ، ومن بنى عمومتهم جرهم وحضرموت والسلف). فأما حضورا فكانت ديارهم بالرس وكانوا أهل كفر وعبادة أوثان ، وبعث إليهم بنى منهم أسمه شعيب بن ذى مهرع ، فكذبوه وهلكوا كما هلك غيرهم من الأمم . (انظر: ابن خلدون: تاريخ ، طبعة القاهرة ، ١٣٥٥هـ ، جـ ١ ، ص ٤٤). ويذكر أن ديارجرهم كانت باليمن وكانوا يتكلمون بالعبرانية . والنص الذى أورده ابن خلدون يلاحظ فيه أنه قد جعل حضورا أبناء عمومة لحضرموت ولجرهم ، أى أن حضورا قبيلة جنوبية شائهم فى ذلك شأن قبيلة جذام الجنوبية أيضا. وذكر أن ديار حضورا وهى الرس كانت لحضرموت (انظر جواد: المفصل ، جـ ١ ، ص ٣٤٧). والنصوص التى بين أيدينا لا تساعدنا على اعطاء تفصيل واف عن جذام وحضورا أكثر من تلك الصلة المكانية ، بالاضافة إلى ما سبق ذكره من زعم بنى قريظة أنهم من ذرية شعيب وكانوا من بنى جذام (انظر: ابن حزم: الجمهرة ، ص ٣٣٤ ، السمهودى: المصدر السابق ، جـ ١ ، ص ٢٦٢). على اننا نجد فى الجمهرة أيضا ، إشارة غير مباشرة عن قرابة جذام وحضورا حيث يجتمع نسبهم فى سبأ . فجذام هم بنوعدى بن الحارث بن مرة بن أدد بن زيد بن يشجب ابن عرب بن زيد بن كهلان بن سبأ . (انظر ابن حزم: المصدر السابق ، ص ٤١٨ ـ ٢٢٤). أما حضورا فهو عدى بن أيم بن المميسع بن حمير ابن سبأ . (انظر: ابن حزم: نفس المصدر، ص ٤٣٤ ـ ٤٣). وتقول اليمن أن من حضورا كان شعيب بن ذى يهدم . (انظر ابن حزم: نفس المصدر، ص ٤٣٤ ـ ٤٣). وتقول اليمن أن من حضورا كان شعيب بن ذى يهدم . (انظر أبن حزم: نفس المصدر، ص ٤٣٤ ـ ٤٣). وتقول اليمن أن من حضورا كان شعيب بن ذى يهدم . (انظر أبن حزم: نفس المصدر، ص ٤٣٤ ـ ٤٣). وتقول اليمن أن من حضورا كان شعيب بن ذى يهدم . (انظر أبن حزم: نفس المصدر، ص ٤٣٤). فمن ذلك نرى أن جذام وحضورا يجتمعون فى سبأ واسمه عامر ابن حسنة بن يشحب بن يقطن بن قحطان ، وإلى قحطان جاع اليمن . (انظر: ابن سعد: الطبقات ، ح ٣ ، ص ٤١٤).

- (۲) السمهودی: الوفاء، جـ ۱، ص ۱٦٠.
- (٣) ابن الأثير: أسد الغابة، جـ ١، ص ٦٩ ـ ٧٠.
- (٤) البلاذرى: فتوح البلدان، جـ ١، ص ٧١، الزمخشرى: الجباب والأمكنة والمياه، ص ٤٢،
  - الكلبي: الأصنام، ص ٣٨.

دار جذام: حوالي أيلة على خليج العقبة، وهي من عمل الحجاز، وكان من أوديتهم ـ على عهد الرسول ـ وادى شنار. (انظر ابن اسحاق: السيرة، جـ ٤، ص ١٠٣٠، وانظر ايضا ابن حزم: المصدر السابق، ص ٤٢١).

- (٥) ابن اسِحاق: المصدر السابق، جـ ٤، ص ١٠١١،
  - ابن حجر: الاصابة، جـ ٣، ص ٢١٣.
  - (٦) البلاذرى: المصدر السابق، جـ ١، ص ٧١، ابن حجر: المصدر السابق، جـ ٣، ص ٢١٣.
- (٧) ابن اسحاق: المصدر السابق، جـ ٤، ص ١٠١١، ابن حجر: المصدر السابق، جـ ٣، ص ٢١٣٠
- (٨) ابن اسحاق: المصدر السابق، جـ ٤، ص ١٠١١.

ومما يدلل به على عروبة بنى قريظة وبنى النضير، عدم تقيدهم كثيرا بعادات اليهود، بادعاء نقاء العنصر وتحاشى المصاهرة مع الشعوب غير اليهودية النسب فإنك ترى فى بنى قريظة وبنى النضير وجود مصاهرات مع قبائل عربية مثل بنى ذبيان ابن ثعلبة (۱)، وبنى تميم (۲). وبنى نبهان من طىء (۲) وكندة (٤). ثم إننا نجد أن متهودة العرب يحرصون على الانتساب إلى هاتين القبيلتين اليهوديتين دون غيرها من قبائل اليهود بالمدينة ويعتبر ون أنفسهم منهم بالمصاهرة والانتساب (٥)، وهو انجذاب طبيعى اقتضته صلة الدم القوية بينهم كعرب ومحارسة نفس التقاليد والاعراف العربية. وقد لاحظ هذا كثير من المؤرخين المسلمين عند ذكرهم لبعض اليهود المنسوبين فى بنى قريظة مثل عبد الرحمن بن الزبير بن يأطأ قال عنه ابن خياط: انه ليس من بنى اسرائيل المناث وذلك يؤكد ما ذهبنا إليه آنفا من أن هناك فرقا بين اليهود وبنى اسرائيل حيث أن لفظ اليهود قد يشير إلى الجنس والديانة معا بينها اقتصر لفظ بنى اسرائيل على الجنس دون غيره.

أما بالنسبة لبنى قينقاع فيبدو أنهم بقية عناصر اسرائيلية النسب وأن وجودهم فى يثرب يعود إلى ما قبل الميلاد. ونستنتج هذا مما سبق ذكره عن نزول بنى اسرائيل فى عهد موسى ، يثرب على سكانها العرب القدماء من العماليق ، حين أشير إلى نزولهم فى موضع سوق بنى قينقاع (٧). وهذا التعريف مع ذكر اسم بنى قينقاع يحمل على الاعتقاد أنهم هم المعنيون بأول من سكن المدينة من اليهود ، على فرض استبعاد امكانية تغييرهم لذلك الموضع أولا لعدم وجود روايات تذكر شيئا عن انتقال جماعى بهدف تغيير المسكن ، وثانيا أن صغر رقعة المدينة المسكونة يجعل من المتعذر حدوث مثل ذلك بسهولة .

وقد كان الرسول (ص) ينظر إلى بنى قينقاع على أنهم أصحاب الكلمة والمعرفة بين يهود المدينة. ولذا فأنه حين رأى أنه من الضرورى استهالة اليهود للدخول فى الاسلام جمع بنى قينقاع بسوقهم ثم قال: يامعشر اليهود، احذروا من الله عز وجل مثل ما نزل بقريش من النقمة واسلموا فأنكم عرفتم أنى نبى مرسل تجدون ذلك فى كتابكم وفى عهد الله إليكم (٨).

<sup>(</sup>١) ابن حجر: الاصابة ، جـ ١، ص ٢٢٢.

<sup>(</sup>٢) السهيلي: الروض الأنف، جـ ٢، ص ٢٨٩.

<sup>(</sup>٣) ابن اسحاق: السيرة، جـ ٢، ص ٣٥٩،

السمهودى: الوفاء، جـ ١، ص ٢٧٩ ـ ٧٨٠.

<sup>(</sup>٤) ابن حجر: المصدر السابق، جـ ١، ص ٢٠١.

<sup>(</sup>٥) ابن اسحاق: المصدر السابق، جـ ٢، ص ٣٥٩، السهيلي: المصدر السابق، جـ ٢، ص ٢٨٩،

ابن حجر: المصدر السابق، جـ ١، ص ٢٠١، ٢٢٢.

<sup>(</sup>٦) الطبقات، ص ١٢٣.

<sup>(</sup>۷) السمهودي: الوفاء، جـ ۱، ص ۱۵۷.

<sup>(</sup>٨) الطبرى: تاريخ، جـ ٢، ص ٢٧٩،

السمهودي: المصدر السابق، جـ ١، ص ٢٧٨ ـ ٢٧٩.

وبنو قينقاع كانوا دون سائر يهود يثرب أصحاب الصناعة والصياغة (١)، وهي من الحرف التي يأنف منها العرب ويرونها من الحرف الحقيرة (٢).

وهناك رواية يمكن اعتبارها نصاعلى نسبة بنى قينقاع إلى بنى اسرائيل. وهو ما نجده فى حديث غيريق الذى قيل إنه من بنى قينقاع (٣)، وكنان عالما وقد أوصى بأمواله للنبى (ص) وهى سبع حوائط فجعلها النبى (ص) صدقه (٤). وكان غيريق قد شهد أحد فقتل بها فقال عنه رسول الله (ص): غيريق سائق يهود وسلمان سائق فارس وبلال سائق الحبشة (٥)، وقيل غيريق خيريق خيريود (٣). والرسول (ص) جمع هنا بين أسماء رجال أسلموا، وعرفهم بنسبتهم إلى جنسياتهم ولو كان يقصد الديانه لقال غيريق سائق اليهود وسلمان سائق المجوس وبلال سائق النصارى. وقد سبق أن تعرضنا إلى معنى التفريق بين لفظ يهود بدون الألف واللام والتى تعنى النسب (٧)، واليهود بالألف واللام والتى يعتمل فيها وجهين النسب والدين (٨).

وقد أورد غير واحد من المؤرخين المسلمين نصا على أن بني قينقاع هم من ذرية يوسف عليه السلام (٩).

أما ما قد نجده فى بنى قينقاع من تشابه فى اللغة والعادات مع سائر يهود يثرب فالظاهر أن مرده يعود إلى مجاورتهم الطويلة للقبائل العربية وإلى انقطاع صلتهم ببنى جلدتهم فى الشام من يهود، حتى أن هؤلاء لم يكونوا يرونهم مثلهم فى العقيدة بل رأوا أنهم لم يكونوا يهودا لأنهم لم يخضعوا لأحكام التلمود (١٠)

والذى نراه أن سبب انعزال يهود يثرب وبعدهم عن بنى جلدتهم فى الشام بنبذ كثير من تقاليد اليهود، إنها يرجع إلى ظروف هجرتهم إلى الجزيرة العربية، سواء ما كان يرجع تاريخه إلى عهد موسى عليه السلام (١١). أوما كان أيام

<sup>(</sup>١) الطبرى: المصدر السابق، جـ ٢، ص ٤٨١،

المطرى: التعريف، ص ١٩ ـ ٢٠.

<sup>(</sup>٢) ابن خلدون: تاریخ، جـ ١، ص ٣٣٧ (طبعة بولاق، ١٢٨٤ هـ)،

جواد: المفصل، جـ ٦، ص ٥٣٦. ١٣٠١، حـ مـ الام انتي حـ ٣، ص ٣

 <sup>(</sup>٣) ابن حجر: الاصابة، جـ٣، ص ٣٩٣.
 (٤) ابن حجر: الاصابة، جـ٣، ص ٣٩٣.

<sup>(</sup>٥) ابن حجر: نفس المكان.

<sup>(</sup>۵) ابن حجر. نفس المحان.

<sup>(</sup>٦) ابن اسحاق: السيرة، جـُــــ، ص ٣٦٣. ١٠٠٠ ما ما الله في الأن

<sup>(</sup>۷) السهيلي: الروض الأنف، جـ ۲، ص ۲۹۱.

<sup>(</sup>٨) السهيلي: نفس المكان.

<sup>(</sup>۹) السمهودی: ا**لوفاء، جـ ۱، ص ۱۹۶،** 

ابن حجر: المصدر السابق، جـ ٢، ص ٣٢٠.

<sup>(</sup>۱۰) ولفنسون: تاريخ اليهود، ص ۱۳.(۱۱) السمهودي: الوفاء، جـ ۱، ص ۱۵۷.

بختنصر حين اكتسح ديارهم في الشام<sup>(۱)</sup>. فقد صاحب هجرة اليهود إلى يثرب ظهور خلاف بينهم وبين بنى عمومتهم في الشام وهذا نستخلصه من حديث ابن شبه حين ذكر أن موسى وهارون أقبلا حاجين فمر بالمدينة، فخافا من يهود، فخرجا مستخفيين <sup>(۲)</sup>. وبصرف النظر عن صحة تلك الرواية إلا أنها تظهر أن هجرة اليهود إلى المدينة كانت نتيجة خلاف بينهم وبين يهود الشام. وإذا ما سلمنا بهذا الأمر فإن يهود المدينة، بحكم كونهم أقلية في محيط عربى كبير وجدوا أن من مصلحتهم كأقلية ليس لها سند خارجي، الاندماج - ولونسبيا - في محيطهم الجديد لامتصاص ما قد ينشأ من رد فعل كثيرا ما يقابل به الغرباء من قبل أهل البلاد الأصليين.

أما بالنسبة للرواية، التى تذكر أن هجرة اليهود إلى يثرب إنها كانت لايهانهم بظهورانبى عربى منعوت فى كتابهم، وأنه يظهر فى بعض هذه القرى العربية، فى قرية ذات نخل (٣)، وأن اليهود يرجون أن يلقوا هذا النبى فيتبعونه (٤). فإنها تجعلنا نعتقد أيضا، أن اليهود، وقد آمنوا بأن هذا النبى سيظهر فى بلاد عربية، فهو ولا ريب للبد أن يكون في فإنها تجعلنا نعتقد أيضا، أن اليهود، وقد آمنوا بأن هذا النبى سيظهر فى بلاد عربية أنفسهم ويربوا صغارهم على التشبع اعتقادهم عربيا أو على الاقل لسانه عربيا. وعلى ذلك فلا غرابة أن يهيئوا أنفسهم ويربوا صغارهم على التشبع بالعادات والتقاليد العربية لينالوا الحظوة لدى هذا النبى المنتظر.

وهذه المرونه، الشاذه عن طبع اليهود، والخروج عن تقاليدهم المتزمتة التي لا تشجع عادة على الاختلاط بغير جنس اليهود، قد تجعلنا نعتقد أنها من عوامل دخول بطون بني قريظة وبني النضير، والذي ذكر أنهم من قبيلة جذام العربية (٥)، كما أنها أيضا، من عوامل دخول سواهم من العرب في الدين اليهودي، وبالتالي الهجرة إلى يثرب.

ويبدو أن تساهل يهود يثرب وخروجهم على بعض أحكام التلمود أبالإضافة إلى الوضع غير المستقر في الشام، حيث ظهر الروم على تلك البلاد وفتكوا بالعبر انيين، قد جعل منطقة يثرب مركز جذب لليهود، إحتهاء بمن كان بالحجاز من بنى اسرائيل (٧).

والغالب على طبيعة الهجرات اليهودية الأخيرة إلى يثرب أنها هجرات صغيرة أو على شكل عائلات ولذا فإنهم يحتمون بغيرهم من القبائل اليهودية ويساكنونهم. ومن أولئك بنو القصيص وبنو ناغصة وبنو هدل وبنو عمرو وبنو معاوية وبنو زعوراء وبنو زيد اللات وبنو حجر وبنو ثعلبة وأهل زهرة وبنو مرايه (^ ).

<sup>(</sup>١) انظر: جواد: المفصل، جـ ٦، ص ٥١٧ ـ ٥١٨.

<sup>(</sup>٢) السمهودي: المصدر السابق، جـ ١، ص ١٦١.

<sup>(</sup>٣) السمهودي: نفس المصدر، جـ ١، ص ١٦٠.

<sup>(</sup>٤) السمهودي: نفس المكان.

<sup>(</sup>٥) اليعقوبي: تاريخ، جـ ٢، ص ٤٩، ٥٢.

<sup>(</sup>٦) ولفنسون: تاريخ اليهود، ص ١٣.

<sup>(</sup>۷) السمهودي: الوفاء، جـ ۱، ص ۱۹۰، جواد: المفصل، جـ ۲، ص ۱۹۸.

<sup>(</sup>٨) السمهودى: المصدر السابق، جـ ١، ص ١٦٠ ـ ١٦٤. وقيل أن بنى ناغصة حى من اليمن كانت منازلهم شعب بنى حرام حتى نقلهم عمر بن الخطاب إلى مسجد الفتح. (انظر: السمهودى: نفس المصدر، جـ ١، ص ١٦٣).

وقد تكون تلك القبائل المذكورة قبائل عربية تهودت، مستدلين على ذلك من واقع أسهائها العربية. وقد تكون فعلا قبائل يهودية الجنس وجرى عليها في تغيير أسهائها وتقاليدها ما جرى لبنى قينقاع. على أننا نميل إلى الاعتقاد بأنها قبائل يهودية الجنس وذلك إذا سلمنا بأن وجود اليهود في المدينة كان قديها وأن تسربهم كان مستمرا حتى أواخر القرن الخامس الميلادي - كها سبق أن ذكر خلال البحث، بالاضافة إلى ما سبق ذكره عن عروبة بنى قريظة وبنى النضير - مما يجعل من غير المعقول أن تكون بقية الجنس اليهودي في المدينة لا تتعدى العدد القليل الذي كان يمثل بنى قينقاع عند اجلائهم من المدينة (1).

وما بين أيدينا من أخبار عن يهود المدينة لم يكن في حجم آمالنا لمعرفة الاحصاء التقريبي لهم. إلا أننا \_ مع هذا \_ لا نعدم وجود نصوص في هذا المجال تلقى بعض الضؤ على الحجم التقريبي لليهود في المدينة .

فالبنسبة لبنى قينقاع نجد أن البالغين من الرجال يصل إلى حوالي سبعهائة رجل<sup>(٢)</sup>. ولعدم معرفتنا بعدد النساء والأطفال فسنفترض أن جميع أولئك السبعهائة متزوجين وأن المتوسط التقديرى لعدد أطفال كل زوجين هو اثنان. وعليه يمكن القول أن عدد بنى قينقاع يصل إلى حوالى ألفين وثهانهائة شخص.

وكذلك بنو قريظة لم تتعد معرفتنا لا حصائها عما ذكر عن عدد رجالها البالغين، وهم ستمائة أو سبعمائة (٢)، والمكثر فيهم يقول: كانوا من الثمانمائة إلى التسعمائة (٤). وهو اختلاف بسيط يمكن التقريب بينه بأخذ المتوسط لتلك الاعداد وهو سبعمائة وخمسين رجل وقد ذكره أيضا الواقدى (٥).

وحسب قاعدتنا السابقة يمكن معرفة عدد نساء وأطفال بني قريظة حيث يكون الاحصاء التقريبي لبني قريظة هو ثلاثة آلاف شخص.

أما بنو النضير، وهم إحدى قبائل اليه ود الثلاث الكبرى في المدينة. فلم نعثر على ما يخبر عن عدد رجالهم البالغين إلا أن ابن الحاج أورد نصا يعطى صورة تقريبية عن حجم النساء والصبيان في بني النضير وذلك عند حديثه

<sup>(</sup>١) ذكرأنهم كانوا حوالي سبعمائة مقاتل. (انظر: الطبرى: التاريخ، جـ ٢، ص ٤٨٠).

<sup>(</sup>٢) الطبرى: نفس المكان.

<sup>(</sup>٣) الطبرى: نفس المصدر، جـ ٢، ص ٤٨٨، ابن النجار: اللرة، ص ٥٤.

<sup>(</sup>٤) ابن اسحاق: السيرة، جـ ٣، ص ٧٢١، الطبرى: المصدر السابق، جـ ٣، ص ٤٨٨، ابن النجار: المصدر السابق، ص ٥٤.

<sup>(</sup>٥) يقول الواقدى: كان جبى بن أخطب يقول لأبى سفيان بن حرب ولقريش فى مسيره معهم: إن قومى قريظة معكم، وهم أهل حلقة وافره، وهم سبعائة وخسون مقاتلا. (انظر: المغازى، جـ ٢، ص ٤٥٤ ـ طبعة اكسفورد).

عن اجلائهم حيث قال: «فلحقوا بخيبر ثم إلى الشام والحيرة وحملوا النساء والصبيان وغير ذلك على ستائة بعير (١)». وهذا يجعلنا نميل إلى الاعتقاد أنهم في نحو عدد بني قينقاع أو بني النضير. مر

والمعروف أن إجلاء بنى النضير قد تم قبل الخندق وقد كان عدد المسلمين فى ذلك اليوم حوالى الثلاثة آلاف رجل (٢). ولما حاصرهم الرسول (ص) عرض عليهم عبد الله ابن أبى ، مساعدته بامدادهم بألفين من رجاله يدخلون معهم حصونهم (٣). فكأن عبدالله بن أبى يريد بهذا ايجاد توازن بين القوتين لتعادل قوة المسلمين التى تصل إلى الثلاثة آلاف مقاتل.

أما بقية اليهود فلا نعرف عنهم شيئا أكثر من أنهم كانوا نيفا وعشرين قبيلة (٤). ويحسن بنا عدم تحميل هذا القول أكثر مما كان عليه الحال عن تجمعات اليهود في يثرب والذي يتمثل في وجود ثلاث تجمعات قبلية كبيرة هم بنوقينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. إلا أننا لا نستبعد أن المقصود من إيصال عدد قبائل اليهود إلى هذا العدد الكبير هو إظهار كثرة تفرعاتهم وأنهم يمثلون قبائل عدة. وليسوا مقتصرين فقط على بنى قريظة أوبنى قينقاع وبنى النضير الذين انتهى أمرهم في المدينة على عهد الرسول (ص). مما يعطى انطباعا بأن هناك أعدادا كبيرة من اليهود قد دخلوا في الاسلام وانصهروا كلية في مجتمعه بالمدينة، وأصبحوا جزءا من تركيبه وبنيته. وهوما لا نستبعده، خاصة، وأن منطوق الصحيفة التي كتبها الرسول بعد هجرته كان يذكر عددا من اليهود منتسبين إلى كثير من بطون الأوس والخزرج ويعدون أمة مع المؤمنين (٥).

ولم ينزل اليهود في يشرب في منطقة واحدة بل تفرقوا فيها. وقد نقل السمهودي عن ابن زبالة ما ذكره عن سكنى اليهود المدينة فذكر أن جميعهم كان بزهرة، وهي أعظم قرى المدينة، ومنهم بنو ثعلبة وأهل زهرة وهم رهط الفطيون ملكهم وكان لهم أطام على طريق العريض حين تهبط من الحرة (٦). كما نزل جمهورهم بيثرب بمجتمع السيول مما يلى

<sup>(</sup>١) رفع الخفاء، ورقة ٨٩.

<sup>(</sup>٢) الطبرى: تاريخ، جـ ٢، ص ٥٧٠.

<sup>(</sup>٣) ابن اسحاق: السيرة، جـ٣، ص ٦٨٣،

الديار بكرى: تاريخ الخميس، جـ ١، ص ٤٦٠.

<sup>(</sup>٤) السمهودى: الوفاء، جـ ١، ص ٤٦٠. وقد ذكر أن بمن بقى بالمدينة من اليهود حيث نزلت عليهم الأوس والخزرج: بنو قريظة وبنو النضير وبنو ضخم وبنوزعوراء وبنو ماسكة وبنو القمعة وبنوزيد اللات، وهم رهط عبد الله بن سلام، وبنو قينقاع وبنو حجر وبنو ثعلبة وأهل زهرة وأهل زبالة وأهل يثرب وبنو القصيص وبنو ناغصة وبنو عكوة وبنو مراية. (انظر: ابن رسته: الأعلاق النفيسة، جـ ٧، ص ٦٢).

<sup>(</sup>٥) ابن اسحاق: السيرة، جـ ٢، ص ٣٥٠.

<sup>(</sup>٦) السمهودي: المصدر السابق، جرا، ص ١٦١، ١٦٤.

ونزل بنو النضير على وادى مذينيب بالعالية واتخذوا عليه الأموال فكانوا أول من احتفر بالعالية الآبار وغرس الأموال (<sup>۳)</sup>. ونزل عليهم بعض قبائل العرب، فكانوا معهم، فاتخذوا الأموال وأبتنوا الأطام والمنازل (<sup>٤)</sup>.

وما ذكره السمه ودى من أن بناء الأطام والمنازل في بنى النضير إنها كان بعد نزول بعض القبائل العربية عليهم يؤكد عروبة تلك العهارة (٥) ، خاصة أن معظم من نزل على بنى النضير من القبائل العربية كانوا أحياء من اليمن كبنى الجذماء وقيل الجذمى (٦) ، وبنى أنيف ومريد من بلى وبنى معاوية بن الحارث بن بهثه بن سليم من قيس عيدان (٧) . وبنى ناغصة (٨) . فمن غير المستبعد أن يكون أولئك العرب النازحين من اليمن قد حملوا معهم طراز عمارتهم إلى يثرب أو على الأقل طابعها العام .

ثم إنه قد ذكر أيضا أن العماليق كانوا أول من زرع بالمدينة واتخذ بها النخل وعمر بها الدور والأطام قبل نزول اليهود عليهم في مدينة يشرب<sup>(٩)</sup>. وذلك يعنى أن للعرب في المدينة، معرفة سابقة في بناء الدور والأطام قبل معرفة اليهود الحواف دين عليهم. وليس كما حاول بعضهم أن ينسب بناء الأطام في المدينة ومدن الحجاز عامة إلى اليهود، مدعيا أن تلك المناطق كانت غير آهلة بكثير من سكانها العرب وإن جموعهم كانت تنتجعها ثم ترحل عنها (١٠).

<sup>(</sup>١) السمهودى: الوفاء، جـ ١، ص ١٦١.

<sup>(</sup>٢) السمهودى: نفس المصدر، جـ ١، ص ١٦٥. والمقصود بيشرب هنا ما ذكره المطرى بقوله: يثرب اسم أرض ومدينة النبى فى ناحية منها. قلت وهى اليوم (يعنى عصره أواخر القرن السابع الهجرى) معروفة بهذا الاسم وفيها نخيل كثير ملك لأهل المدينة وأوقاف للفقراء وغيرهم. وهى غرب مشهد حزة بن عبد المطلب. (انظر: التعريف، ص ١٩).

<sup>(</sup>٣) السمهودى: المصدر السابق، جـ ١، ص ١٦١،

ابن رسته: الاعلاق النفيسة، جـ٧، ص ٦١.

<sup>(</sup>٤) السمهودى: المصدر السابق، جـ ١، ص ١٦١. (٥) مدنى (السيد عبيد): أطوم المدينة المنورة، بحث نشر في مجلة كلية الآداب، جامعة الرياض، م ٣، السنة الثالثة، ص ٢٢٠.

<sup>(</sup>٥) مدنى (انسيد عبيد). اطوم المدينة الموره، بحث نسر ٦.

<sup>(</sup>٧) السمهودي: المصدر السابق، جـ ١، ص ١٦٢، ابن قتيبه: المعارف، ص ٨٥.

<sup>(</sup>٨) السمهودى: نفس المصدر، جـ ١، ص ١٦٣. وقد ذكر ابن رسته ان بنى ناغصة حى من اليهود. (انظر: المصدر السابق، جـ ٧، ص ٦٢).

<sup>(</sup>٩) ياقوت: معجم البلدان، جـ٥، ص ٨٤. ونحب أن نشير هنا إلى أن هناك تشابها كبيرا بين وظيفة الأطام وهي الحصون والبيوت المرتفعة». (انظر: المعجم الوسيط، جـ١، ص ٢٠) في المدينة ووظيفة بعض قصور اليمن. فقد قيل أن للآطام مساطب عالية تشرف على ما حولها ويتنزه من فوقها. إضافة إلى مهمتها الدفاعية لاتقاء غارات من حولهم من الاعداء (انظر: الأنصاري، عبد القدوس: آثار المدينة المنورة، ص ٢٤). وبالنسبة لقصور اليمن ذكر أن الحميرين بادروا بحكم الضرورة إلى بناء القصور والمعاقل المنيعة اتقاء غارات البدو. (انظر: حتى: تاريخ العرب، جـ١، ص ٧٥). كما استخدمت سطوحها متنزها، حيث جعل أعلى بعضها مجالسا بنوها بالرخام. (انظر: ياقوت: المصدر السابق، جـ٤، ص ٢١٠). وقد تولى الحكم خلال القرن الأول بعد الميلاد (انظر: إلى الملك ليشرح بن يحصب (انظر: ياقوت: المصدر السابق، جـ٤، ص ٢١٠). وقد تولى الحكم خلال القرن الأول بعد الميلاد (انظر: حتى: المرجع السابق، جـ١، ص ٧٥، مدنى، السيد عبيد: أطوم المدينة المنورة، بحث نشر في مجلة كلية هيئة مربع ولـه سطح (انظر: حتى: المرجع السابق، جـ١، ص ٧٥، مدنى، السيد عبيد: أطوم المدينة المنورة، بحث نشر في مجلة كلية الأداب، جامعة الرياض، م ٣، ص ٣، ص ٣، ص ٣، ص ٢٠).

<sup>(</sup>١٠) ولفنسون: تاريخ اليهود، ص ١١، ١١٣ ـ ١١٧.

وقد أدى اكتظاظ منطقة العالية بسكانها من العرب واليهود إلى توسعهم نحو الغرب والجنوب الغربى بقباء. وقد ذكر منهم فى قباء جماعات منها بنو القصيص وبنو ناغصة ، كانوا مع بنى أنيف قبل نزول الأوس والخزرج عليهم (١) ونزلت بنو قريظة فى دارهم بالعالية على وادى مهزور (٢) ، وكان معهم اخوتهم بنو هدل وبنو عمرو (٣) ، ونزل بنو زعوراء عند مشربة أم ابراهيم ولهم أطم عندها (٤) . أما بنو قينقاع ، ومنهم بنو زيد اللات فكانت منازلهم عند منتهى جسر بطحان مما يلى العالية ، وكان هناك سوق من أسواق المدينة وكان لهم أطهان عند منقطع الجسر على يمين الذاهب من المدينة إلى العالية إذا سلك الجسر (٥) . وقد تمتد مساكنهم إلى قباء (١) . كها سكن من اليهود ناس بالشوط والعنابس والوالج وزباله إلى عين فاطمة (١) . وكان لأهل الشوط أطها يقال له الشرعبى ، دون ذباب وقد صار لبنى جشم بن الحارث بن الخزرج الأصفر أخوه بنى عبد الأشهل (٨) . ولأهل الوالج أطها مما يلى قناة (٩) .

وكان اليهود أصحاب الثروة والجاه لاحتلالهم أخصب المواقع في المدينة وهو ما خلق فيهم روح الغطرسة والتعالى على من كان معهم من العرب عمن حالفهم وجاورهم (١٠). وقد عمل الأوس والخزرج على إذلال اليهود وتحطيم قوتهم وذلك بعد أن قوى مركزهم في المدينة واتصالهم ببني عمومتهم في الشام كسند لهم ضد قوة اليهود (١١). فتوجه مالك بن العجلان مستغيثا بنفسه إلى الشام بعد أن قتل ملك اليهود الفطيون (١٢). وهذه الحادثه يبدو أنها قريبة العهد بزمن المجرة. ونستدل على ذلك بها ذكر من شهود أحد ولد مالك بن العجلان معركة بدر (١٣).

جسر بطحان: هو المكان الذى ينبطح فيه وادى بطحان بدء من شهال الماجشونية المعروفة اليوم بالمدشونية، وينتهى الجسر بين البشر المراكشية العائدة لآل عبد العال المراكشين وبين البئر المشرفية. وهناك جسر بياضة وهو مجتمع منازل بنى بياضة مع بنى حبيب وبنى دينار. ويذكر أيضا أن شهال الماجشونية هو أول مجرى وادي بطحان في مجتمعه مع وادي مذينيب ومهزور، وبقي من الجهات الناحية الغربية وهى المقصودة فى بنى قينقاع بالقول «عند منقطع الجسر أى أول مبتدأ بطحان مما يلى غرب الماجشونية وغربى جسر بطحان هناك». (انظر: العياشى: المدينة بين الماضى والحاضر، ص ١٨ - ١٩).

<sup>(</sup>١) السمهودي: الوفاء، جـ ١، ص ١٦٣.

<sup>(</sup>٢) السمهودي: نفس المصدر، جـ ١، ص ١٦١، ١٦٣.

<sup>(</sup>٣) السمهودى: نفس المكان.

<sup>(</sup>٤) السمهودي: نفس المصدر، جـ ١، ص ١٦٤.

مشربة أم ابراهيم: موضع في المدينة شهالي مسجد بني قريظة في العالية قريب من الحرة الشرقية في موضع يعرف بالدشت على أيام المطرى بين نخل يعرف بالأشراف، من بني قاسم بن ادريس بن جعفر أخى الحسن العسكري. (انظر: المطرى: التعريف، ص

<sup>(</sup>٥) السمهودي: المصدر السابق، جـ ١، ص ١٦٤.

<sup>(</sup>٦) ابن اسحاق: السيرة، جـ ٢، ص ٣٦٠ ـ ٣٦١.

ابن كثير: البداية والنهاية، م ٢، جـ ٣، ص ٢١١.

<sup>(</sup>٧) السمهودى: الوفاء، جـ ١، ص ١٦٥.

<sup>(</sup>٨) السمهودي: نفس المكان.

<sup>(</sup>٩) السمهودى: نفس المكان.

<sup>(</sup>۱۰) السمهودي: نفس المصدر، جـ ١، ص ١٨٢.

<sup>(</sup>١١) السمهودي: نفس المصدر، جـ ١، ص ١٧٩.

<sup>(</sup>١٢) السمهودي: نفس المكان.

<sup>(</sup>١٣) الواقد: المغازي، جـ ١، ص ١٦٧ (طبعة اكسفورد).

وكانت استجابة الغساسنة بالشام سريعة لنصرة الأوس والخزرج فأرسلوا قوة بقيادة أبي جبيلة إلى يثرب<sup>(١)</sup> .

وبالقضاء على رؤساء اليهود ضعف أمرهم وتلاشى نفوذهم حتى صاروا هم الحلفاء للأوس والخزرج (٣).

وبعد أن يئس اليهود من استعال القوة ضد الأوس والخزرج عمدوا إلى الحيلة بالدس بين الحيين فكان لهم ما أرادوا فنشبت حروب كثيرة بينهما أضعفت كلا من الأوس والخزرج معا<sup>(٤)</sup>. حتى كانت وقعة بعاث، قبيل الهجرة بخمس سنين<sup>(٥)</sup>، والتى أنهكت تماما قوة الأوس والخزرج فهالوا إلى السلم مجبرين<sup>(١)</sup>.

وقد زاد خوف اليهود من هذا الصلح بين الأوس والخزرج فبدأوا يتطلعون إلى ما كانوا يؤمنون به من ظهور نبى ، لم يكن في حسبانهم أن يتبعه الأوس والخزرج قبلهم ، وهم أصحاب الكتاب ، فكانوا يوعدون به الأوس والخزرج وأنهم سوف يتبعونه وينتصرون به عليهم (٧) . إلا أن سبق الأوس والخزرج إلى نصرة الرسول محمد (ص) واتباعه جعل اليهود يتر اجعون عن ايانهم به أو نصرته . وكان بينهم أفراد آمنوا بمحمد ، صلى الله عليه وسلم إيهانا صادقا لم تشبه مصالح دنيوية أو شخصية كيامين بن يامين (٨) ، وميمون بن يامين الحبر (٩) ، وعبد الله بن سلام وكان حبرا عالما (١٠) دخل في الاسلام عن ايهان واعتقاد . ولما في قصة اسلامه من تصوير دقيق للعقلية اليهودية ، زمن الهجرة وتجسيد لاخلاقياتهم ومتاجرتهم بعقيدتهم وايانهم في سبيل مصالح شخصية ودنيوية فسوف نورد نصها بتصرف عن روايات المؤ رخين المسلمين . فقد ذكر أن عبد الله بن سلام قال : لما سمعت برسول الله (ص) وعرفت صفته واسمه وهيئته وزمنانه المذى كنا نتوكف له ، فكنت بقباء ، مسرا بذلك صامتا عليه حتى قدم رسول الله المدينة . فلما سمعت الخبر كبرت فقالت عمتى حين سمعت تكبيرى لوكنت سمعت بموسى بن عمران مازدت ، قال قلت لها : أى عمه والله هو أخوموسى بن عمران وعلى دينه بعث بها بعث به . . قال : فخرجت إلى رسول الله (ص) فأسلمت ثم رجعت إلى أمرهم فأسلموا . . وكتمت إسلامي من يهود وقلت : يارسول الله إن اليهود قوم بهت . فإنهم إن يعلموا أهل بيتى فأمرتهم فأسلموا . . وكتمت إسلامي من يهود وقلت : يارسول الله إن اليهود قوم بهت . فإنهم إن يعلموا

<sup>(</sup>۱) انسمهودی: المصدر السابق، جـ ۱، ص ۱۷۹.

<sup>(</sup>۲) السمهودي: نفس المصدر، جـ ١، ص ١٨٢.

<sup>(</sup>۳) ابن حجر: الاصابة، جـ ۲، ص ۲۲۹، ۳۲۰،السمهودی: الوفاء، جـ ۱، ص ۱۸۱ ـ ۱۸۲.

<sup>(</sup>٤) السمهودى: نفس المصدر، جـ ١، ص ٢١٥، ٢١٦.

<sup>(</sup>٥) السمهودي: نفس المصدر، جـ ١، ص ٢١٨.

<sup>(</sup>٦) ابن الأثير: الكامل، جـ ١، ص ٤١٧ ـ ٤١٨.

<sup>(</sup>٧) ابن اسحاق: السيرة، جـ ٢، ص ٢٩٢.

<sup>(</sup>٨) ابن حجر: المصدر السابق، جـ ٣، ص ٩٤٩.

<sup>(</sup>٩) ابن حجر: نفس المصدر، جـ٣، ص ٤٧١.

<sup>(</sup>۱۰) ابن اسحاق: المصدر السابق، جـ ۲، ص ٣٦٠ ـ ٣٦١، ابن حجر: المصدر السابق، جـ ٣، ص ٦٤٩.

ولقد أدرك الرسول (ص) طبيعة اليهود هذه. ولذا نجد أنه عند بدء تنظيم مجتمع المدينة الجديد يضع اليهود في مكان مناسب، في محاولة لهدايتهم وردهم إلى طريق الاسلام بموادعتهم ومعاهدتهم واقرارهم على دينهم وأموالهم (٢) ولم يطلب منهم أكثر من التزام جانب الحياد في غزواته على أن ينصروه إذا مادهم المدينة عدو (٣). ويقول ابن اسحاق في هذا: وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة (٤).

وكان تاريخ هذه الموادعة بعد قدوم رسول الله (ص) المدينة بنحو خسة أشهر (٥). وقد جاء هذا الدستور في شكل كتاب أو صحيفة من محمد النبي (ص) بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم وأنهم أمة واحدة من دون الناس (٦). ولم محمل هذا الدستور اليهود أعباء مالية أكثر مما قد نسميه ضريبة حماية ينفقونها مع المؤمنين ماداموا محاربين (٩)، واعتبر وهم أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم (٨).

وعمل الرسول (ص) على استهالة اليهود وتذكيرهم بأن معتقده في الايهان بالله ورسله لا يختلف عن معتقدهم. فكان أن اتجه في صلاته الى بيت المقدس، إلى أن حولت القبلة قبل بدر بشهرين إلى الكعبة (٩). وقد ذكر الطبرى في هذا: «أن نبى الله (ص) خير أن يوجه وجهه حيث شاء، فاختار بيت المقدس، لكى يتآلف أهل الكتاب (١٠). فكانت قبلته ستة عشر شهرا، وهو بذلك يقلب وجهه في السهاء، ثم وجهه الله إلى البيت الحرام (١١). وهناك آخرون يرون أن استقبال بيت المقدس بعد الهجرة إلى المدينة، إنها كان بأمر من الله لنبيه أن يفعل ذلك (١٢). وكان بعض

<sup>(</sup>١) ابن اسحاق: السرة، جـ ٢، ص ٣٦٠ ـ ٣٦١،

ابن حجر: الاصابة، جـ٣، ص ٦٤٩، ٢٧١.

<sup>(</sup>٢) ابن اسحاق: المصدر السابق، جـ ٢، ص ٣٤٨.

<sup>(</sup>٣) مجهول: في سيرة الرسول، ورقة رقم ١٢، (مخطوط أوقاف بغداد).

<sup>(</sup>٤) ابن اسحاق: المصدر السابق، جـ ٢، ص ٣٥٠.

<sup>(</sup>٥) مجهول: المصدر السابق، ورقة ١٢.

<sup>(</sup>٦) ابن اسحاق: السيرة، جـ ٢، ص ٣٤٨.

<sup>(</sup>٧) ابن اسحاق: نفس المكان.

<sup>(</sup>٨) ابن اسحاق: نفس المصدر، جـ ٢، ص ٣٥٠.

<sup>(</sup>٩) ابن سعد: الطبقات، جـ ١، ص ٢٤١،

مالك: الموطأ، جـ ١، ص ١٩٦،

ابن الحاج: رفع الخفاء، ورقة ٧٣ ـ ٧٤،

ابن ظهیره: الجامع، ص ۲۱ ـ ۲۲. وقد ذكر أن القبلة صرفت عن الشام إلى الكعبة في رجب على رأس سبعة عشر شهرا من مقدم الرسول (ص) المدينة. (انظر: الطبرى: جامع البيان، جـ ۲، ص ۱ ـ ۳).

<sup>(</sup>١٠) الطبرى: نفس المصدر، جـ ٢، ص ٤.

<sup>(</sup>١١) الطبرى: نفس المكان.

<sup>(</sup>١٢) الطبرى: نفس المصدر، جـ ٢، ص ٤ ـ ٥.

المسلمين - قبل ذلك - يرى وجاهة التوجه إلى الكعبة عند الصلاة ، منذ الأيام الأولى التى سبقت الهجرة (١) . فقد ذكر في حديث كعب بن مالك قال : «خرجنا في حجاج قومنا وقد صلينا وفقهنا ، ومعنا البراء بن معرور ، كبيرنا وسيدنا ، فقال : باها ولا ، قد رأيت ألا أدع هذه البنية مني بظهر ، يعنى الكعبة ، وأن أصلى إليها . قال : فقلنا . والله ما بلغنا أن نبنا (ص) ، يصلى إلا إلى الشام وما نريد أن نخالفه . قال : فكنا إذا حضرت الصلاة صلينا إلى الشام وما نريد أن نخالفه . قال : فكنا إذا حضرت الصلاة صلينا إلى الشام وصلى إلى الكعبة ، (٢) .

إلا أن قلوب أحبار اليهود كانت تنطوى على عداوة وحسد وضغن، لما خص الله تعالى به العرب من أخذه رسوله منهم (٣٠). وكانوا يزعمون أنهم أبناء الله (٤).

والذى يبدو، أن اليهود وهم مركز الثقل فى الحياة الاقتصادية والمالية فى المدينة، شعروا بالخوف من انفلات تلك الهيمنة من أيديهم وهم يرون تزايد المهاجرين إلى المدينة وفيهم كبار رجال الاقتصاد والتجارة من قريش وثقيف. ومما زاد خوف اليهود، أن مركز المهاجرين الاجتهاعى قد ازداد قوة بعد انتصارهم الحربي والسياسي يوم بدر. فلذا عمد اليهود فى مواقف لاحقة، إلى قطع العهد الذى بينهم وبين الرسول<sup>(٥)</sup> (ص)، بغية إضعاف ذلك المركز وهز الأوضاع المستقرة بزرع الشك والريبة فى مجتمع المدينة.

ولم يكن من عادة الرسول (ص) أن يبدأ أحدا حتى تظهر عداوته ، فاتبع مع اليهود أسلوب اللين ودعاهم إلى الله بمحاجتهم وتذكيرهم بها في كتابهم من نبوة محمد (٦) . حتى أنه كان يسعى إليهم بنفسه في بيوت عبادتهم وهي المدرأس فيدعوهم إلى الله ويحاجهم بها في كتابهم (١) . إلا أن اليهود ظلوا في غيهم سادرين ، وتفاقم شرهم إلى درجة تهديد حياة محمد رسول الله (ص) مما جعل الصحابة يكرهون أن يتجول في المدينة بمفرده ليلا ، خوفا عليه من اليهود أن يصيبوه بسوء (٨) . وقد تعدى تهديدهم للرسول (ص) إلى التحرش بالمسلمين والمجاهرة بإهانتهم (٩) ، معتمدين في

<sup>(</sup>١) ابن قدامه: الاستبصار، ورقه ٣١.

<sup>(</sup>٢) ابن قدامه: نفس المكان.

<sup>(</sup>۳) ابن اسحاق: السيرة، جـ ۲، ص ۳۵۸، شلبي: التاريخ الاسلامي، جـ ۱، ص ۲۵٤،

Holt P.M.; The Cambridge History of Islam. vol. 1. p. 44.

<sup>(</sup>٤) الماثلة: ١٨، ابن حجر: الاصابة، جـ ٢، ص ٤٩٢.

<sup>(</sup>٥) ابن اسحاق: المصدر السابق، جـ ٢، ص ٥٦٠، جـ ٣، ص ٦٨٢، ٦٨٤، ٧٠٠، ٢١٥٠؛ البلاذرى: الانساب، ص ٣٠٨.

<sup>(</sup>٦) ابن اسحاق: السيرة، جـ ٢، ص ٣٨٥ ـ ٣٨٩، ابن حجر: الاصابة، جـ ٢، ص ٤٩٢.

<sup>(</sup>٧) الطبرى: جامع البيان، جـ ٣، ص ٢١٧.

<sup>(</sup>٨) ابن حجر: المصدر السابق، جـ ٢، ص ٢٢٦ ـ ٢٢٧.

 <sup>(</sup>٩) ابن الحاج: رفع الخفاء، ورقة ٧٩،
 البلاذري: الأنساب، ص ٣٠٨ ـ ٣٠٩.

هذا على أن لهم سندا قويا هو عبد الله بن ابي (١). إلى جانب ما اشتهروا به من شجاعة بين طوائف اليهود(٢).

غير أن حنكة الرسول (ص) جعلته يسارع إلى حسم الأمر بسرعة وفاجاً بنى قينقاع وحاصرهم وكاد أن يقتلهم جميعا جزاء خيانتهم ونقضهم العهد والميثاق  $^{(7)}$ . إلا أن الموقف اقتضى من الرسول (ص) أن أمر باجلائهم إلى الشام فنزلوا أذرعات  $^{(8)}$ ، حاملين معهم أطفاهم ونساءهم وللرسول (ص) أمواهم وسلاحهم  $^{(0)}$ . وكان الرسول قد نفذ تلك الاجراءات بحق اليهود بعد أن أطلعه الله سبحانه فى القرآن الكريم على حقيقة نوايا اليهود بقوله: «إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون  $^{(7)}$ ». حيث ذكر أن هذه الآية نزلت فى اليهود الذين كانوا بنواحى المدينة على عهد رسول الله (ص)، توبيخا لهم في جحودهم نبوة محمد وتكذيبهم به مع علمهم به  $^{(8)}$ .

وقد كرربنو النضير غلطة بنى قينقاع بنقضهم العهد واعتهادهم على عبد الله ابن أبى وهو الرجل الضعيف والمتردد في المدينة فاتبعوا مشورته وتحصنوا في حصونهم على أمل أن يمدهم بألفين من رجاله (٨) . إلا أنهم أخيرا نزلوا على الجلاء إلى الشام وأن لهم ما أقلت الابل من الأمتعة إلا السلاح (٩) .

وقد ظنت بنو قريظة أن قوة الاحزاب المحاصرة للمدينة ستكون خير معوان لها على محمد (ص) ولذا فقد نقضوا العهد وحالفوا أعداء المسلمين (١٠)

وقد اعتبر الرسول (ص) نقض بني قريظة العهد في هذه الظروف العصيبة خيانة عظمي عقابها الموت يستحقه.

<sup>(</sup>١)، البلاذري: نفس المكان.

<sup>(</sup>٢) ابن الحاج: المصدر السابق، ورقة ٧٩.

<sup>(</sup>٣) قال تعالى في حق اليهود: «الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون». البقرة: ٢٧. وانظر أيضا (الطبرى: المصدر السابق، جـ ١، ص ١٨٧ ـ ١٨٣).

<sup>(</sup>٤) البلاذري: الأنساب، ص ٣٠٨ ـ ٣٠٩.

اذرعات: من بلاد الشام. والتاء مكسورة ويقال لها يذرعات بالياء. (انظر: الحميرى: الروض المعطّار، ص 19، الهمداني: صفة جزيرة العرب، ص ٣٢٩).

<sup>(</sup>٥) ابن الحاج: رفع الخفاء، ورقة ٨٠.

<sup>(</sup>٦) البقرة: ٦.

<sup>(</sup>٧) الطبرى: جامع البيان، جـ ١، ص ١٠٨.

<sup>(</sup>٨) ابن الحاج: المصدر السابق، ورقة ٨٨.

<sup>(</sup>٩) البلاذري: المصدر السابق، ص ١٩،

ابن الحاج: المصدر السابق، ورقة ٨٩.

<sup>(</sup>١٠) الواقدى: المغازى، ص ٢٩١ ـ ٢٩٢، (الطبعة الاولى).

مقاتلتها السبعاثة والخمسين رجلا(١). وقد أبقى الرسول (ص) على النساء والصغار واعتبرهم سبيا للمسلمين (٢).

وهذا الاجراء الذى اتخذه الرسول (ص) في حق بنى قريظة وبنى النضير وبنى قينقاع من قتل وإجلاء هو إجراء سياسى وأمنى اقتضته ضرورة أمن مجتمع الاسلام في المدينة ولم يكن دافعها تعصب دينى أو عرقى. فقد كفل الرسول (ص) لليهود حريتهم الدينية (٣). وعاملهم كأى طبقة في المجتمع ارتبطت مع المسلمين بالمصاهرة أحيانا (٤). كما أن ذلك الاجراء لم يشمل بقية العناصر اليهودية في المدينة والتي دخل بعضها في الاسلام أو التي ظل بعضها الآخر على دينه.

ولكى تكتمل الصورة في حديثنا عن اليهود كعنصر غير إسلامي في مجتمع المدينة ، يجدر بنا تناول تلك العناصر لمعرفة مدى تأثرها بالاسلام ونوعية تأثيرها في المجتمع .

وبالنسبة لليهود، كعنصر بارز في مجتمع المدينة أكثر من غيره من العناصر غير الاسلامية نجد أن الرسول (ص)، منذ بدء هجرته إلى المدينة عمل على جذب اليهود إلى دين الاسلام، وهم الذين كانوا يستفتحون على الأوس والخنورج بمحمد قبل بعثته (ق). فكان الرسول (ص) يبعث إليهم جماعة من المسلمين منهم معاذ بن جبل وبشر بن البراء وداود بن سلمه، لمجادلتهم بالتي هي أحسن بغية إدخالهم في الاسلام (٢).

وقد تفاوت اليهود في مدى الاستجابة لدعوة الرسول (ص) حتى قيل أنه لم يسلم من بنى النضير غير سعد بن وهب وسفيان بن عمير بن وهب (V). وهذه الحالة تصدق أيضا على بقية طوائف اليهود فالقلة منهم استجابت لدعوة

ابن النجار: الدرة، ص ٥٤،

ابن حجر: الاصابة، جـ ٢، ص ٣٥٥. وكان ابن اسحاق قد ذكر عدد مقاتلة بنى قريظة بقوله: المكثر لهم يقول: كانوا بين الثهانيائة والتسعيائة. (انظر: السيرة، جـ ٣، ص ٧٢١).

<sup>(</sup>۱) الطبرى: تاريخ، جـ ۲، ص ٤٨٨،

<sup>(</sup>٢) ابن حجر: المصدر السابق، جـ ١، ص ٢٠١،

ابن النجار: المصدر السابق، ص ٥٤.

<sup>(</sup>٣) ابن اسحاق: السيرة، جـ ٢، ص ٣٥٠،

الديار بكرى: تاريخ الخميس، جـ ١، ص ٣٥٣.

 <sup>(</sup>٤) الواقدى: المغازى، جـ ١، ص ٤١٠ ـ ٤١٢، (طبعة اكسفورد).
 مجهول: في سيرة الرسول، ورقة ٢.

<sup>(</sup>٥) ابن حجر: الاصابة، جـ ١، ص ٤٧٣. وقال تعالى: «ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا، كفروا به». البقرة: ٨٩.

<sup>(</sup>٦) ابن اسحاق: السيرة، جـ ٢، ص ٣٨٩،

ابن حجر: المصدر السابق، جـ ١، ص ٤٧٣.

<sup>(</sup>٧) ابن حجر: نفس المصدر، جـ ٢، ص ٣٩.

الاسلام عن إيهان صادق(١).

وكان بعض أحبار يهود أسرع غيرهم إلى اعتناق الاسلام والايهان بمحمد رسول الله، بحكم معرفتهم السابقة بعلامات بعثه ونبوته  $^{(7)}$ . ومن هؤلاء الاحبار، عبدالله بن سلام  $^{(7)}$ ، وكان يقول: عرفت صفته واسمه وهيئته وزمانه الذى كنا نتوكف له  $^{(3)}$ . وقد أسلم من أهل بيت عبد الله بن سلام أبناؤه محمد  $^{(0)}$ . ويوسف  $^{(7)}$ ، وإخوانه سلمه  $^{(V)}$ ، وثعلبة  $^{(A)}$ ، وسلام ابن اخته  $^{(P)}$ .

وآمن بمحمد من الأحبار أيضا يامين بن يامين وميمون بن يامين ( $^{(1)}$ ) وزيد ابن سعنه  $^{(11)}$ ، أو سعية  $^{(11)}$ ، وكان يقول: ما من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفته في وجه محمد حين نظرت إليه  $^{(18)}$ ، وعبد الله بن سالم  $^{(18)}$ ، وتمام بن يهودا $^{(10)}$ ، ومخيريق، وكان حبر بني ثعلبة بن الفطيون  $^{(17)}$ .

- (٢) ابن حجر: الاصابة، جـ ١، ص ٥٦٦.
- (٣) ابن اسحاق: السيرة، جـ ٢، ص ٣٦٠ ـ ٣٦١، ابن حجر: المصدر السابق، جـ ٣، ص ٣٤٩.
- (٤) ابن اسحاق: المصدر السابق، جـ ٢، ص ٣٦٠ ـ ٣٦١، ابن حجر: المصدر السابق، جـ ٣، ص ٢١١ ـ ٢١٢، ٦٤٩.
  - (٥) ابن حجر: نفس المصدر، جـ ٣، ص ٣٧٩.
  - (٦) ابن حجر: نفس المصدر، جـ ٣، ص ٦٧١.
    - (٧) ابن حجر: نفس المصدر، جـ ٢، ص ٥٠.
  - (٨) ابن حجر: نفس المصدر، جـ ١، ص ١٩٩.
  - (٩) ابن حجر: نفس المصدر، جـ ٢، ص ٥٩.
  - (۱۰) ابن حجر: نفس المصدر، جـ٣، ص ٦٤٩، ٦٧١.
    - (١١) ابن حجر: نفس المصدر، جـ ١، ص ٥٦٦.
  - (۱۲) النووى: تهذيب الاسهاء واللغات، جد ١، ص ٢٠٤.
    - (١٣) ابن حجر: المصدر السابق، جـ ١، ص ٥٦٦.
      - (١٤) ابن حجر: نفس المصدر، جـ٣، ص ٣٧١.
      - (١٥) ابن حجر: نفس المصدر، جـ ١، ص ١٨٣.
    - (١٦) ابن اسحاق: المصدر السابق، جـ ٢، ص ٣٥٩.

<sup>(</sup>١) ابن عبد البر: الاستيعاب (هامش الاصابة، جـ ١)، ص ٦٨، ابن حجر: المصدر السابق، جـ ١، ص ٢٢٢، ٢٣١،

جـ ٢، ص ٠٠٠. وكان ممن أسلم من عامة اليهود: جبل بن جوال بني صفوان بن بلال بن أصرم بن اياس بن عبد غنم بن جحاش بن محاله بن مازن بن ثعلبه بن سعد بن ذبيان الشاعر الذبياني ثم الثعلبى، وكان يهوديا فأسلم. (انظر: ابن حجر: جـ ١، ص ٢٣١)، وثعلبه بن سعية، وأسيد بن سعية وأسد بن عبيد، وهم نفر من هدل، أسلموا ليلة نزول بنى قريظة على حكم رسول الله، صلى الله عليه وسلم، (انظر: ابن اسحاق: المصدر السابق، جـ ٥، ص ٢٩٩، ابن الاثير: أسد الغابة، جـ ١، ص ٢٩، وزيد بن سعية أحد أحبار اليهود، الذين أسلموا وكان أكثرهم علما ومالا وممن حسن إسلامه. (انظر: النووى: تهذيب الاسهاء واللغات، جـ ١، ص ٢٠٤).

ويشكل بنوقريظة أعلى نسبة في اعتناق الاسلام بين اليهود. وذلك بحكم وجودهم كسبى في أيدى للسلمين (١). وكانت غالبيتهم من الشباب الصغار بمن شمله عفو الرسول (ص)، ولم يقتلوا (٢). وقد ذكر ابن حجر أسهاء أكثر من اثنى عشر قرظيا مسلما بمن كانت له صحبة أو رواية عن النبي (٣) (ص).

وعلى عهد الرسول (ص)، كان يوجد في المدينة عناصر يهودية كبيرة بقيت على دينها مثل عبد الله بن صائد، كان أبوه من اليهود ولا يدرى من أى قبيلة هو، ولد على عهد رسول الله (ص)، وعاش مع أهله في المدينة طوال عهد النبي (ش)، إذ أن النبي (ص)، حين مربه، يلعب مع الصبيان، كان غلاما لم يحتلم في ولأنه ولد على عهد رسول الله (ص)، فهو ربها كان يناهز العاشرة من عمره وهي مدة حياة الرسول (ص)، بالمدينة.

وقد أعطيت تلك العناصر حرية ممارسة ديانتها وطقوسها الخاصة بها<sup>(۱)</sup>. كما استعان الرسول (ص)، ببعض هؤلاء اليه ود واتخذ منهم أدلاء له لمعرفتهم بعض الطرق حول المدينة، ولم يجبر أحدهم على ترك دينه (٧). ويذكر أن بعضهم قد أسلم على عهد أبى بكر الصديق (٨).

ومن غلمانهم من كان يخدمه (ص)، وكان يعودهم في مرضهم (٩). وكان ينظر إلى اليهود في المدينة على أنهم معاهدون لهم حقهم من العدل والانصاف (١٠٠). وقد تمتعوا بمركز مالي واقتصادي مرموق (١١).

ويبدوا أن جلاء بنى قينقاع وبنى النضير وقتل رجال بنى قريظة لم يؤثر كثيرا على عدد اليهود فى المدينة إذ كانوا نيف وعشرين قبيلة (١٢٠). كما لم يضعف من رغبتهم فى استعادة نفوذهم ومركزهم فى المدينة. وقد هالهم ما أصبح عليه

<sup>(</sup>١) ابن حجر: الاصابة، جـ ١، ص ٥١٩، جـ ٣، ص ٢٩٧.

<sup>(</sup>۲) البلاذري: فتوح البلدان، جد ١، ص ٢٣،

ابن حجر: المصدر السابق، جـ ٣، ص ٢٨٦.

<sup>(</sup>٣) وأولئك هم: عمارة بن سعد. (انظر: ابن حجر: نفس المصدر، جـ٣، ص ٨١)، وأبو ثعلبة (انظر: ابن حجر: نفس المصدر، جـ٤، ص ٨١)، وأبو ثعلبة (انظر: ابن حجر: نفس المصدر، جـ٣، ص ٢٨٦)، وكعب بن سليم بن أسد، والزبير بن عبد الرحمن بن الزبير، ورفاعه، وعطية أبناء قرظة، ورافع القرظى، ورفاعه بن سموأل، وأسد وأسيد أبناء كعب، وثعلبة بن أبى مالك (انظر: ابن حجر: نفس المصدر، جـ١، ص ٢٠١، ٢٠١، ٥٠١، ١٥٥، ٥١٩، جـ٣، ص ٢٩٧).

<sup>(</sup>٤) ابن حجر: نفس المصدر، جـ ٣، ص ١٣٣ ـ ١٣٥.

<sup>(</sup>٥) ابن حجر: نفس المكان.

<sup>(</sup>٦) مسلم: الصحيح، جـ ٢، ص ٦٤٣.

<sup>(</sup>٧) ابن حجر: الاصابة، جـ ١، ص ١٨٧.

<sup>(</sup>٨) ابن حجر: نفس المكان.

<sup>(</sup>٩) ابن حجر: نفس المصدر، جـ ٢، ص ٤٣٠.

<sup>(</sup>١٠) ابن حجر: نفس المصدر، جـ ١، ص ٣٦٦.

<sup>(</sup>۱۱) ابن حجر: نفس المصدر، جـ ۱، ص ۳٦٦، ۴۸۳، جـ ۳، ص ۳۹۳، البلاذري: فتوح البلدان، جـ ۱، ص ۱۸، ۲۰ ـ ۲۲.

<sup>(</sup>۱۲) السمهودي: الوقاء، جـ ۱، ص ۲٦٥.

الأوس والخزرج من تآلف. فبدأوا يحيكون الدسائس ويبشون بذور الفرقة ما وجدوا لذلك سبيلا. فمن ذلك قصة شاس بن قيس، وكان يهوديا، مر على نفر من الأوس والخزرج يتحدثون، فغاظه ما رأى من تآلفهم بعد العداوة فأمر شابا معه من يهود أن يجلس بينهم فيذكرهم يوم بعاث (١). وقد كادت أن تشب فتنة عمياء لولا تدارك الرسول صلى الله عليه وسلم، للأمر (٢).

وقد تطلب وجود هذا العدد من اليهود وغيرهم من المعاهدين في المدينة أن وضح الرسول (ص)، معنى العشور بأنها ليست على المسلمين وإنها هي على اليهود والنصاري<sup>(٣)</sup>. وهذا الحديث يقودنا إلى ضرورة ذكر شيء مختصر عن العناصر الدينية الأخرى، غير اليهودية، في المدينة.

### العناصر الدينية غير اليهودية في المدينة

وفى هذا نشير إلى أن صلة يثرب بالمسيحية ، كانت قديمة وترجع إلى الأيام الأولى لانتشارها . فقد ذكر أنه كان يوجد كتابه فى حجر على قبر قديم عند جماء أم خالد بالعقيق  $(^3)$  ، تذكر أن مبشرا من قبل عيسى بن مريم ، قد أرسل إلى أهل هذه القريه  $(^6)$  ، يعنى يثرب .

ومن ذلك يظهر أن العناصر غير المسلمة في المدينة لم يقتصر وجودها على اليهود فحسب. إذ يبدو أنه كان يوجد إلى جانب المؤمنين واليهود بعض الصابئة والنصارى والمجوس. وقد جمعتهم آية في قوله تعالى: «إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامه إن الله على كل شيء شهد (٦)».

وإلى جانب ما ذكر عن قدم النصرانية في يثرب، فقد بقى تأثيرها إلى العهد القريب السابق للهجرة (٧٠). فقد ذكر

<sup>(</sup>۱) ابن اسحاق: السيرة، جـ ۲، ص ٣٩٦،

ابن حجر: المصدر السابق، جـ ١، ص ٨٧.

<sup>(</sup>٢) ابن اسحاق: السيرة، جـ ٢، ص ٣٩٧،

ابن حجر: الاصابة، جـ ١، ص ٨٧. (٣) ابن حجر: نفس المصدر، جـ ٤، ص ١٦.

<sup>(</sup>٤) والجياء المذكورة هي إحدى أربعة أجبل، غربي وادى العقيق. (انظر: المطرى: التعريف، ص ٦٥ - ٦٦).

<sup>(</sup>٥) المطرى: نفس المكان.

 <sup>(</sup>٦) الحج: ١٧. والصابئون: قوم يعبدون الملائكة ويصلون القبلة ويقرأون الزبور. أما المجوس، فهم قوم يعبدون الشمس والقمر والنيران. (انظر: الطبرى: جامع البيان، جـ ١٧، ص ١٢٩).

<sup>(</sup>٧) ابن اسحاق: السيرة، جـ ٢، ص ٣٥٦،

ابن قدامه: الاستبصار، ورقه ٧ ـ ٨،

ابن حجر: الاصابة، جـ ٢، ص ١٨٣.

آن أبا قيس ابن أبى أنس كان رجلا قد ترهب فى الجاهلية ولبس المسوح وفارق الأوثان واغتسل من الجنابة واعتزل الحائض من النساء وهم بالنصرانية ثم أمسك حتى قدم رسول الله (ص)، المدينة فأسلم (1). وللتجار النصارى الذين كانوا يقدمون من الشام بتجارتهم، تأثير كبير فى نشر النصرانية بيثرب، وقد استهوت بعض شباب الاوس والخزرج فاعتنق وها (٢) ومن هؤلاء شابان من بنى سالم بن عوف تنصرا قبل أن يبعث النبى (ص)، ثم قدما المدينة فى نفر من الانصار بتجارة طعام فأتاهما أبوهما، ويقال له أبو الحصين وطلب منها أن يسلما فأبيا (٣). وقد ساء أبا الحصين أن يتنصر ولداه فأتى النبى (ص)، فذكر فقال له: لا إكراه فى الدين (٤).

وقد كانت الحجاز، عامة على صلة بالنصرانية عن طريق اليمن في العهد الحبشى (٥)، وكذلك عن طريق العلاقات التجارية مع الشام قبيل وبعد البعثة النبوية (٢). كما كانت الحيرة مركز تأثير نصراني إلى ما قبيل الاسلام (٧). حيث ذكر أنه كان يوجد فيها قبائل شتى من بطون العرب اجتمعوا بها على النصرانية، وكانوا يعرفون بالعباد (٨). وقد استمرت صلة التجار النصارى بالمدينة على عهد النبي (ص)، وأسلم بعضهم بالمدينة حين قدومهم بتجارتهم (٩).

ويوجد في المدينة، على عهد النبي (ص)، بعض النصارى، بقوا على دينهم، وكان الرسول (ص)، قد عرض على بعضهم الاسلام ولم يفرضه، فإن أبوا قسمت أموالهم نصفين وتركت لهم حريتهم الدينية (١٠) وذلك فيها يبدو كان جاريا على النصارى المقيمين في المدينة وقد حدث جعدة بن هاني الحضرمي «أن النبي بعثه إلى رجل نصراني بالمدينة يدعوه إلى الاسلام، وقال له: فإن أبي أقسم ماله نصفين (١١)». وظل بعض هؤلاء مترددا بين الإسلام والنصرانية ثم أسلموا على عهد أبى بكر (١٢).

<sup>(</sup>١) ابن اسحاق: المصدر السابق، جـ ٢، ص ٣٥٦،

ابن قدامه: المصدر السابق، ورقة ٧ ـ ٨،

ابن حجر: المصدر السابق، جـ ٢، ص ١٨٣.

<sup>(</sup>٢) ابن حجر: نفس المصدر، جـ ١، ص ٣٤٠ ـ ٣٤١، جـ ٤ ، ص ٤٤ .

<sup>(</sup>٣) ابن حجر: نفس المكان.

<sup>(</sup>٤) الطبري: المصدر السابق، جـ ٣، ص ١٤ ـ ١٦، ابن حجر: المصدر السابق، جـ ٤، ص ٤٤.

<sup>(</sup>٥) ابن حجر: الاصابة، جـ٣، ص١٢٥.

<sup>(</sup>٦) ابن حجر: نفس المصدر، جـ ٢، ص ٥٠٣ ـ ٤٠٥.

 <sup>(</sup>٧) الدوري: مقدمة في تاريخ صدر الاسلام، ص ٣٤ ـ ٣٦،
 سالم (د. السيد عبد العزيز): دراسات في تاريخ العرب، جـ ١، ص ٦٥٥.

<sup>(</sup>٨) ابن دريد: الاشتقاق، ص ١١، (القاهرة، ١٩٥٨م).

<sup>(</sup>٩) ابن حجر: المصدرالسابق، جـ ٢، ص ٤٦٧.

<sup>(</sup>١٠) ابن حجر: نفس المصدر، جـ ١، ص ٢٣٦.

<sup>(</sup>١١) ابن حجر: نفس المكان.

<sup>(</sup>۱۲) ابن حجر: نفس المصدر، جـ۳، ص ۲۹۸ ـ ۳۰۰.

ويبدو أن معظم أولئك النصارى لم يستقروا بصفة دائمة فى المدينة، وإنها كانوا يغشونها لانجاز بعض شؤنهم التجارية، فقد ذكر أن كعب بن عدى التنوخى أقبل فى وفد من أهل الحيرة إلى النبى (ص)، ثم وقع له ولاصحابه تردد وخصوصا بعد وفاة النبى (ص)، وكان الذى يربطه بالمدينة \_ حينذاك \_ ما كان بينه وبين عمر بن الخطاب من شراكه فى تجارة البز (الثياب). وكان يقول: كنت شريكا لعمر بن الخطاب فلها فرض الديوان فرض لى فى بنى عدى بن كعب (١). وذكر أنه أقام لامسلها ولا نصرانيا، ثم حسن إسلامه على عهد أبى بكر (٢).

كها ذكر أن الغلام الذي أهدى مع ماريا واسمه مأبور القبطى ظل على نصرانيته ولم يسلم (٣).

ولا يستبعد أن يكون للمجوس، وهم عبدة النار من الفرس (٤)، وجود في المدينة على عهد النبي (ص). وقد نستدل على وجودهم من حديث لعبيد الله بن عبدالله قال: جاء مجوسي إلى رسول الله (ص)، قد أعفى شاربه وأحفى لحيته (٥). كها ذكر أن مولى لرسول الله (ص)، اسمه ماناهية، وكان مجوسيا تاجرا، سمع بذكر الرسول (ص)، فخرج بتجارة معه من مرو (من بلاد خرسان) حتى قدم المدينة فأسلم (٦).

وكانت المدينة تستقبل قبل الهجرة كثيرا من الموالى الفرس، وهم في غالبيتهم من المجوس مثل سلمان الفارسى الذي كان مجتهدا في المجوسية ثم قدم الجزيرة العربية عبدا فابتاعه رجل من بني قريظة فاحتمله إلى المدينة (٧).

ويذكر أن للمجوس وجودا في اليمن، وفي حجر، وأن الرسول (ص)، أخذ منهم الجزية (<sup>(^)</sup>. وبها أن المدينة - كها سبق أن رأينا - كانت قبيل الإسلام مركزا تجاريا هاما في الطريق التجاري بين اليمن والحجاز، وبين الشام والشرق. فمن غير المستبعد أن يتواجد تجار من المجوس في يثرب بغرض التجارة.

<sup>(</sup>١) ابن حجر: الاصابة، جـ٣، ص ٢٩٨ ـ ٣٠٠.

<sup>(</sup>٢) ابن حجر: نفس المكان.

<sup>(</sup>٣) الديار بكرى: تاريخ الخميس، جـ ٢، ص ٣٨.

<sup>(</sup>٤) المسعودى: مروج الذهب، جـ ٢، ص ٢٢٨، الديار بكرى: المصدر السابق، جـ ١، ص ٣٥١، جواد: المفصل، جـ ٦، ص ٢٩١.

<sup>(</sup>٥) ابن سعد: الطبقات، جـ ١، ص ٤٤٩.

<sup>(</sup>٦) ابن حجر: المصدر السابق، جـ٣، ص ٣٥٥. ثم إن هناك تأثيرا على بعض المفردات المستعملة في الجزيرة العربية والمدينة خاصة، مثل لفظ البرني، وهومن ألوان التمر في المدينة، وقال أبوحنيفة: معناه بالفارسية حمل مبارك، لأن برمعناها حمل، وفي معناها جيد أو مبارك، فعربته العرب فأدخلته في كلامها. (انظر: السهيلي: الروض الأنف، جـ٣، ص ٢٥٠). ومن ذلك أيضا لفظ السروال فهي فارسية معربة. (انظر مالك: الموطأ، جـ١، ص ٣٥٥).

<sup>(</sup>٧) ابن اسحاق: السيرة، جـ ١، ص ١٣٩ ـ ١٤٢،

الديار بكرى: تاريخ الخميس، جـ ١، ص ٣٥١ ـ ٣٥٢.

<sup>(</sup>٨) البلاذرى: فتوح البلدان، جرا، ص ٨٦.

ويبدو أن كثرة أهل الكتاب من اليهود والنصارى جعل من الطبيعى أن ترتبط مصالحهم مع مصالح المسلمين في المدينة بشكل كبير. فاستوجب ذلك تنظيها لبعض الأمور والحقائق ضمن تلك العلاقات، وخاصة في مجال الأطعمة وما أحل منها وما حرم، فقال تعالى: «اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهمه(1).

ويـذكـر في هذا المجـال أيضا أن زيد بن ثابت الانصارى النجارى، ترجمان الرسول (ص)، بالسريانية والفارسية والرومية والقبطية والحبشية تعلم ذلك بالمدينة من أهل هذه الألسن (٢). ونستدل من هذا النص على أن تلك الأجناس كان لها وجود بارز في المدينة مكن أفرادها من حفظ ألسنتهم وتعليمها لمن أراد تعلمها من أهل المدينة.

## ٢ ـ الأوس والخزرج وحلفاؤهم من العرب

الأوس والخزرج حيان كبيران من أحياء قبائل اليمن (٢). ويعدان جماع نسب الأنصار (٤). والأنصار لقب إسلامي عرفوا به لنصرتهم رسول الله (٥) (ص)، وهم أبناء حارثة بن ثعلبة بن عمر وبن عامر بن حارثة بن أمرىء القيس بن ثعلبة بن مازن بن (٢) الأزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان (٧). وقيل هم من ولد ثعلبة بن عمر و بن حارثة بن امرىء القيس بن ثعلبة بن مازن بن الازد بن الغوث بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يعرب بن قحطان (٨). واختلاف الروايتين في تسلسل النسب لم يكن كبيرا وهو كثير الحصول عند النسابة في ذكرهم لأنساب القدماء. غير أن الملاحظ هو اجماعهم على أن نسبهم ينتهي إلى قبائل يانية (٩).

وقد عرف الأوس والخزرج بين العرب في يشرب باسم اليهانية، ومن تلك التسمية جاء اسم حذيفة بن اليهان

<sup>(</sup>١) المائدة: ٥.

<sup>(</sup>٢) الخزاعى: تخريج الدلالات السمعية، ورقة ٦٠ (مخطوطة مصورة بمعهد المخطوطات العربية، جامعة الدول العربية. رقم الميكروفيلم ١٥٨).

<sup>(</sup>٣) ابن جزم: الجمهرة، ص ٣٢٩،

السمهودى: الوفاء، جـ ١، ص ١٧٣.

<sup>(</sup>٤) ابن درید: الاشتقاق، ورقة ۲۱۶ (مخطوط بمکتبة السلیمانیة باسطانبول).

<sup>(</sup>٥) الأنفال: ٧٧،

ابن اسحاق: السيرة، جـ ٢، ص ٢٩٢، ٣٢١، ٥٠٧، السهيلي: الروض الأنف، جـ ٢، ص ١٨٣، الديار بكرى: تاريخ الخميس، جـ ١، ص ٣٠٦.

<sup>(</sup>٦) ابن حزم: المصدر السابق، ص ٣٣٢.

 <sup>(</sup>٧) ابن قدامه: الاستبصار، ورقة ٣ ـ ٤.

<sup>(</sup>٨) السمهودي: المصدر السابق، جـ ١، ص ١٧٣.

<sup>(</sup>٩) السمهودي: في نفس المكان.

العبسى، لما حالف أبوه بنى عبد الاشهل الاوسيين سياه قومه اليهان لكونه حالف اليهانية (١). واشتهروا أيضا باسم بنى قيلة نسبة الى أمهم قيلة بنت عمرو بن جفنة. وقيل بنت كاهن بن عذره من قضاعة (٢).

وينقسم الأوس والخزرج إلى عدة بطون (٣). فمن بطون الخزرج الكبيرة: بنو النجار، وهو تيم الله بن ثعلبة بن حارثة بن الخزرج بن حارثة بن ثعلبة بن عمروبن عامر (٤)، وهم أدنى أخوال عبد المطلب بن هاشم إليه. فإن أمه هى سلمى بنت عمروبن حداس بن عامر بن عدى بن غنم بن النجار بن ثعلبة بن الخزرج (٥).

ومن الخررج أيضا بنومالك بن عدى بن غنم بن عدى بن النجار (٢) ، ومنهم بنومعاوية بن عمروبن مالك بن النجار، وهم بنو جديلة أمهم نسبوا إليها (٧) . ومنهم بنوعبيد بن ثعلبة ، رهط أسعد بن زرارة (٨) ، وبنوسواد بن غنم وبنو عبد عوف بن غنم ، رهط أبى أيوب (٩) ، وبنومبذول وبنومازن وبنو دينار وبنو ساعدة وبنو كعب بن الخزرج وبنو خدرة وبنو خدارة وبنو جشم وبنو سلمه وبنو حرام وبنو زريق وبنو بياضة وبنو سالم وبنو عمرو بن عوف (١٠)

أما أشهر بطون الأوس فهم: بنو عبد الأشهل وبنو زعوراء وبنو حارثة وبنو ظفر وبنو خطمة وبنو جحجبا وبنو واقف(١١١)

ويرجع المؤرخون المسلمون دواعى هجرة الأوس والخزرج إلى يثرب، وسكناهم فيها إلى حادثة سيل العرم وخراب بلاد اليمن (١٢). فذكروا أن عمروبن عامر مزيقياء سار عن مأرب هو ومن تبعه من الأزد (١٣) فسكن كل بطن ناحية اختيار وهيا، فسكنت خزاعة الحجاز، وسكنت غسان الشام، وتخلف الأوس والخزرج بيثرب، وكان فيها قرى وأسواق وبها قبائل من اليهود من بنى اسرائيل وغيرهم (١٤).

<sup>(</sup>١) ابن حجر: الاصابة، جـ ١، ص ٣١٧.

<sup>(</sup>۲) السمهودى: المصدر السابق، جـ ۱، ص ۱۷۵، ۱۷٦، الديار بكرى: المصدر السابق، جـ ۱، ص ۳۰٦.

<sup>(</sup>٣) ابن حزم: الجمهرة، ص ٣٣٢ ـ ٣٣٦.

<sup>(</sup>٤) ابن قدامه: **الاستبصار،** ورقة ٣ ـ ٤.

<sup>(</sup>٥) ابن قدامه: نفس المكان.

<sup>(</sup>٦) ابن قدامه: نفس المصدر، ورقه ٧.

<sup>(</sup>٧) ابن قدامه: نفس المصدر، ورقة ٨.

<sup>(</sup>٨) ابن قدامه: نفس المصدر، ورقه ١٠.

<sup>(</sup>٩) ابن قدامه: نفس المصدر: ورقة ٨، ١٤.

<sup>(</sup>١٠) ابن قدامه: نفس المصدر، ورقة ١٥ ــ ٤٦.

<sup>(</sup>١١) ابن قدامه: نفسَ المصدر، ورقة ٤٦ ـ ٤٧.

<sup>(</sup>١٢) ابن الاثير: الكامل، جـ ١، ص ٤٠١.

<sup>(</sup>۱۳) ابن اسحاق: السيرة، جـ ١، ص ٦، ٧،

السمهودى: الوفاء، جـ ١، ص ١٦٦ ـ ١٧٢.

<sup>(14)</sup> ابن الأثير: الكامل، جـ ١، ص ٤٠١.

عناصر السكان في المدينة المنورة خلال العصر النبوي: عناصر السكان في المدينة قبيل الإسلام وبعده

ومع أن الغموض يكتنف أسباب وتاريخ هجرة الأوس والخزرج إلى يثرب إلا أن ذلك لا ينفى حقيقة هجرتهم، <sup>٧</sup> والتى نميل إلى ارجاع زمنها الى الفترة الواقعة ما بين القرنين الرابع والخامس الميلاديين. على اعتبار أن هجرتهم إلى يثرب كانت بعد هجرة بنى قريظة وبنى النضير (١). وقد سبق أن ذكرنا ذلك خلال البحث بأن هجرتهم إلى يثرب قد تمت خلال تلك الفترة (٢). وربها كان ذلك في الفترة التي بين عيسى ومحمد عليهها السلام حوالى القرن الرابع الميلادى وهو ما ذكره السمهودى (٣).

والذي يبدو، أن معرفة الأوس والخزرج بيثرب، كانت قديمة وسابقة لهجرتهم. وكان اختيارهم لهذه البقعة الحرية التربة، ذات النخل المطعمات في المحل<sup>(3)</sup>. لأنهم كانوا أصحاب خبرة قديمة بشئون الزراعة. وقد لاقى هذا الأختيار و لا ريب ـ قبولا ورضى من سكانها اليهود والعرب، ولذلك نجد أن الأوس والخزرج عاملوا اليهود زمانا فصار لهم مالا وعددا<sup>(6)</sup>. كما أنه عمل على ايجاد تكامل اقتصادى في يثرب، كان عهاده الصناعة والتجارة المحلية في أيدى معظم اليهود<sup>(7)</sup>، والزراعة وتربية المواشى في أيدى الأوس والخزرج الذين جربوا أيضا حياة الترحل وتتبع القطر فلم تتفق واستعدادهم وما اعتادوا عليه (٧).

علما بأنه كان لليهود أيضا معرفة بشئون الزراعة الخاصة ، بمعنى أن لكل عائلة تقريبا حائطا أو نخلا يعملون فيه بأنفسهم لسد حاجاتهم اليومية (<sup>٨)</sup>. ولذا نجد أن لديهم يوم الخندق آلة كثيرة من مساحى وكرازين ومكاتل. وقد استعارها المسلمون للحفر في الخندق (<sup>٩)</sup>.

وكان اليهود يشعرون في قرارة أنفسهم بأنهم الأعزوالأكثر (١٠). وقد وعى الأوس والخزرج - من جانبهم - تلك الحقيقة فسالموا اليهود بادىء الأمر وقبلوا معاملتهم وسألوهم أن يعقدوا فيها بينهم جوارا وحلفا يأمن به بعضهم من بعض ويمتنعون به ممن سواهم (١١). وقد ساعد هذا الحلف الأوس والخزرج على أن يوجهوا جل اهتهامهم إلى مجالات

<sup>(</sup>١) العدوى: أحوال مكة والمدينة، جـ ٢، ورقة ١١٢ ـ ١١٣،

ابن الأثير: المصدر السابق، جد ١، ص ٤٠١.

<sup>(</sup>۲) اليعقوبي: تاريخ، جـ ۲، ص ٤٩، ٥٠، جواد: المفصل، جـ ۳، ص ٣٦٠ ـ ٦٨.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق، جـ ١، ص ١٦٦.

<sup>(</sup>٤) السمهودى: نفس المصدر، جـ ١، ص ١٧١، العدوى: المصدر السابق، جـ ٢، ورقة ١١٣.

<sup>(</sup>٥) العدوى: أحوال مكة والمدينة، جـ ٢، ورقة ١١٣.

<sup>(</sup>٦) المطرى: التعريف، ص ١٩ ـ ٧٠،العدوى: المصدر السابق، جـ ٧، ورقة ١١٣.

<sup>(</sup>٧) السمهودى: الوفاء، جـ ١، ص ١٧٢، العدوى: المصدر السابق، جـ ٢، ورقة ١١٣.

<sup>(</sup>٨) ابن اسحاق: السيرة، جـ ٢، ص ٣٦١.

<sup>(</sup>٩) الواقدى: المغازى، جـ ٢، ص ٤٤٥، (طبعة اكسفورد، ١٩٦٦م)، المقريزى: امتاع الاسهاع، جـ ١، ص ٢٢٠.

<sup>(</sup>١٠) العدوى: المصدر السابق، جـ ٢، ورقة ١١٣.

<sup>(</sup>١١) العدوي: نفس المكان.

الزراعة، حتى ملكوا الأموال وصار لهم عدد وقوة

وقد بعث هذا التقدم الاقتصادى والاجتهاعى فى حياة الأوس والخزرج الخوف فى نفوس اليهود. فقطعوا الحلف المذى كان بينهم (١). وهنا أحس الأوس والخزرج بضرورة وجود سند سياسى يعتمدون عليه ويردون به خطر ما تبيته اليهود لهم. ولهذا كان اتجاههم إلى الشام حيث بنو عمومتهم (٢). والذى يظهر أنهم كانوا حلفاء مقربين لدى ملوك غسان ويحظون بمنزلة عظيمة (٣). ولذا فقد أمدوهم بقوة استطاعوا بها كسر شوكة اليهود والقضاء على وجوههم ورؤسائهم فعزت بذلك الأوس والخزرج بيثرب (٤).

وقد تناول المؤرخون المسلمون تلك الحادثة على أنها مجرد استنجاد اقتضته التقاليد القبلية وحتمته (٥). وهذا يجعلنا نطرح تساؤ لا عن حقيقة الدوافع التي جعلت الأوس والخزرج يتجهون إلى الغساسنة بالشام ولم يتجهون الى القبائل العربية في الحجاز، وهم أقرب إليهم، وكان منهم العديد من بنى عمومتهم (١).

والذى يبدولنا أن الغساسنة أنفسهم ربها هم الذين عرضوا على الأوس والخزرج المساعدة لدوافع سياسية كانت تستهدف القضاء على نفوذ اليهود بيثرب، ذات الموقع الاستراتيجي على طرق التجارة (٧). خاصة وأن اليهودية قد تسللت إلى اليمن وصار لها بها أنصار على النطاق الرسمى (٨). عما قد يجعل منها قوة قد تعرض الوجود المسيحى في اليمن والحبشة لخطر كبير (٩). ولذا فإن بني غسان بالشام، وهم حلفاء الروم المدافعين عنهم لرد هجهات البدو (١٠)

- (۱) العدوى: أحوال مكة والمدينة، جـ ۲، ورقة ١١٣.
  - (٢) العدوى: نفس المكان،
  - ابن الأثير: الكامل، جـ ١، ص ٤٠٢.
  - (٣) العدوى: المصدر السابق، جـ ٢، ورقة ١١٣. الشريف: مكة والمدينة، ص ٣٣٠.
  - (٤) العدوى: المصدر السابق، جـ ٢، ورقة ١١٣.
  - (٥) ابن الأثير: المصدر السابق، جـ ١، ص ٢٠٢.
    - (٦) ابن الأثير: نفس المصدر، جد ١، ص ٤٠١.
      - (٧) حتى: تاريخ العرب، جـ ١، ص ١٤٦.
  - (۸) ابن اسحاق: السيرة، جـ ١، ص ١٩ ـ ٢٣. ابن خلدون: تاريخ، جـ ١، ص ٩١،

Landau, R.; Islam and the Arabs, pp. 16-17.

- (٩) يقول روم لاندو: «حوالى عام ٣٥٠م كانت اليمن وحمير قد أمستا مستعمرتين حبشيتين.. وحمل الأحباش النصرانية إلى جنوب بلاد العرب.. واكتسبت اليهبودية اتباعا كثيرين من أفراد الشعب وكان بدافع النقمة على سادتهم النصارى أكثر مما كان ذلك بدافع من ايهان دينى عميق الجذور.. وكانت المستعمرات اليهبودية قد قامت قبل ذلك في الجنوب وكانت قد أمست عند الغزو الحبشى موطدة الدعائم، بيد أنها كانت ضعيفة، عدديا ولم تشكل أى خطر كبير على الحكومة الا بعد مجىء النصرانية، ثم أن قوتها بلغت من العظم حدا يجوز معه للمرء أن يفترض أن الحملة العسكرية الحبشية المخفقة والأخيرة ربها سيرت انتقاما من اليهود الذين أساءوا معاملة السكان النصارى، وابتغاء تحطيم السلطان اليهودي في المنطقة. (انظر: .17 Landau, R.; o.p.cit pp. 16 ).
- (١٠) حتى: تاريخ العرب، جـ ١، ص ١٠٢ ـ ١٠٣، والروم، هو الاسم اللذي اطلقه العرب قبل الاسلام وبعده على الرومان وحلفاؤ هم البيزنطيين. (انظر: رستم: الروم في سياستهم وحضارتهم وديانتهم وثقافتهم وصلاتهم بالعرب، جـ ١، ص ٣، ط ١، بير وت، ١٩٥٥م).

عناصر السكان في المدينة المنورة خلال العصر النبوي: عناصر السكان في المدينة قبيل الإسلام وبعده كانوا خير من يمد يد العون للأوس والخزرج للقضاء على نفوذ اليهود فى المدينة مثلها كانت الحبشة تقوم بدور المتصدى لقوتهم فى اليمن (١).

ولعل ما يبر رخوف النصارى بالشام من تزايد نفوذ اليهود ما كان من سابقة لاحبارهم في التأثير على أحد ملوك اليمن حين مر بيثرب وهم بغزوها، فنصحوه بالعدول عن ذلك فانصرف عنها واتبعهم على دينهم (٢).

والعلاقة بين المسيحيين بالشام وبين الأوس والخزرج قد تفسر السر في عدم تهودهم رغم مجاورتهم الطويلة لليهود وتأثرهم بهم في كثير من العادات<sup>(۳)</sup>، وبعض المعتقدات<sup>(٤)</sup>. ونحن بذلك لا نعتقد أن عدم تهود الأوس والخزرج يرجع إلى عدم توافر النية عند اليهود على نشر ديانتهم بطريقة مباشرة أو لأن نشرها من بعض الوجوه محظور على اليهود<sup>(٥)</sup>. وقد سبق أن رأينا، أن لاحبار اليهود مساهمة كبيرة في دخول أهل اليمن في اليهودية بالاضافة لوجود كثير من العرب المتهودة، وهو ما ينقض ذلك الرأى.

وقد كان لهذا التدخل المسيحى دوره الكبير فى توطيد مركز الأوس والخزرج. فعزوا بيثرب وتفرقوا فى عاليتها وسافلها المعمور منها والعافى فنزلوه (٢). وكان هدف المسيحية الأول من ذلك أن توجد لها حلفاء أقوياء فى مناطق اليهود من الحجاز لكسر شوكتهم ولضيان عدم اتصالهم بيهود اليمن. ولربها أصبحت يثرب بقيادتها الجديدة من الأوس والخزرج نقطة انطلاق للقضاء على النفوذ اليهودى فى اليمن والجزيرة العربية كلها، خاصة بعد فشل جهود المبشرين النصارى فى نجران واليمن لادخال اليمن فى النصرانية (٧). وكان بمقدور المسيحية بالشام الاستعانة بقبائل مسيحية للقضاء على اليهود بيثرب، خصوصا وأن من بواعث ذلك الصراع ضد اليهودية يرجع إلى ما كان بينها وبين المسيحية من نضال ديني (٨).

غير أنهم وجدوا في رغبة الأوس والخزرج أن يصبحوا سادة يثرب ويحصلوا على أموال اليهود ومستعمراتهم ما جعل مهمتهم أكثر سهولة وضهانا لنجاح مخططهم (٩). ويظهر أن سقوط اليمن بأيدى الفرس (١٠)، قد جعل دور الأوس

<sup>(</sup>١)، ابن اسحاق: المصدر السابق، جـ ١، ص ٢٤ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) ابن اسحاق: السيرة، جـ ١، ص ١٢.

<sup>(</sup>٣) المطرى: التعريف، ص ٤٩.

<sup>(</sup>٤) ابن اسحاق: المصدر السابق، جـ ٢، ص ٢٩٢، العدوى: أحوال مكة والمدينة، جـ ٢، ورقة ١١٤،

أرنولد: الدعوة إلى الاسلام، ص ٤٢،

حسن (د. حسن ابراهيم): تاريخ الاسلام، جـ ١، ص ٩٣.

<sup>(</sup>٥) ولفنسون: تاريخ اليهود، ص ٧٢.

<sup>(</sup>٦) العدوى: المصدر السابق، جـ ٢، ص ١١٣.

<sup>(</sup>٧) ابن اسحاق: السيرة، جـ ١، ص ١٩ ـ ٣٣.

<sup>(</sup>٨) ولفنسون: تاريخ اليهود، ص ٥٩.

<sup>(</sup>٩) ولفنسون: نفس المكان.

<sup>(</sup>۱۰) ابن اسحاق: المصدر السابق، جـ ۱، ص ٤١ ـ ٤٥، ابن خلدون: تاريخ، جـ ١، ص ٩٥ ـ ٩٩.

والخزرج غير ذى أهمية كبيرة، كخلفاء فى وسط الجزيرة العربية للروم ضد اليهودية ومناصريها من الفرس الذين كان لهم بعض النفوذ على بنى قريظة والنضير في المدينة. حيث كانوا يدفعون الخراج لعاملهم من قبل مرزبان الزارة، خلال النصف الثاني من القرن السادس الميلادى (١). ثم إن الأوس والخزرج لم يظهروا كفاءة ومقدرة لبناء دولة قوية، مع أن كل الظروف كانت مهيأة لذلك. فقد سيطرت الروح القبلية على سلوكهم فاتجهوا إلى اختلاق مصادمات كانوا في غنى عنها وشغلتهم عن مهمتهم الرئيسية. وكان لليهود أنفسهم ضلع في إثارة تلك الحروب بين الأوس والخزرج حين شعروا بخطر مهمتهم (٢). على أن ذلك لا يعنى اغفال عوامل الثأر القبلي وما ينطوى عليه من حزازات، إلى جانب وجود المنافسة القائمة على الاستحواذ على الاراضي الزراعية الجيدة والرغبة في الاستئنار بها (٣).

ومن تلك الحروب حرب سمير ، وهي أول حرب بينهم ، وكانت أسبابها نزاع قبلي حول دية الحليف (٤) .

وقد وجد اليهود في استمرار ذلك النزاع بين الأوس والخزرج فرصة تضمن بقاءهم في خير البقاع من يثرب فحالفوا الأوس في حربهم ضد الخزرج (٥). بعد أن علموا برغبة الخزرج في الاستيلاء على منازل قريظة والنضير، وكانت خير البقاع (٦).

وكان يوم بعاث آخر الحروب بينهم (٧) وقد علمتهم درسا عرفوا منه حقيقة نوايا اليهود. ولذا نجد أن الخزرج لما انهزموا يوم بعاث ووضعت فيهم الأوس السلاح صاح صائح منهم مناديا في الأوس بأن يحسنوا ولا يهلكوا اخوانهم. فجوارهم خير من جوار الثعالب، يعنى اليهود (٨)، كما أن تلك الحروب أظهرت حقيقة الخواء الروحى والحاجة إلى الايمان والاستقرار فكانوا أسرع من غيرهم إلى الإسلام (٩).

### Watt; Muhammad at Medina. p. 155.

<sup>(</sup>١) ابن خرداذبه: المسالك والمالك، ص ١٢٨ (ليدن، ١٨٨٩م)،

كستر: الحيرة وعلاقتها بالجزيرة العربية، الترجمة العربية د. خالد العسلي، بحث نشر في مجلة العرب، جـ ١١، س ٧ جمادي الاولى عام ١٣٩٣ هـ، ص ٨٥٧ ـ ٨٧٤. (وانظر ايضا حمد الجاسر: نفس المصدر، ص ٨٧٥).

الزرارة: موضع بقرب القطيف وقد درست في القرن الرابع الهجري. ولا زال موقعها معروفاً يدعى الرمادة بقرب قرية العوامية. (انظر: الجاسر، حمد: مجلة العرب، نفس المكان).

<sup>(</sup>٢) هيكل (محمد حسين)، حياة محمد، ص ٢٣٥.

<sup>(</sup>٣) ولفنسون: تاريخ اليهود، ص ٥٩،

<sup>(</sup>٤) ابن الأثير: الكامل، جـ ١، ص ٤٠٣.

<sup>(</sup>٥) ابن الأثير: نفس المصدر، جد ١، ص ٤١٨.

<sup>(</sup>٦) ابن الأثير: نفس المصدر، جـ ١، ص ١١٧.

<sup>(</sup>٧) ابن الأثير: نفس المصدر، جـ ١، ص ١٨.

<sup>(</sup>٨) ابن الأثير: نفس المصدر، جـ ١، ص ٤١٧ ـ ٤١٨.

<sup>(</sup>٩) ابن الأثير: نفس المكان،

الذهبي: تاريخ، جـ ١، ص ١٧١.

وكان أول معرفة للأوس والخزرج بحقيقة ظهور نبى في مكة يدعوالناس إلى الاسلام. يرجع إلى العام الأول المذى سبق يوم بعاث، أى قبل الهجرة بخمس سنوات(١). حيث بدأ في تلك الفترة اتصال الرسول (ص) ببعض رجال الأوس والخزرج الذين كانوا يفدون إلى مكة إما حجاجا أو معتمرين أو التهاسا لحلف من قريش(١). وأول اتصال كان مع سويد بن الصامت أخو بنى عمرو بن عوف، قدم مكة حاجا أو معتمرا، وكان يسميه قومه فيهم الكامل لسنه وجلده وشعره، فتصدى له رسول الله (ص)، ودعاه إلى الاسلام(١). فقدم المدينة على قومه فلم يلبث أن قتلته الخزرج يوم بعاث، فكان رجال من قومه يقولون: إنا لنرى أنه قتل وهو مسلم(٤). ثم قدم أبو الحيسر أنس بن رافع مكة ومعه فتية من بنى عبد الاشهل فيهم اياس بن معاذ يلتمسون الحلف من قريش على قومهم من الخزرج، فأتاهم رسول الله (ص) ثم ذكر لهم الاسلام وانصرفوا إلى المدينة، وكانت وقعة بعاث ثم لم يلبث اياس أن مات وكانوا لا يشكون أنه مات مسلما(٩). وقيل قتل قبل يوم بعاث(١).

ومع أن ذلك الاتصال لم يثمر إلا عن اسلام اثنين من الأوس، إلا أنه هيأ الأذهان والنفوس لأن يكون أهل يثرب من العرب أول من احتضن الاسلام وعمل على نصرته فيها بعد(٧). وفي هذا يذكر أن أسعد بن زرارة وذكوان بن عبد القيس كانا أول من قدم بالاسلام المدينة، وكانا قد خرجا إلى مكة يتنافران إلى عتبة بن ربيعة فسمعا برسول الله (ص) فأتياه فعرض عليهها الاسلام وقرأ عليهها القرآن فأسلها ولم يقربا عتبة ورجعا إلى المدينة (٨).

وهناك عوامل عدة ساعدت على جعل الأوس والخزرج أول من تفهم حقيقة دعوة الاسلام وعمل على مؤازرتها. ومن تلك العوامل ما حل بالأوس والخزرج من ضعف وافتراق بعد يوم بعاث، الذي قضى على كثير من

<sup>(</sup>١) الذهبي: تاريخ، جـ ١، ص ١٧٠ ـ ١٧١،

الديار بكرى: تاريخ الخميس، جـ ١، ص ٣٠٦،

ابن الحاج: رفع الخفاء، ورقة ٦٤.

<sup>(</sup>٢) ابن اسحاق: السيرة، جـ ٢، ص ٢٨٩،

الذهبي: المصدر السابق، جـ ١، ص ١٧٠ ـ ١٧١.

 <sup>(</sup>٣) ابن اسحاق: المصدر السابق، جـ ٢، ص ٢٨٩ ـ ٢٩٠.
 الذهبي: المصدر السابق، جـ ١، ص ١٧٠، ١٧١.

<sup>(</sup>٤) الذهبي: نفس المكان.

<sup>(</sup>٥) الذهبى: نفس المكان. وقد ذكر فى الاستيعاب أبو الخنيس بدلا من أبى الحيسر. (انظر: ابن عبد البر، هامش كتاب الاصابة، جد ١، ص ١٠٣)، وقيل أنه أبو الجيش، أنس بن رافع. (انظر: الطبرى: جامع البيان، جد ٤، ص ٣٤). وهو تصحيف ظاهر، ومن غير المستبعد أن يكون فى هذا التعدد شيء من الصحة لاحتيال أن ما ذكر هو فعلا أسهاء متعددة لابنائه.

<sup>(</sup>٦) ابن اسحاق: المصدر السابق. جـ ٢، ص ٢٩١.

<sup>(</sup>٧) ابن اسحاق: السيرة، جـ ٢، ص ٢٩٢،

الديار بكرى: تاريخ الخميس، جـ ١، ص ٣٠٦.

<sup>(</sup>٨) ابن الأثير: أسد الغابة، جـ ١، ص ٧١.

زعمائهم (۱). وقد اعتبر يوم بعاث يوما قدمه الله لرسوله (ص) في دخول الأوس والخزرج في الاسلام (7)، مما سهل مهمة الرسول (ص)، فقدم المدينة وقد افتر ق ملؤهم وقتلت سراتهم (7).

والعامل الثانى جاء نتيجة تشبع الأوس والخزرج بالفكرة الدينية وطقوسها بحكم مجاورتهم لليهود وتأثرهم بهم (٤). وقد كان اليهود يستفتحون عليهم بخروج نبى سيتبعونه ويقتلون به الأوس والخزرج (٥)، الذين غلبوهم على أمرهم. فكان إذا وقع بينهم شيء تقول اليهود: إن نبيا سيبعث إلا وقد أظل زمانه فنقتلكم معه (٦).

وفكرة ظهور نبى جديد لم تكن شائعة فى يثرب فحسب بل إنها كانت منتشرة فى الشام واليمن (٧). فقد ذكر أن عبد المطلب بن هاشم لما وفد على سيف بن ذى يزن الحميرى لتهنئته بانتصاره على الحبشة قال سيف لعبد المطلب: إنى أجد فى العلم السابق أن يثرب استحكام ملكه وأهل نصره (أى محمد، صلى الله عليه وسلم (٨)). ولهذا كان دخول الأوس والخزرج فى الاسلام بهذه السرعة لا يهانهم ببعثته أولا، ولخوفهم أن تسبقهم يهود إليه ثانيا (٩).

والعامل الثالث الذى أسرع بدخول الأوس والخزرج فى الاسلام ونصرة نبيه هو التنافس والتفاخر القبلى بين الحيين. ذلك أن خوف الخزرج \_ فيها يبدو \_ من أن تسبقهم الأوس إلى دخول الاسلام ونصرة محمد (ص)، جعلهم يقطعون الطريق على إخوانهم من الأوس ويعلنون استعدادهم لمحالفة الرسول(١٠) (ص)، ويطلبون منه أن يهاجر

```
(۱) السمهودي: الوفاء، جـ ۱، ص ۲۲۲، ۲۲۳،
```

ابن الحاج: رفع الخفاء، ورقة ٦٤.

<sup>(</sup>۲) الذهبي: تاريخ، جـ ۱، ص ۱۷۱.

<sup>(</sup>٣) الذهبى: نفس المكان.

 <sup>(</sup>٤) الذهبى: نفس المصدر، جـ ١، ص ١٧٢،
 ابن حجر: الاصابة، جـ ٢، ص ٢٥، جـ ٣، ص ٣٧٨،
 الاصفهانى: الاغانى، جـ ٤، ص ١٣٩ ـ ١٤٠.

<sup>(</sup>٥) الذهبى: تاريخ، جـ ١، ص ١٧٢، السمهودى: الوفاء، جـ ١، ص ٢٢٣، العدوى: أحوال مكة والمدينة، جـ ٢، ورقة ١١٤.

 <sup>(</sup>٦) ابن اسحاق: السيرة، جـ ٢، ص ٢٩٢،
 ابن الحاج: رفع الخفاء، ورقة ٦٤ (انظر الهامش، نفس المكان).

<sup>(</sup>۷) ابن اسحاق: المصدر السابق، جـ ۱، ص ۱۱٦ ـ ۱۱۹، العدوى: المصدر السابق، جـ ۲، ورقة ۱۱۶.

<sup>(</sup>۸) ابن اسحاق: المصدر السابق، جـ ۱، ص ۱۱۲ ـ ۱۱۹. العدوى: المصدر السابق، جـ ۲، ورقة ۱۱٤.

<sup>(</sup>٩) الذهبى: المصدر السابق، جـ ١، ص ١٧٢.السمهودى: المصدر السابق، جـ ١، ص ٢٢٢.

<sup>(</sup>۱۰) ابن اسحاق: المصدر السابق، جـ ۲، ص ۲۹۲. الذهبي: المصدر السابق، جـ ۱، ص ۱۷۱ ـ ۱۷۲، السمهودي: المصدر السابق، جـ ۱، ص ۲۲۲ ـ ۲۲۳.

وقد سبق أن عرفنا قدم العلاقات الطيبة بين قريش، قبيلة الرسول محمد (ص)، وبين الأوس. وذلك لما قدم أبو الحيسر مكة ومعه فتية من بنى عبد الأشهل يلتمسون الحلف من قريش على قومهم من الخزرج (٢). ولذا فإن الأوس مهيأون أكثر من غيرهم من الخزرج لمحالفة الرسول (ص)، على اعتبار أنهم أسبق من الخزرج في الاتصال بالرسول (ص) في مكة ومعرفة حقيقة دعوته.

على أن عامل التنافس ذلك لم يكن مجردا في نفوسهم بل إن هناك عوامل دينية وقومية كانت تدفعه وتذكيه. ولهذا فإن الخيرج حين تشاوروا فيها بينهم قال بعضهم لبعض: تعلمون أنه النبى الذى توعدكم به يهود فلا تسبقنكم إليه (٣). فهم بهذا مؤمنون بنبوة محمد (ص)، ومصدقون ببعثته. ثم إنهم قالوا للرسول محمد (ص): إنا تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشرما بينهم فإن يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك. ثم انصرفوا إلى بلادهم ليدعوا قومهم وقد آمنوا وصدقوا (٤).

وهم بهذا يؤكدون غيرتهم القومية ورغبتهم في عودة الصفاء بينهم على دين الاسلام. كما يظهرون حاجتهم إلى رجلا رجل يقتحم الخصام الذي قسمهم إلى معسكرين، ويقضى على الفوضى السائدة بينهم خصوصا وأنه كان رجلا حياديا لم يغمس بالخصومة المحلية القائمة بينهم (٥).

وقد كان من ثمار تلك الدعوة أنه لم يبق دار من دور قومهم إلا وفيها ذكر رسول الله (ص)<sup>(٦)</sup>. فلما كان العام المقبل وافى الموسم من الأوس والخزرج اثنا عشر رجلا فلقوا رسول الله (ص)، بالعقبة، وهي البيعة الأولى<sup>(٧)</sup>، أو بيعة

```
(١) الذهبي: تاريخ، جـ ١، ص ١٧٢.
```

الذهبي: المصدر السابق، جـ ١، ص ١٧٢،

(٣) ابن اسحاق: المصدر السابق، جـ ٢، ص ٢٩٢،

الذهبی: المصدر السابق، جـ ۱، ص ۱۷۲، السمهودی: الوفاء، جـ ۱، ص ۲۲۲.

(٤) ابن اسحاق: المصدر السابق، جـ ٢، ص ٢٩٢، السمهودي: المصدر السابق، جـ ١، ص ٢٢٢.

(٥) فلهاوزن: الدولة العربية (الترجمة العربية للدكتوريوسف العش، دمشق، ١٣٧٦ هـ ـ ١٩٥٦م)، ص ١٣ ـ ١٤.

(٦) ابن کثیر: البدایة والنهایة، جـ ۳، ص ١٥٩،الذهبی: تاریخ، جـ ۱، ص ۱۷۲،

ابو القاسم: المبعث والمغازى، ورقة ٥٦.

(۷) ابن اسحاق: السيرة، جـ ۲، ص ۲۹۶، المرا المراكب الاستمال الحال الاسلامات

ابن عبد البر: الاستيعاب، (هامش كتاب الاصابة، جـ ١)، ص ٨٣ ـ ٨٤،

الذهبي: المصدر السابق، جـ ١، ص ١٧٢.

<sup>(</sup>٢) ابن اسحاق: السيرة، جـ ٢، ص ٢٩١، ابن الاثير: الكامل، جـ ١، ص ٤١٥،

النساء (۱). وقد يسمون أهل العقبة الثانية (۲)، على اعتبار أن النفر الستة من الخزرج الذين وافوا الرسول (ص)، في العام السابق كانوا أهل العقبة الأولى ولم يكن يومها بيعة (۳).

وذكر أن بيعة النساء إنها كانت على السمع والطاعه في النشاط والكسل وعلى النفقة في العسر واليسر وعلى الأمر بالمعسروف والنهى عن المنكسر وعلى أن ينصروه إذا قدم عليهم يشرب فيمنعونه مما يمنعون به أنفسهم وأهلهم ولهم الجنة (3). ثم رجعوا إلى المدينة وكان رأس الدعاة أسعد بن زراره (0)، وقد زاد عدد المسلمين على الاربعين فكان أسعد بن زرارة يجمع بهم (٦). ثم أرسلوا إلى رسول الله (ص) وطلبوا منه معلما يعلمهم القرآن. فبعث اليهم مصعب بن عمير (٧). وكان الأوس والخزرج قد كتبوا بذلك إلى رسول الله كتابا يطلبون إرسال من يعلمهم ويفقههم في الاسلام (٨). وقيل أن الرسول (ص)، بعث مصعب بن عمير يقرئهم القرآن ويفقههم في الدين، حال انصرافهم (٩). فنزل على أسعد بن زرارة وكان يصلى بهم (١٠). وقد أسلم على يدى مصعب خلق كثير من الأنصار، وكان يدعو الناس سرا (١٦)، إلى أن أسلم سيد الأوس سعد بن معاذ وابن عمه أسيد بن حضير (١٦).

(١) ابن اسحاق: المصدر السابق، جـ ٢، ص ٢٩٤،

ابن الحاج: رفع الخفاء، ورقة ٦٥. وقيل بيعة النساء، أى وفق بيعة النساء التى نزلت بعد فتح مكة وهى أن لا نشرك بالله ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيه في معروف والسمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والكره وأثره علينا وأن لاننازع الأمر أهله.

(انظر: الديار بكرى: تاريخ الخميس، جـ ١، ص ٣١٦ ـ ٣١٧).

(٢) ابن الحاج: المصدر السابق، ورقة ٦٥، الديار بكرى: المصدر السابق، جـ ١، ص ٣١٦.

(۳) السمهودى: الوفاء، جـ ۱، ص ۲۲۲ ـ ۲۲۳، الذهبى: المصدر السابق، جـ ۱، ص ۱۷۱ ـ ۱۷۲.

(٤) الذهبي: نفس المصدر، جد ١، ص ١٧٢ ـ ١٧٣، البو القاسم: المصدر السابق، ورقة ٥٦.

(۰) الذهبي: تاريخ، جـ ۱، ص ۱۷۳ ـ ۱۷٤، ابن الحاج: رفع الخفاء، ورفة ٦٥.

(٦) ابن عبد البر: الاستيعاب (هامش كتاب الاصابة، جـ ١)، ص ٨٤. ابن الحاج: المصدر السابق، ورقة ٦٥،

الذهبي: المصدر السابق، جـ ١، ص ١٧٣ ـ ١٧٤،

(٧) ابن اسحاق: السيرة، جـ ٢، ص ٢٩٦،

ابن الحاج: المصدر السابق، ورقة ٦٥.

(٨) ابو القاسم: المبعث والمغازى، ورقة ٥٦.

(٩) ابن اسحاق: المصدر السابق، جـ ٢، ص ٢٩٦.

(١٠) ابن اسحاق: نفس المكان.

(١١) الذهبي: المصدر السابق، جـ ١، ص ١٧٤.

(١٢) ابن اسحاق: المصدر السابق، جـ ٢، ص ٢٩٧ ـ ٢٩٩،

ابن اسحاق: المصدر السابق، ورقة ٦٥، ابن الحاج: المصدر السابق، ورقة ٦٥.

ابو القاسم: المصدر السابق، ورقة ٥٦.

وقد سجل بنوعبد الأشهل بدخولهم الجماعي في الاسلام وبجهرهم بدعوة الرسول (ص)، في المدينة سبقا على الخزرج بعد أن فاتتهم فضيلة السبق في دخول الاسلام. وهو ما أثار فيها يبدو غيرة وغضب عامة بني النجار، ممن لم يدخلوا بعد في الاسلام ترقبا للنتائج الأخيرة. فأخرجوا مصعب بن عمير واشتدوا على أسعد بن زرارة صاحبهم الذي كان ينزل عنده مصعب. فانتقل مصعب إلى سعد بن معاذ، سيد الأوس، يدعو آمنا ويهدى إلى الله (٢).

ويظهر أن تلك المنافسة كانت من القوة بحيث أننا نجد لها ذيولا حتى بين المسلمين من الأوس والخزرج أنفسهم، حتى قيل أن مصعب بن عمير كان يصلى بهم، وذلك أن الأوس والخزرج كره بعضهم أن يؤمه بعض (٣).

وقد انتشر الإسلام في يثرب بسرعة كبيرة جدا، وفي مدة وجيزة، حتى قيل أنه لم تبق دار من دور الأنصار إلا وبها رجال ونساء مسلمون (٤٠). إلا ما كان من دار بنى أمية بن زيد وخطمه ووائل وواقف وتلك أوس الله وهم من الأوس بن حارثة. فلم يزالوا على ذلك حتى مضت بدر وأحد والخندق (٥).

وقد جدد الأوس والخزرج دعوتهم لمحمد (ص)، أن يقدم عليهم يثرب وذلك بعد أن كثر المسلمون في يثرب وفشا الاسلام بين دورهم (٢). يقول جابر بن عبدالله: واجتمعنا سبعين رجلا منا فقلنا: حتى متى نذر رسول الله (ص)، يطوف في جبال مكة ويخاف؟ فرحلنا حتى قدمنا عليه في الموسم فواعدنا شعب العقبة فاجتمعنا من رجل ورجلين حتى توافينا عنده فقلنا: يارسول الله علام نبايعك؟ قال: على السمع والطاعة في النشاط والكسل وعلى النفقة في العسر واليسر وعلى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وعلى أن تقولوا في الله لا تأخذكم فيه لومة لائم وعلى أن تنصروني إذا

<sup>(</sup>١) ابن اسحاق: المصدر السابق، جـ ٢، ص ٢٩٩،

الذهبي: المصدر السابق، جـ ١، ص ١٧٤ ـ ١٧٥.

<sup>(</sup>٢) الذهبي: تاريخ، جـ ١، ص ١٧٥.

<sup>(</sup>٣) الذهبى: نفس المصدر، جد ١، ص ١٧٣.

<sup>(</sup>٤) الذهبي: نفس المصدر، جـ ١، ص ١٧٦ ـ ١٧٧.

<sup>(</sup>٥) ابن اسحاق: السيرة، جـ ٢، ص ٢٩٩،

الذهبي: المصدر السابق، جـ ١، ص ١٧٦ ـ ١٧٧.

<sup>(</sup>٦) الـذهبي: نفس المصدر، جـ ١، ص ١٧٧. ويـذكـر الـديار بكرى أنه في السنة الثالثة عشرة من النبوة قدم مكة في موسم الحج قريب من خمسائة نفر وفي رواية ثلاثهائة نفر من الأوس والخزرج وخرج معهم مصعب بن عمير إلى مكة واتفق منهم سبعون رجلا. قال ابن سعد: يزيدون رجلا أورجلين وامرأتان: نسبة بنت كعب أم عهارة وأسهاء بنت عمرو. وقال ابن اسحاق: ثلاثة وسبعون رجلا وامرأتان وقال الحاكم خمس وسبعون نفسا لاقوا رسول الله (ص) فواعدهم أن يحضروا شعب العقبة في الليلة الثالثة من ليالي التشريق للمبايعة. (انظر: تاريخ الخميس، جـ ١، ص ٣١٧).

وقد أكد الأوس والخزرج تأييدهم لدعوة الاسلام وايواء الرسول محمد (ص)، وأصحابه ومنعتهم مما يمنعون منه أنفسهم بعد هجرته (ص)، وأصحابه (<sup>۲)</sup>.

وقد بلغ من حرص الأنصار على لقاء الرسول (ص)، أنهم لما سمعوا بهجرته صاروا يخرجون كل يوم إلى الحرة ينتظرون في يردهم إلا حر الظهيرة (٣). فلها نزل يشرب تدافعوا إليه كل يطلب منه أن ينزل بدارهم وكانوا يأخذون بخطام ناقته فيقول خلوا سبيلها فإنها مأموره (٤). ثم حط رحاله في دور بني النجار فنزل على بيت ابي أيوب الانصاري النجاري(٥). وكان أبو أيوب يقول: كنت في العلو فلما خلوت إلى أم أيوب قلت لها: رسول الله (ص)، أحق بالعلو منا. فما بتنا تلك الليلة، فلما أصبحنا قلت: يارسول الله ما بت الليلة أنا ولا أم أيوب، والذي بعثك بالحق لا أعلو على سقيفة أنت تحتها أبدا<sup>(٦)</sup>.

ولقد صح ايان الأنصار وسمى على كل معنى لحلف أوعقد. ولذا فقد أصروا على أن يشركهم رسول الله (ص)، في غزوة بدر، وهي أول مرة يخرجون معه لقتال، وذلك لاشتر اطهم في بيعة العقبة أن ينصروه بالمدينة فقط (٧). وقال قائلهم: لقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعه لك، فامض يارسول الله لما أردت فنحن معك (^).

وقد تعددت مواقف الانصار التي تبين مدى تغلغل الايهان في قلوبهم فمن ذلك ما كان يفعله أبو طلحه يوم أحد حين تطاول يحمى رسول الله من النبل ويقول: نحرى دون نحرك (٩). وقد اعتبر بعضهم التخلف عن غزوة تبوك

<sup>(</sup>١) الذهبي: تاريخ، جـ ١، ص ١٧٧.

<sup>(</sup>٢) ابن حجر: الاصابة، جـ ١، ص ١٩٥.

<sup>(</sup>٣) ابن اسحاق: السيرة، جـ ٢، ص ٣٤١، ابن الحاج: رفع الخفاء، ورقة ٦٨.

<sup>(</sup>٤) ابن اسحاق: المصدر السابق، جـ ٢، ص ٤١٣، ابن الحاج: المصدر السابق، ورقة ٦٨، ٦٩.

<sup>(</sup>٥) ابن الحاج: نفس المصدر، ورقة ٦٩.

ابن حجر: المصدر السابق، جـ ١، ص ٤٠٥.

<sup>(</sup>٦) ابن الحاج: المصدر السابق، ورقة ٦٩،

ابن حجر: المصدر السابق، جـ ١، ص ٤٠٥. (٧) ابن الحاج: رفع الخفاء، ورقة ٧٤.

<sup>(</sup>A) ابن كثير: البداية والنهاية، م ٢، جـ ٣، ص ٢٦٢،

ابن الحاج: المصدر السابق، ورقة ٧٠.

<sup>(</sup>٩) ابن قدامه: الاستبصار، ورقة ٩.

جرما يستحق عليه ربط نفسه في سارية من سوارى المسجد حتى يكفر عن ذنبه (1). وحتى صغارهم كانوا يعملون ما أستطاعوا عمله، حتى يبدو كبارا ويجيزهم رسول الله في الغزوات إذ كان يرد من استصغر إلا من كان راميا(1)، أو كان قوى البنية مصارعا(1).

وكانوا يتحببون إلى رسول الله (ص)، بالهدايا رجالهم ونساؤهم، وكانت أم سليم، إمرأة من الأنصار، تتأسف على ذلك وما كان لها شيء، فجاءت بابنها أنس بن مالك وقالت: يخدمك أنس يارسول الله (٤).

وكأى مجتمع فيه الخير والشر وجد بين الأوس والخزرج ومعهم نفر من العرب<sup>(٥)</sup>، جماعة عرفوا بالمنافقين<sup>(٦)</sup>. وهم من أظهر الاسلام تقية، وكان رأسهم عبدالله بن أبى بن سلول الخزرجى<sup>(٧)</sup>. وقد وصفهم الله بقوله تعالى: «وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية<sup>(٨)</sup>». ولم يكن هوى المنافقين وكلمتهم مع المسلمين فكانوا يكيدون لهم ما وسعهم الكيد<sup>(٩)</sup>. وقد احتمل الرسول كل مايصدر عنهم من ايذاء وعاملهم في الظاهر معاملة المسلمين<sup>(١)</sup>. ولم يسمع نصيحة من قال: ألا تقتلهم؟ لأن وجهة نظر الرسول (ص) كانت تستهجن أن يتحدث الناس بأن محمد ايقتل اصحابه.وهي وجهة نظر يتجلى فيها عمق التفكير وبعد النظر. فإذا لم يكن للمرء أن يقتل أصحابه بأن محمد ايقتل اصحابه.وهي وجهة الأمر إذا كان المقتولون أهله وبنى عمومته؟ ولهذا فقد دارى الانصار ولم يقتل من المنافقين أحد لأن فيهم الكثيرين من أبنائهم وآبائهم (١٢).

<sup>(</sup>١) ابن حجر: الاصابة، جـ٣، ص ٦٣١،

<sup>(</sup>٢) ابن حجر: نفس المصدر، جـ ١، ص ٧٠.

<sup>(</sup>٣) ابن حجر: نفس المصدر، جـ ٢، ص ٧٨، ٧٩.

<sup>(</sup>٤) مجهول: في سيرة الرسول، ورقة ٩،

الديار بكرى: تاريخ الخميس، جـ ١، ص ٣٥٠،

المقریزی: امتاع الاسهاع، جـ ۱، ص ٤٧.

<sup>(°)</sup> قال تعالى: «وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم» براءة: ١٠١. ومردوا على النفاق، أقاموا عليه لم يتوبوا كما تاب الآخرون. (انظر: الطبرى: جامع البيان، جـ ١١، ص ٩، جـ ٢٦، ص ٧٦ ـ ٧٧، ابن اسحاق: السيرة، جـ ٢، ص ٣١٣).

<sup>(</sup>٦) قال تعالى: «واذيقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الاغرورا». الأحزاب: ١٢. وانظر أيضا: ابن اسحاق: المصدر السابق، جـ ٢، ص ٣٧٣ وما بعدها.

<sup>(</sup>٧) ابن الحاج: رفع الخفاء، ورقة ٧٧،

<sup>(</sup>٨) آل عمران: ١٩٤٤. وانظر ايضا: الطبرى: المصدر السابق، جـ ٤، ص ١٣٩ ـ ١٤٠.

<sup>(</sup>٩) قال تعالى: «إن تمسكم حسنة تسوءهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبر وا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بها يعملون محيط». آل عمران: ١٢٠.

<sup>(</sup>١٠) ابن الحاج: المصدر السابق، ورقة ٧٢.

<sup>(</sup>١١) ابن الحاج: نفس المكان.

<sup>(</sup>١٢) ابن حجر: المصدر السابق، جـ ١، ١٥٠، ٢٥٥ -٥٦٥، جـ ٢ ، ص ٣٦٦.

والذى نرى أن المنافقين ـ وهم فى معظمهم من الأوس والخزرج لما يدخل الايهان فى قلوبهم ـ كانوا رجالا غلبت عليهم روحهم الوطنية والعصبية القبلية وحسدوا هذا الرجل الغريب فى المدينة ، الذى خطف منهم الأنظار وحاز على النفوذ بمدينتهم . بعد أن كانوا قبيل الهجرة يستعدون لاحياء مناسبة وطنية هى تتويج عبد الله بن أبى بن سلول ملكا على يثرب (١) .

ولا ريب أن الخزرج - خاصة - سيتيهون عجبا لوتم لهم ذلك وسيعدون تلك المناسبة من مناقبهم ومفاخرهم. ولا أدرى هل كان هناك علاقة بين هذه وبين قول القائل أنه لا يوجد في بنى عبد الاشهل، (وهم من الأوس) منافق واحد (٢)؟، لأنه ربها أن الأوسيين، وهم الذين لم يهانعوا أن يحكمهم خزرجى بعد يوم بعاث على ما كان بينهم من عداوة، قد راجعوا أنفسهم في أمر تنصيب خزرجى عليهم، فلم يجدوا غضاضة أن يحكمهم رجل محايد لا أعز منه وقد جمعهم الله عليه (٣).

وقد وجد اليهود في المنافقين، ومعهم عبد الله بن أبي، خير عضيد لهم لمواجهة الرسول محمد (ص)، بيثرب<sup>(٤)</sup>. وربها أنهم علقوا الأمل في استمرار نفوذهم على تمكن عبد الله بن أبي من أن يصبح ملكا على أهل يثرب<sup>(٥)</sup>.

وكان من المبادىء الوطنية التى نادى بها المنافقون واعتبر وها حقا من حقوقهم، طلبهم أن يكون الأمر لهم وليس لمحمد ومن معه  $^{(7)}$ ، الذين ما فتئوا يثبتون أقدامهم فى المدينة، يشد أزرهم تتابع أعداد المهاجرين من كل القبائل وهو ما جعل الأنصار يمتلكون أكثرية ضئيله $^{(7)}$ . ولهذا السبب كان انشقاق عبد الله بن أبى بمن معه من المنافقين يوم أحد وكان عدهم ثلاثهائة رجل $^{(A)}$ .

وكما أسلفنا ـ كانت مشكلة المنافقين الأولى هي عدم صحة إيهانهم (٩)، وإلا لتغلبت روحهم الاسلامية على سلوكهم القبلي الجاهلي .

<sup>(</sup>١) يقول ابن اسحاق: وأما عبد الله بن أبى فكان قومه نظموا له الخرز ليتوجوه، ثم يملكوه عليهم، فجاء الله تعالى برسوله (ص)، وهم على ذلك. (انظر: السيرة، جـ ٢، ص ٤٢٣).

<sup>(</sup>٢) ابن اسحاق: نفس المصدر، جـ ٣، ص ٢٠٦.

<sup>(</sup>٣) السمهودى: الوفاء، جـ ١، ص ٢٢٢، ابن الحاج: رفع الخفاء، ورقة ٦٤.

<sup>(</sup>٤) ابن اسحاق: المصدر السابق، جـ ٢، ص ٣٥٨، ابن الحاج: المصدر السابق، ورقة ٧٢.

Holt, P.M.; The Cambridge History of Islam. vol. 1. pp. 43 - 44.(\*)

<sup>(</sup>٦) ابن اسحاق: السيرة، جـ ٣، ص ٥٨٤،

ابن حجر: الاصابة، جـ ٣، ص ٤٤٣.

<sup>(</sup>٧) فلهاوزن: النِّولة العربية، ص ٣٦.

<sup>(</sup>٨) ابن الحاج: رفع الخفاء، ورقة ٨١.

<sup>(</sup>٩) قال تعالى: أومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين». البقرة: ٨.

وبامكاننا أن نتعرف على مدى إيهانهم وشكهم من قول أحدهم (حصين بن نمير الانصارى)، لما أغار على تمر الصدقة فسرقه فقال له الرسول (ص): ويحك ما حملك على هذا؟ قال: حملنى عليه أنى ظننت أن الله لا يطلعك عليه فأما إذ أطلعك الله عليه وعلمته فإنى أشهد اليوم أنك رسول الله. وإنى لم أومن بك قط قبل هذه الساعة يقينا (١).

وقد قام المنافقون، إرضاء لعصبيتهم الوطنية والقبلية الجاهلية، ببناء مسجد عرف بمسجد الضرار مضاهاة لمسجد بنى عمرو بن عوف بقباء ولمسجد رسول الله (7)، وكانوا يجتمعون فيه ويعيبون النبى (0)، ويستهزئون (7). وكان الذى بناه اثنا عشر رجلا هم: خدام بن خالد من بنى عبيد بن زيد، وثعلبه بن حاطب من بنى أمية بن زيد ومعتب بن قشير من بنى ضبيعة بن زيد أبو حبيبة بن الأذعر وعباد بن خيف من بنى عمرو بن عوف وجابر بن عامر وابناه مجمع وزيد، وفتيل بن الحارث ومخرج ومجاد بن عثمان سبعتهم من بنى ضبيعة، ووديعة بن ثابت من بنى أمية بن زيد (10)

وكان المنافقون يشتركون مع المسلمين في الغزوات، إنهاكان دافعهم هو المغانم والأسلاب. ولذا قال أحدهم يوم الخندق (مغيث بن بشير): أوعدنا محمد أن يفتح قصور فارس والروم واليمن ولا يتبر ز أحدنا إلى الخلاء من رحله، والله لغرور. وتابعه على ذلك رهط من المنافقين(٥).

وظل الرسول (ص)، يتبع مع المنافقين سياسة المداراة واللين فكان أن آمن معظمهم وأعلن توبته (٦). وكان الله تعالى قد أطلع الرسول (ص) على أسرارهم وعرفه اياهم في سورة براءة(٧).

ومن خلال تتبعنا بالدراسة في كتب التراجم كابن حجر (الاصابة) وابن قدامة (الاستبصار) لتراجم الصحابة من الانصار، تجلت لنا ميزة انفرد بها الأنصار أكثر من غيرهم، وتلك اتجاههم لطلب العلم وحرصهم على التفقه في الدين. وهي ميزة جبلوا عليها نتيجة معايشتهم الطويلة لليهود، أصحاب العلم والكتاب، ورغبتهم الصادقة أن يتفوقوا عليهم ويبذوهم في ذلك.

وقد بدأت هذه الرغبة في طلب العلم والتفقه في الدين منذ أن كان الرسول صلى الله عليه وسلم بمكه حين طلبوا

<sup>(</sup>١) ابن حجر: المصدر السابق، جـ ١، ص ٣٣٩.

<sup>(</sup>٢) ابن اسحاق: المصدر السابق، جـ ٢، ص ٣٦٦،

السمهودى: الوفاء، جـ ٣، ص ٨١٥ ـ ٨١٩.

<sup>(</sup>٣) السمهودي: نفس المكان.

<sup>(</sup>٤) السمهودى: الوقاء، جـ ٣، ص ٨١٦ ـ ٨١٧.

 <sup>(</sup>٥) ابن اسحاق: السيرة، جـ ٣، ص ٧٠٦،
 الواقدى: المغازى، ص ٢٩١ (الطبعة الاولى).

<sup>(</sup>٦) ابن حجر: الاصابة، جـ ٢، ص ٤٩١، جـ ٣ ، ص ٥٤٩.

<sup>(</sup>٧) انظر: الطبرى: جامع البيان، جـ ٢٦، ص ٦٠.

منه أن يرسل معلما يعلمهم القرآن ويفقههم في الدين(١). وقد اهتم منهم كثير بدراسة القرآن وجمعه على عهد رسول الله(٢).

وكان الرسول (ص) يرسل منهم إلى القبائل العربية أفرادا وجماعات يفقهونهم في الدين ويقرئونهم القرآن(٣). وقد لاقوا عنتا ومشاقى كثيرة في مهمتهم تلك كيوم بئر معونه ويوم عضل والقارة قبله(٤).

ويعد أبى بن كعب الانصارى أحد فقهاء الصحابة وأقرأهم لكتاب الله تعالى(°)، كما كان أسيد بن حضير بن سماك الأشهلي من أحسن الناس صوتا بالقرآن وهو أحد العقلاء والكملة من أهل الرأى(٦).

وقد عرف في الأنصار جماعة وهبوا أنفسهم لدراسة القرآن، عرفوا بالقراء(٧). ولم يكن عملهم الديني هذا واهتمامهم العلمي ليشغلهم عن كسب عيشهم بأيديهم، فقد كانوا يحتطبون بالنهار ويتدارسون القرآن بالليل(٨).

كما أن اتجاه الأنصار العلمي لم يصرفهم عن خدمة رسول الله ودين الاسلام بأفكارهم وأعمالهم. فقد كان شعراء الانصار وخطباؤ هم خير منافح عن الرسول والاسلام. وقد شهد وفد تميم لاولئك بالتفوق والمقدرة العظيمة فقالوا: إن خطيب القوم أخطب من خطيبنا وشاعرهم أشعر من شاعرنا (٩).

```
(١) ابن اسحاق: السيرة، جـ ٢، ص ٢٩٦،
```

الذهبي: تاريخ، جـ١، ص١٧٣،

ابن الحاج: رفع الخفاء، ورقة ٦٥،

المراغى: تحقيق النصرة، ص ٣٠.

<sup>(</sup>٢) ابن حجر: الاصابة، جـ٣، ص ٢٥٠،

ابن قدامة: الاستبصار، ورقة ٧. (٣) ابن حجر: المصدر السابق، جـ ١، ص ٥٦٦.

<sup>(</sup>٤) ابن حجر: نفس المصدر، جـ ١، ص ٧٤، ١٨١، ٣٦٢، ٢٠١، ٢٥٥،

ابن قدامة: المصدر السابق، ورقة ٢١

ابن الحاج: المصدر السابق، ورقة ٨٧.

<sup>(</sup>٥) ابن الأثير: أسد الغابة، جـ ١، ص ٧١ ـ ٧٢،

ابن قدامة: المصدر السابق، ورقة ٨.

<sup>(</sup>٦) ابن عبد البر: الاستيعاب، (هامش كتاب الاصابة، جد ١)، ص ٥٤.

<sup>(</sup>٧) ابن الحاج: المصدر السابق، ورقة ٨٧.

<sup>(</sup>٨) ابن الحاج: نفس المكان.

<sup>(</sup>٩) ابن اسحاق: السيرة، جـ ٤، ص ٩٩١،

ابن قدامة: الاستبصار، ورقة ٢٥.

وكان عبد الله بن رواحة الانصارى، الشاعر المشهور، يكتب للنبى (ص)، وشهد كثيرا من الغزوات وبعثه الرسول (ص) فى ثلاثين راكبا إلى خيبر، وكان نعم الرجل (<sup>(i)</sup>. كما بعث بشير بن سعد الانصارى إلى فدك فى سرية (<sup>۲)</sup>

واشتهر بعضهم بشجاعته واقدامه وقت القتال (٣). ولقد حذق الأنصار فنون الحرب وآلتها، وأدرك الرسول (ص) تلك الموهبة وقدرها فيهم (٤). كما كان لهم أيضا معرفة بالطرق كأدلاء في مواقع القتال وغيرها (٥).

وتكملة لحديثنا عن الانصار، سنتحدث عن حلفائهم من العرب فهم يعتبرون أفرادا من الأوس والخزرج بالحلف (٢).

وأصل الحلف المعاقدة والمعاهدة على التعاضد والتساعد والاتفاق على أن يكون الأمر واحد بالوفاء (٧). وهو علاقة اجتماعية قل أن ترفضه قبيلة ما لأنه يعبر عن قوتها. فطالب الحلف كثيرا ما كان قد أصاب دما في قبيلته فهرب إلى القبيلة الأخرى يطلب حلفها وحمايتها (٨). كها أن الحلف يعبر عن قوة القبيلة ويظهر استقلالها. فقد قبل أن حارثة الأوقص كان رجلا متعبدا يطوف حول بيت فيه صنم لهم. فقيل له إن بيتا بمكة يتعبد له أهله وكل من جاء من العرب. قال: فهو أولى من هذا البيت لأخرجن إليه. قالوا: إنك لا تستطيع أن تقيم به إلا أن تحلف أهله، فخرج حتى قدم فحالف أمية بن عبد شمس (٩).

وقد يسمى الحليف باسم حلفائه كما حصل لوالد حذيفة بن اليمان العبسى كان قد أصاب دما، فهرب إلى المدينة، فحالف بنى عبد الاشهل، فسماه قومه اليمان لكونه حالف الأوس وهم من اليمن (١٠٠)

وقد تكون المصاهرة خارج القبيلة، إحدى دواعي المحالفة، كما هو الحال لدى سمرة بن جندب بن هلال الفزاري قدمت به أمه بعد موت أبيه فتزوجها رجل من الأنصار فصار حليفا لهم (١١).

<sup>(</sup>۱) ابن حجر: الاصابة، جـ ۲، ص ٣٠٦ ـ ٣٠٧.

<sup>(</sup>٢) ابن حجر: نفس المصدر، جـ ١، ص ١٥٨.

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير: أسد الغابة، جد ١، ص ١٧٢.

<sup>(</sup>٤) ابن حجر: المصدر السابق، جـ ٢، ص ٢٤٤ ـ ٧٤٥.

<sup>(</sup>٥) ابن حجر: نفس المصدر، جـ ٢، ص ٨٦.

<sup>(</sup>٦) إبن حجر: نفس المصدر، جـ ١، ص ٣١٧. والحلف: بكسر الحاء وبفتحها أحيانا: القسم. يقال: حلف يحلف حلفا وحلفا وعلوفا والحلف بالكسر: العهد يكون بين القوم لأنه لا يعقد إلا بالحلف والجمع احلاف، وقد حالفه محالفة وحلافا وهو حلفه وحليفة. أى عاهدة، وتحالفوا: تعاهدوا. وحالف الرجل بين جماعتين آخى بينهم. (انظر: ابن سيدة: المحكم، جـ ٣، ص ٢٦٠ - ٢٦١، ابن منظور: لسان العرب، جـ ٩، ص ٥٣، طبعة دار صادر، بير وت.).

<sup>(</sup>٧) ابن منظور: لسان العرب، جـ ٩، ص ٥٣ ـ ٤٥.

<sup>(</sup>٨) ابن حجر: الاصابة، جـ ١، ص ٣١٧.

<sup>(</sup>٩) ابن حبيب: المنمق، ص ٢٨٥.

<sup>(</sup>١٠) ابن حجر: المصدر السابق، جـ ١، ص ٣١٧.

<sup>(</sup>١١) ابن حجر: نفس المصدر، جـ ٢، ص ٧٨.

ثم إن علاقات الجوار والرغبة في طلب فرص معيشية أفضل تعد إحدى الدوافع لمحالفة أفراد قبيلة ما لقبيلة أخرى. وهذا ما يمكن ملاحظته في كثرة حلفاء الأوس والخزرج من بلي وجهينة، وقد ذكر منهم ابن حجر<sup>(١)</sup> حوالي خسين صحابيا بلويا وجهنيا. فمن بلي أكثر من العشرين ونحو ذلك العدد من جهينة.

وكان ابن زبالة قد ذكر أن ممن كان من العرب مع يهود بيثرب، قبل الأنصار هم بنو أنيف، حى من بلى  $(^{7})$ ، وقيل أن بني أنيف من ولد جشم بن تميم بن عوذ مناة بن تاج من بلى  $(^{7})$ . وقد عد بنو أنيف في الأنصار لمحالفتهم لهم  $(^{2})$ .

ويلتقى نسب جهينة مع بلى في الحافي بن قضاعة (٥). وتقع مساكنهم على ساحل البحر الأحر من جنوبي ديار بلى حتى ينبع (٦).

ويلى بلى وجهينة فى كثرة الحلفاء، قبيلة أشجع، فمنهم ما يقارب العشرين صحابيا $^{(V)}$ . وأشجع من غطفان بن قيس عيلان $^{(\Lambda)}$ . وتقع منازلهم بضواحى المدينة $^{(\Lambda)}$ .

وقد ذكر ابن حجر في كتاب الإصابة (١٠)، بعض أسماء القبائل العربية التي كان منها أفراد حالفوا الأوس والخزرج هم: مزينة، عبس، تميم، بجيلة، فزارة، أزد شنوءة، أسد بن خزيمة، غطفان، جذام، سليم، بهران، كندة، خزاعة، قضاعة، أسلم، حمير، حضرموت، قريش، سعد العشيرة، عكل. ولم يتعد ماذكره ابن حجر من كل قبيلة العشرة أشخاص تقريبا.

<sup>(</sup>۱) الاصابة، في أماكن متفرقة من الأجزاء الأربعة. وبنوبلي هم من ولد بلى بن عمروبن الحافي بن قضاعة. (انظر: ابن حزم الجمهرة، ص ٤٤٢). وتقع مساكنهم بين المدينة ووادى القرى من منقطع دار جهينة إلى حد دار جذام بالنبك، على شاطىء البحر الأحمر. ثم لها ميامن البر إلى حد تبوك ثم إلى جبال الشرارة، ثم إلى معان، ثم راجعا إلى أيله. (انظر: الهمداني: صفة جزيرة العرب، ص ٢٧٣، كحالة: معجم قبائل العرب، جـ ١، ص ١٠٥). والنبك: هو المعروف الآن باسم المويلح. (انظر: الحربى: كتاب المناسك، ص ٢٥٣).

<sup>(</sup>۲) السمهودى: الوفاء، جـ ۱، ص ۱۹۲.

<sup>(</sup>٣) ابن حزم: المصدر السابق، ٤٤٢.

<sup>(</sup>٤) ابن حزم: نفس المكان.

<sup>(</sup>٥) ابن حزم: نفس المصدر، ص ٤٤٢ ـ ٤٤٣.

<sup>(</sup>٦) كحالة: المرجع السابق، جـ ١، ص ٢١٤.

<sup>(</sup>٧) ابن حجر: المصدر السابق، في أماكن متفرقة من أجزاء الكتاب الأربعة.

<sup>(</sup>٨) ابن حزم: المصدر السابق، ص ٢٤٩.

<sup>(</sup>٩) كحالة: المرجع السابق، جـ ١، ص ٢٩.

<sup>(</sup>١٠) انظر الأجزاء الأربعة في أماكن متفرقة .

٣ ـ الموالي والعبيد

يشكل الموالى في مجتمع المدينة في العهد النبوى، طبقة اجتهاعية كبيرة (۱). وقد روى عن النبى (ص) أنه قال: يامعشر الموالى شراركم من تزوج في العرب (۲). ونحن وإن كنا لا نجزم بصحة ذلك الحديث أو ضعفه، إلا أنه يعطى فكرة واضحة عن تميز طبقة الموالى في مجتمع المدينة. وأن غالبيتهم كانت من غير العرب. كما أنه ـ في نظرنا ـ لا يخرج عن كونه تنظيها اجتماعيا اقتضته ظروف تلك الفترة، ولسد أبواب الذرائع، فهو لا يحمل معنى النهى بداعى العصبية أو العنصرية. فقد قيل للرسول (ص): إن فلانا المولى تزوج في الانصار. فقال: أرضيت؟ قال: نعم، فأجازه (۳). كما أن القرآن الكريم كان يؤكد على انعدام الطبقية في المجتمع المسلم بمعناها البشع ومفهومها الضيق العام (٤).

على أن ذلك لا يعني عدم وجود فئات في المجتمع الاسلامي لم تقف أمام تلك المساواة محاربة لها. فقد ذكر أن الأقرع بن حابس التميمي، وعيينه بن حصن الفزازي وغيرهم جاءوا فوجدوا النبي (ص) قاعدا مع بلال الحبشي وصهيب الرومي وعمار بن خباب في أناس من ضعفاء المؤمنين، فلما رأوهم حوله حقروهم. فأتوا النبي (ص) فقالوا: إنا نجب أن تجعل لنا منك مجلسا تعرف لنا العرب به فضلنا، فإن وفود العرب تأتيك، فنستحي أن ترانا العرب مع هؤلاء الأعبد (٥٠).

وكان الرسول (ص) قد خطب زينب بنت جحش ابنة عمته، لزيد بن حارثة، وهو مولى فاستنكفت منه وقالت: أنا خبر منه حسبا(٦).

ووجود الموالي في مجتمع المدينة كان ضرورة اجتماعية لا غنى عنها (Y)، للاعتماد الكبير عليهم لقيامهم بكثير من الأعمال والخدمات التي يصعب على المجاهدين القيام بها لانشغالهم بأمر الغزوات ونشر الاسلام (A). على أن هناك من الموالي من شارك في كثير من الغزوات وأظهر براعة فائقة في القتال بين يدي رسول الله (A) (ص). وقد شهد منهم

<sup>(</sup>١) ابن حجر: نفس المصدر، جـ ٢، ص ٤٥٤.

<sup>(</sup>٢) ابن حجر: نفس المكان.

<sup>(</sup>٣) ابن حجر: نفس المكان.

 <sup>(</sup>٤) قال تعالى: «وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة»، الأنعام: ٩٨. وروى أن الرسول (ص)، قال: «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه». (انظر: الدولابي: الكني والاسهاء، جـ ١، ص ٢٥.

<sup>(</sup>٥) الطبري: جامع البيان، جـ٧، ص ٢٠١.

<sup>(</sup>٦) الطبرى: نفس المصدر، جـ ٢٢، ص ١١ ـ ١٢.

<sup>(</sup>٧) ابن حجر: الاصابة، جـ ١، ص ٧٥، جـ ٢، ص ٥٨.

<sup>(</sup>٨) ابن حجر: نفس المصدر، جـ ١، ص ٢٣١، ٣٦٢. ويذكر أن الاعتباد على الموالى قبل الاسلام كان كبيرا جدا وقد أوكلت اليهم أعالا متنوعة حتى ليكاد يخيل للباحث في ذلك العصر أن الرقيق هم قوام العمل في الحياة الجاهلية، وهومارآه بعضهم. (انظر: الاسد، د. ناصر الدين: القيان والغناء في العصر الجاهلي، ص ٣٣).

 <sup>(</sup>٩) الواقدى: المغازى، ص ٢٠٤، (الطبعة الأولى)،
 ابن الأثير: أسد الغابة، جـ ١، ص ٧٦.

بدار عشرون مملوكا<sup>(۱)</sup>. وكان من شقران، وهو مملوك للنبي (ص) ولم يسهم له بشيء، وكان على الأسرى فأجزاه كل رجل له أسير، فأصاب أكثر مما أصاب رجل من القوم (<sup>۲)</sup>.

وكان السبي أحد أسباب وجود الأرقاء في المدينة على عهد النبي (ص). وهم في الغالب، من القبائل العربية بمن أفاء الله على رسوله (٣) ولم يكن أسر هؤلاء العرب لمجرد استرقاقهم بقدر ما كان يستهدف تحريرهم من ضغوط ربها كانت تمنعهم من دخول الاسلام داخل قبائلهم. ولذا نجد أنهم يعاملون معاملة إنسانية عالية، فلم يكن يفرق بين المرأة وابنها (٤)، أو بينها وبين زوجها إذا كانت تريده ويريدها (٥).

وكان النبي (ص) ومعظم الصحابة كثيرا ما يمنون على هؤلاء الأسرى بالعتق بعد وصولهم إلى المدينة (٦).

وكانت السبايا العربيات يمهرن مهور نساء العرب، على عهد أبي بكر<sup>(۷)</sup>. وربها كان هذا جاريا أيضا في عهد الرسول (ص)، لقرب الفترة الزمنية، بالاضافة إلى حرص الصحابة على الاقتداء بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم.

وقد يكون البيع أحد أسباب الرق في العرب، وهو أكثر شيوعا، قبيل الهجرة، حيث كان الرجل يقدم بقريبته فيبيعها على من يتسررها (٨). وكان من هؤلاء عدد كبير في المدينة (٩).

وفي المدينة فئة من الموالي كانوا يعرفون باسم المولدين، ينسبون إلى بلدانهم أوقب اللهم فيقال: مولدي

<sup>(</sup>١) الواقدى: المغازى، جـ ١، ص ١٥٣ (طبعة اكسفورد)،

ابن حجر: الاصابة، جـ٣، ص ٦٠١.

<sup>(</sup>٢) الواقدى: المصدر السابق، جـ ١، ص ١٥٣ (طبعة اكسفورد).

<sup>(</sup>٣) ابن حجر: المصدر السابق، جـ ٢، ص ٢١٤، ٣٦٧، جـ ٣، ص ٤٦٦ ـ ٤٦٧.

<sup>(</sup>٤) ابن حجر: نفس المكان.

<sup>(</sup>٥) ابن حجر: نفس المصدر، جـ٣، ص ٤٥٢.

<sup>(</sup>٦) ابن حجر: نفس المصدر، جـ ١، ص ٤٨٩ ـ ٤٩٠، جـ ٢، ص ٣٦٧.

<sup>(</sup>٧) ابن حبيب: المنمق، ص ٥٠٥.

<sup>(</sup>٨) ابن حجر: الاصابة، جد ١، ص ٣٠٢.

<sup>(</sup>٩) ابن حجر: نفس المصدر، جـ٣، ص ٤٤٥، ٤٨٦،

البلاذري: الأنساب، جـ ١، ص ٤٨٤ (تحقيق حميد الله).

حسمى (١) ، ومولدي مكة (٢) ، ومولدي السراة (٣) ، ومولدي مزينة (٤) ، وكانوا يباعون مثل أي رقيق آخر (٥) . كما أن منهم أفرادا قدم منهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، عبيدا كهدية (٦) .

وكان للرقيق مصادر رئيسية تغذي مرافق العمل في المدينة وتساعد على تسيير عجلة الحياة فيها. ومن أشهر هذه المصادر: الحبشة (٧٠)، وفارس (٨). وكان وجود الموالي الفرس في المدينة يرجع إلى الفترة السابقة للهجرة (٩٠). وكان الاختطاف أحد أسباب رقهم حين يأتون بلاد العرب لأغراض تجارية أو دينية فيؤسرون ثم يباعون بالمدينة (١٠).

أما الموالي القبط فقد عرفوا في الحجاز قبيل الهجرة (١١). ومن أولئك أبو رافع القبطي ، كان مولى العباس بن عبد المطلب وأسلم قبل بدر ولم يشهدها. وشهد أحدا (١٢) ويعقوب القبطي مولى بني فهر القرشيين. وقيل إنه كان عمن بعثه المقوقس مع مارية للنبى ، صلى الله عليه وسلم (١٣).

وتعمد بلاد النوبة إحدى هذه المصادر المشهورة لمد المدينة بالرقيق(١٤). ويبدو أن النوبيين كانوا معروفين لدى كثير

(١) ابن حجر: المصدر السابق، جـ٣، ص ٥٤٣، ٤٨٦،

البلاذرى: المصدر السابق، جـ ١، ص ٤٨٤. والمولد: اسم مفعول. ورجل مولد أى عربى غير محض. (انظر: البستانى: محيط المحيط، جـ ٢، مادة ولد، بيروت، ١٨٧٠م). وقبل المولد من ولد عند العرب ونشأ مع أولادهم وتأدب بآدابهم. (انظر: البستانى: نفس المكان).

- (٢) ابن حجر: المصدر السابق، جـ ٣، ص ٣٤ ـ ٣٠.
- (٣) ابن عبد البر: الاستيعاب (هامش كتاب الاصابة، جـ ١)، ص ١١٣، ابن حجر: المصدر السابق، جـ ١، ص ٥٥٧، جـ ٣، ص ٥٥٣.
  - (٤) البلاذري: المصدر السابق، ص ٤٨٣.
  - (٥) ابن حجر: المصدر السابق، جـ ١، ص ٢٠٤.
  - (٦) ابن حجر: نفس المصدر، جـ ١، ص ٣١، جـ ٣، ص ٣٩٤.
    - (٧) ابن سعد: الطبقات، جـ ٣، ص ٤٩،
    - ابن حجر: المصدر السابق، جـ ١، ص ٣١.
    - (۸) الواقدى: المغازى، ص ۲۰۱، (الطبعة الاولى)،
       مجهول: في سيرة الرسول، ورقة ۱۰ـ۱۱،
  - ابن حجر: المصدر السابق، جـ ١، ص ٢٩، جـ ٢، ص ٥٨.
    - (٩) مجهول: في سيرة الرسول، ورقه ١٠ ـ ١١، ابن حجر: الاصابة، جـ ٤، ص ٢٣٩.
    - (١٠) مجهول: المصدر السابق، ورقة ١٠ ـ ١١،
    - ابن حجر: المصدر السابق، جـ ٢، ص ٦٢ ـ ٦٣.
      - (١١) ابن الأثير: أسد الغابة، جـ ١، ص ٦٣،
      - ابن حجر: المصدر السابق، جـ ٤، ص ٦٧.
      - (۱۲) ابن الأثير: المصدر السابق، جـ ١، ص ٦٣،
      - ابن حجر: المصدر السابق، جـ ٤، ص ٦٧.
    - (١٣) ابن حجر: نفس المصدر، جـ ٣، ص ٦٦٨.
- (١٤) ابن حجر: نفس المصدر، جـ ١، ص ٥٦١، جـ ٣، ص ٢٩٣، جـ ٤، ص ٣٨٧.

من القبائل العربية، كبني ثعلبة (١)، وبني حنيفة. وكان هوذة بن علي الحنفي قد أهدى نوبيا لرسول الله (ص) فاعتقه (٢). وقد أخدم النبي (ص) أبنته فاطمة جارية نوبية تشاطرها الخدمة فكانت تعجن وتحتطب لها (٣).

ومن ضمن الموالي في المدينة جملة العبيد الذين نزلوا على النبي (ص) من حصن الطائف لما حاصرها فأسلموا فاعتقهم وعدتهم بضعة عشر رجلا(٤). كما كان في المدينة موالي من أهل اليمن (٥).

والمولى هو العبد المملوك (٦). كما يراد به أيضا العبد المعتق (٧)، وكان الرسول (ص) يقول: الولاء لمن أعتق (٨). وقد استحب أهل المدينة استعمال لفظ مولى فلان وفضلوه على قولهم: عبد فلان (٩). كما كان يقال للعبد أيضا: غلام فلان (١٠). وقد يكون المولى ، مولى اصطناع وحلف، وهو غير مولى الرق (١١).

وقد أعتبر مولى القوم منهم له مالهم من حقوق وعليه ما عليهم من واجبات (١٣) شريطة أن يكون السيد مسلما. ولذا فقد رد الرسول (ص) لغيلان بن سلمة الثقفى ، لما أسلم ، ولاء عبد له كان قد فر إلى رسول الله (ص) ، وغيلان مشرك (١٣) . وكان الرسول (ص) قد أنكر على رشيد الفارسى ، مولى بنى معاوية من الأنصار ، في إحدى الغزوات حين ضرب أحد المشركين ، قوله : خذها وأنا الغلام الفارسى . فقال رسول الله (ص) : ألا قلت خذها وأنا الغلام الأنصارى الأنصارى أن ولاء العبد ، بعد وفاة سيده ، إنها الأنصارى أن ولاء العبد ، بعد وفاة سيده ، إنها

```
(١) ابن حجر: نفس المصدر، جـ ١، ص ٥٦١.
```

ابن حجر: المصدر السابق، جـ ١، ص ٣٦٢، جـ ٣، ص ٤٦٧،

<sup>(</sup>٢) ابن حجر: نفس المصدر، جـ٣، ص ٢٩٣.

<sup>(</sup>٣) ابن حجر: الاصابة، جـ ٤، ص ٣٨٧.

<sup>(</sup>٤) ابن حجر: نفس المصدر، جـ٣، ص ٤٠١، ٦٤٧، ٦٦٧.

<sup>(</sup>٥) ابن سعد: الطبقات، جـ٣، ص ٤٠ ـ ٤٦، ابن حجر: المصدر السابق، جـ٣، ص ٢٠٨.

<sup>(</sup>٦) ابن حجر: نفس المصدر، جـ٣، ص ٥٤٨،

الفيروز آبادي: القاموس، جـ ٤، ص ٤٠٤.

<sup>(</sup>٧) مالك: الموطأ، جـ ٢، ص ٥٦٢،

الفيروز آبادي: المصدر السابق، جـ ٤، ص ٤٠٤.

<sup>(</sup>٨) مالك: المصدر السابق، جـ ٢، ص ٥٦٢.

<sup>(</sup>٩) ابن حجر: المصدر السابق، جـ ١، ص ٣٦٢، جـ ٢، ص ١٧٤، جـ ٣، ص ٥٧٦.

<sup>(</sup>١٠) ابن حجر: نفس المصدر، جـ ١، ص ٣٦٢، جـ ٢، ص ١٧٤.

<sup>(</sup>١١) ابن خلدون: تاريخ، جـ ١، ص ١١٤ (طبعة بولاق، ١٢٨٤ هـ).

<sup>(</sup>١٢) ابن عبد البر: الاستيعاب (هامش كتاب الاصابة، جـ ١)، ص ٤٨٣، مالك: الموطأ، جـ ٢، ص ٥١٨،

ابن حجر: الاصابة، جـ٣، ص ٢٠١، ٤٦٧. جـ٤، ص ٢٦.

<sup>(</sup>۱۳) ابن حجر: نفس المصدر، جـ ۳، ص ٥٤٨.

<sup>(</sup>۱٤) الـواقــدى: المغــازى، ص ٢٠٤ (الطبعــة الاولى). وروى أن الــرســول (ص) قال: «من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرفا ولا عدلا». (انظر: ابن عبد البر: الانباه، ص ٤٣).

وإلى ما قبيل الهجرة كانت تجارة الرقيق مشهورة في بلاد الحجاز. وكانت أسواق العرب المشهورة تعد أفضل مكان يعرض فيه العبد للبيع (٣). وكان ثمن الغلام \_ حينذاك \_ يصل إلى مبلغ أربعائة درهما(٤).

وتعد منطقة يثرب في تلك الفترة منطقة جذب لبيع الرقيق وقد وصل ثمن الغلام الفارسي حوالي ثلاثهائة درهما (٥).

وفى العهد النبوى حافظت تجارة الرقيق على ازدهارها فى المدينة وأصبح لهذه التجارة متعهد بيع عرف بصاحب الرقيق (٦). وكان النبي (ص) يشتري منهم العديد ويمن عليهم بالعتق (٧). كما كان الصحابة يقتدون برسول الله في شراء الرقيق وعتقهم (٨).

وقد وصل ثمن العبد في العهد النبوى إلى مبلغ ثمانهائة درهما (١٠). وبقى على هذا الرقم حتى عهد عثمان بن عفان فوصل ثمن العبد، الصحيح المعافى، إلى مبلغ ألف وخمسائة درهما (١٠)

وكان يحق للمولى أن يشترى مملوكا إذا كانت لديه القدرة على ذلك<sup>(١١)</sup>. وكان لرسول الله (ص) مولى اشترى أخا له مملوكا. فقال رسول الله (ص): قد عتق عليه حين ملكه<sup>(١٢)</sup>. وقد يباع العبد للحاجة إلى ثمنه أو لوفاء دين قد حل<sup>(١٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) ابن عبد البر: المصدر السابق (هامش كتاب الاصابة، جـ ١)، ص ٨٥.

<sup>(</sup>۲) الطبری: جامع البیان، جـ ۷، ص ۸۸.

<sup>(</sup>٣) ابن حجر: المصدر السابق، جـ ١، ص ٥٦٣.

<sup>(</sup>٤) ابن حجر: نفس المكان.

<sup>(</sup>٥) ابن حجر: الاصابة، جـ ٤، ص ٢٨٦.

<sup>(</sup>٦) ابن حجر: نفس المصدر، جـ ٤، ص ٣٧ ـ ٣٣.

<sup>(</sup>٧) ابن حجر: نفس المصدر، جـ٣، ص ٥٥٢.

<sup>(</sup>٨) ابن حجر: نفِس المصدر، جـ ٢، ص ٥٥، جـ ٣، ص ٤٦٦، ٤٦٧.

<sup>(</sup>٩) ابن الاثير: أسد الغابة، جـ ١، ص ٤٣،

ابن حجر: المصدر السابق، جـ ١، ص ٩٦.

<sup>(</sup>١٠) مالك: الموطأ، جـ ٢، ص ٦١٣.

<sup>(</sup>١١) ابن حجر: المصدر السابق، جـ ٢، ص ١٧٤.

<sup>(</sup>۱۲) ابن حجر: نفس المكان.

<sup>(</sup>١٣) ابن حجر: نفس المصدر، جد ١، ص ٩٦، جد ٣، ص ٩٦٨.

وكان الموالى يزاولون بعض المهن والحرف الوضيعة والتي كان العربي يأنف أن يقوم بها (١) . وكانت الحجامة إحدى تلك الحرف (٢) . وقد حجم أبو ظبية ، مولى بنى بياضة ، رسول الله (ص) فأمر له بصاعين من طعام وكلم بنى بياضة أن يخففوا عنه من ضريبته (٣) .

وزاول بعض الموالى حرف خفيفة كعمل السيوف (٤) ، وبرى النبال (٥) . وقد نسب كثير من الموالى إلى مهنته أو حرفته مثل يحنس النبال (٦) ، ومحرز بن القصاب (٧) ، وأبى رافع الصائغ (٨) ، وميثم التمار (٩) ، وسعد القرظ ، كان يتجر في القرظ (١٠) ، وإبراهيم النجار (١١)

ولم يكن للموالى تأثير كبير في المجتمع المدنى خلال العهد النبوى، سوى ما نجده في استحباب خدمة المخصيين في البيوت بين النساء (١٣)، وقد جلبت تلك العادة \_ كها يبدو \_ من مصر وشاعت في المدينة . إذ كان المقوقس قد أهدى لرسول الله (ص) مارية القبطية وكان معها مخصيا يدخل عليها ويحدثها ويخدمها (١٣).

ومما يبدولنا أن سبب استحباب خدمة المخصيين في مجتمع المدينة وقلة استخدام الجوارى أو القيان في البيوت، مع أنهن كنا عهاد الخدمة في المنازل قبل الاسلام (١٤)، يرجع إلى الرغبة في تقليص مهمتهن تلك، سدا لأبواب الفساد التي قد تنشأ، نتيجة وجودهن بين الرجال. فقد ذكر أن من سنتهم في الجاهلية أنهم كانوا يكسبون بفروج امائهم.

<sup>(</sup>١) ابن خلدون: تاريخ، جـ ١، ص ٣٣٧ (طبعة بولاق، ١٢٨٤هـ).

<sup>(</sup>٢) ابن سعد: الطبقات، جـ ١، ص ٤٤٤.

ابن حجر: المصدر السابق، جـ ١، ص ٣٤٧ ـ ٣٤٨.

<sup>(</sup>٣) ابن سعد: الطبقات، جـ ١، ص ٤٤٤.

<sup>(</sup>٤) ابن حجر: الاصابة، جـ ١، ص ٤١٦.

<sup>(</sup>٥) ابن حجر: نفس المصدر، جـ ٣، ص ٩٤٩.

<sup>(</sup>٦) ابن حجر: نفس المكان.

<sup>(</sup>٧) ابن حجر: نفس المصدر، جـ ٣، ص ٤٨٦.

<sup>(</sup>٨) ابن حجر: نفس المصدر، جـ ٤، ص ٧٤.

<sup>(</sup>٩) ابن حجر: نفس المصدر، جـ٣، ص ٥٠٤.

<sup>(</sup>١٠) ابن حجر: نفس المصدر، جـ ٢، ص ٢٩. والقرظ: بالتحريك، وآخره ظاء معجمة، هوورق شجريقال له السلم، يدبغ به الأدم، أي الجلود. (انظر: ياقوت: معجم البلدان، جـ ٤، ص ٣٢٥، مادة قرظ، المعجم الوسيط، جـ ٢، ص ٧٣٤).

<sup>(</sup>١١) ابن حجر: المصدر السابق، جـ ١، ص ١٦.

<sup>(</sup>۱۲) مالك: الموطأ، جـ ۲، ص ۷٦٧.

<sup>(</sup>۱۳) البلاذری: الانساب، جـ ۱، ص ٤٤٨ ـ ٤٥٠،

الديار بكرى: تاريخ الخميس، جـ ٢، ص ٣٨.

<sup>(</sup>١٤)، الاسد (د. ناصر الدين): القيان والغناء في العصر الجاهلي، ص ٤٠ ـ ٤٣.

كها ذكر أن عبد الله أبن ابى كان يملك جاريتين وكان يكرهن على البغاء ولذلك أنزل الله تعالى قوله: «ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، ومن يكرههن فإن الله من بعد اكراههن غفور رحيم» (٣).

وقد كان لوجود الموالى فى المدينة بعض التأثير فى مجال الغناء. فقد كان الغناء أحد ألوان الفن الذى يتقنه الموالى فى المدينة قبيل الهجرة (٤)، وخاصة القيان (٥). ولما قدم الرسول (ص) المدينة ذكر أن الحبشة، يعنى الموالى من الحبشة، لعبت بحرابها فرحا بقدومه (٦).

ويظن بعض الباحثين المحدثين، أن يهود المدينة استخدموا الغناء في عباداتهم كما استخدموه عند سقى الزروع وفي الحصاد (<sup>٨)</sup>.

غير أن إتجاه المسلمين، في العهد النبوى إلى أمر الغزوات ونشر الاسلام، جعل تأثير الموالى ـ في مجال الغناء ـ في المدينة منعدما، تقريبا. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم، كان ينهى عن الغناء، ويصفه بمزامير الشيطان (٩).

وقد ظلت بذرة هذا التأثير في كمون شبه تام حتى العهد الأموى، فانطلقت من مكمنها(١٠) واعتبر معبد، مولى بنى مخزوم ـ حينـذاك ـ فحـل المغنـين وإمـام أهل المدينة في الغناء(١١). وكان معبد أحسن الناس غناء وأجودهم صنعة وأحسنهم حلقا(١٢)

<sup>(</sup>١) ابن حبيب: المحبر، ص ٣٤٠.

<sup>(</sup>٢) أبن حبيب: نفس المصدر، ص ٢٦٣ \_ ٢٦٥.

<sup>(</sup>٣) النور: ٣٣، الطبري: جامع البيان: جـ ١٨، ص ١٣٢ ـ ١٣٣.

<sup>(</sup>٤) السمهودي: الوفاء، جـ١، ص ٢٦٤.

<sup>(</sup>٥) ضيف (د. شوقي): الشعر والغناء، ص ٦٦ ـ ٦٧.

<sup>(</sup>٦) السمهودي: المصدر السابق، جـ ١، ص ٢٦٢.

<sup>(</sup>٧) وكان من ضمن كلامهن: ونحن جوار من بني النجاريا حبذا محمد من جاري. (انظر: السمهودي: نفس المكان).

Farmer, A.; History of Arabian Music (London, 1929) p. 17.(A)

<sup>(</sup>اقتبسه شوقی ضیف: المرجع السابق، ص ٥٦، الهامش رقم ١، نفس المكان).

<sup>(</sup>٩) البلاذرى: الأنساب، جـ ١، ص ٤٥١ (تحقيق حميد الله).

<sup>(</sup>١٠) ضيف: الشعر والغناء، ص ٤١.

<sup>(</sup>١١) الاصفهاني: الاغاني، جـ١، ص ٤٨ ـ ٥٠.

<sup>(</sup>١٢) الاصفهاني: نفس المكان.

وكان قد بلغ من شهرة أهل المدينة بالغناء وقوة تأثيره أن الوليد بن يزيد الأموى كان يقول: ما أقدر على الحج، فقيل له: وكيف ذاك؟ قال: يستقبلني أهل المدينة بصوت معبد: القصر فالنخل فالجهاء بينهها (١).

أما ما قد نعتبره من تأثيرات الموالى في مجال اللغة، ما نجده في القرآن الكريم من ألفاظ كانت أعجمية، حتى عربت. ومن هذه الألفاظ، لفظة: كفل، أي ضعف بلسان الحبشة (٢)، وقسورة، أي أسد، بلسان الحبشة (٣)، وسجيل، أي جهنم، فارسية عربت (٤).

أما بالنسبة لتأثير الموالى فى اللباس، فقد ذكر الطبرى فى تفسير قوله تعالى: «يأيها النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين ( $^{(0)}$ )». ما نصه: «ياأيها النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، لاتتشبهن بالاماء فى لباسهن إذا خرجن من بيوتهن لحاجتهن، فكشفن شعورهن ووجوههن، ولكن ليدنين عليهن من جلابيبهن، لئلا يعرض لهن فاسق إذا علم أنهن حرائر بأذى من قول ( $^{(1)}$ )». ونستدل من ذلك أنه قبل نزول تلك الآية كانت بعض النساء فى المدينة يتشبهن بالاماء فى لباسهن وهيئتهن عند الخروج من بيوتهن أى كاشفات عن شعورهن. وأن الأمر واضح وكبيرا، مجا استدعى نزول هذه الأية لتصحيح الوضع القائم حيذاك.

## ٤ ـ قريش وثقيف

لقد جاء الجمع بين قريش وثقيف في حديثنا هذا لما بينهم من تلاحم وعلاقات قديمة أسهمت في تكوين شخصية تكاد تكون واخدة.

وترجع تلك العلاقات إلى ما قبل الاسلام. وكان أول حلف دخل فيه قريش، حلف ابنى علاج وهما شريق وعمر أبناء علاج من ثقيف<sup>(٧)</sup>.

ولم تقف هذه الصلات على المجالات السياسية إذ تعدتها إلى النطاق الاجتماعي والاستيطاني أحيانا، فكان لكبار قريش في الطائف أموالا، للحرث والزرع والانتجاع (^). كما أن المصالح الاقتصادية والتجارية بين ثقيف وقريش

<sup>(</sup>١) الاصفهاني: نفس المصدر، جـ ١، ص ٥١.

<sup>(</sup>۲) الطبرى: جامع البيان، جـ ١، ص ٨.

<sup>(</sup>٣) الطبرى: نفس المكان.

<sup>(</sup>٤) الطبرى: نفس المكان.

<sup>(</sup>٥) الأحزاب: ٥٩.

<sup>(</sup>٦) الطبرى: جامع البيان، جـ ٢٢، ص ٤٥ ـ ٤٦.

<sup>(</sup>٧) ابن حبيب: المنمق، ص ٢٨٣ ـ ٢٨٤.

<sup>(</sup>٨) ابن حبيب: نفس المصدر، ص ٩٨ ـ ٩٩.

وكان أبرهة الحبشى، حينها هم بغزو الكعبة بمكة، أشكل عليه الأمر ولم يستطع أن يفرق بين مكة والطائف حتى خرج عليه مسعود بن معتب الثقفى وقال له: إن هذا البيت ليس بالبيت الذى تريده إنها البيت الأعظم الذى تريد هو الذى صنع أهله ما صنعوا أمامك (٢). وذلك يعطى فكرة عن تشابه الدور الديني والسياسي لثقيف وقريش وإلى أى حد كانت عليه منزلتهم بين العرب (٣).

وكانت قريش تنظر إلى الطائف على أنه امتداد طبيعى لنقوذها، كما كانت ثقيف تعد الحرم ملكا للجميع (٤). فقد ذكر أن قريشا حين كثرت رغبت في وج، وهو وادى الطائف، فقالت لثقيف: نشرككم في الحرم واشركونا في وج، فقالت ثقيف: كيف نشرككم في واد نزله أبونا وحفره بيده في الصخر. . وأنتم لم تجعلوا الحرم إنها جعله إبراهيم عليه الصلاة والسلام (٥).

وقد تأصلت تلك العلاقات بعد ظهور الاسلام بداعي محاربته ودحره، وكان يوم أحد شاهدا على ذلك حين خرجت قريش وهم ثلاثة آلاف بمن ضوى إليهم، وكان فيهم من ثقيف مائة رجل (٦).

وأحداث التاريخ الإسلامي، أظهرت إلى أى حد كانت ثقة الرسول بمقدرة وكياسة رجال قريش وثقيف للقيام بدورهم فى بناء المجتمع الاسلامى، ولهذا كان يؤمل هدايتهم ودخولهم فى الاسلام (٧). ولم يحمل لهم حقدا، رغم عداوتهم. وهى صفات حازوا عليها نتيجة انفتاحهم الواسع على العالم \_ حينذاك \_ ومعاشرتهم لأهل العلم والكتاب من اليهود والنصارى ومعاملاتهم مع التجار سواء فى بلادهم أم خارجها (٨).

<sup>(</sup>١) ذكر أن أبا سفيان خرج في نفر من قريش ومن ثقيف فوجهوا بتجارة إلى العراق فقال لهم أبو سفيان: إنا نقدم على ملك جبار لم يأذن لنا في دخول بلاده، فأعدوا له جوابا, فقال غيلان بن سلمه الثقفي: أنا أكفيكم. فرضوا به. (انظر: ابن حجر: الأصابة، جـ٣، ص ١٨٩ ـ ١٩٩١).

<sup>(</sup>٢) ابن اسحاق: السيرة، جـ ١، ص ٣٠ ـ ٣١،

ابن حبيب: المنمق، ص ٧٣.

<sup>(</sup>٣) ابن حجر: المصدر السابق، جـ ١، ص ٤٧.

<sup>(</sup>٤) ابن حبيب: المصدر السابق، ص ٢٨٠.

<sup>(</sup>٥) ابن حبيب: نفس المكان.

<sup>(</sup>٦) الواقدى: المغازى، جـ ١، ص ٢٠٣ (طبعة اكسفورد).

 <sup>(</sup>۷) ابن اسحاق: السیرة، جـ ۲، ص ٤٧٠ ـ ٤٧١.
 ابن حبیب: المنمق، ص ۹ ـ ۱۰.

ابن حجر: الاصابة، جـ٣، ص ٤٤٩.

<sup>(</sup>٨) ابن اسحاق: المصدر السابق، جـ ١، ص ٨٨ ـ ٩٠، جـ ٢، ص ٢٩٢.

وقد بدأت هجرة الأوائل من قريش (١) وحلفائهم (مواليهم، إلى المدينة قبل العقبة الكبرى بسنة تقريبا (٢). وكانت الرغبة في كسب ملجأ أمين وبعيد عن أذى قريش والتفرغ لنشر دعوة الاسلام، إحدى العوامل الظاهرة لهجرة هذه العناصر من مكة إلى المدينة بعد أن سبقتها هجرتان إلى الحبشة (٣).

ولم تكن قريش تجهل ما سوف تسفر عنه نتائج هذه الهجرة إلى المدينة فكانت تتخوف من التحاق الرسول (ص) ببقية المهاجرين، فيأتيهم بهالا طاقة لهم به (٤). ولذا فقد عملت، ما وسعها الجهد، على عرقلة هذه الهجرة وإبطالها. غير أن عملها حبط أمام اصرار المهاجرين وصدق عزيمتهم (٥). ويذكر أنه لم يكن مع أم سلمة حين خرجت إلى المدينة إلا بعيرها وابنها في حجرها (٦). وذلك يعطى صورة عظيمة عن مدى إيان المهاجرين وقوة عزائمهم وإصرارهم على الهجرة إلى الحد الذي جعل تلك المسلمة تهاجر وليس معها إلا ابنها في حجرها. وقد نزل عدد من هؤلاء المهاجرين الأوائل، على بعض الأنصار في قباء، لعدم وجود مساكن أو موارد عيش لهم (٧).

وبعد هجرة النبى (ص)، بدأت هجرة جماعية إلى المدينة (<sup>(^)</sup>). فقد ذكر أن آل مظعون الجمحيين، وآل أبى البكير، وحلفاء بنى عدى، وغيرهم، كانوا ممن أوعب فى الخروج إلى المدينة رجالهم ونساؤ هم ولم يبق منهم بمكة أحد حتى غلقت دورهم (<sup>(^)</sup>).

(٢) ابن سعد: الطبقات، جـ٣، ص ٢٦٩ ـ ٢٧٢،

الذهبي: تاريخ، جـ ١، ص ١٨٥،

ابن حجر: المصدر السابق، جـ ٢، ص ٣٣٥.

(٣) ابن اسحاق: السيرة، جـ ١، ص ٢١٣ ـ ٢٢٠، جـ ٢، ص ٣٢١ ـ ٣٤٦، ابن حجر: الاصابة، جـ ٢، ص ٣٣٣ ـ ٢٣٥، ٣٣٥، ٤٦٤، جـ ٣، ص ٤٧.

> (٤) ابن اسحاق: المصدر السابق، جـ ٢، ص ٣٣١ ـ ٣٣٢. ابن الحاج: رفع الخفاء، ورقة ٦٦.

> > (٥) ابن سعد: الطبقات، جـ ٣، ص ٢٦٩ ـ ٢٧٢،

الذهبي: تاريخ، جـ ١، ص ١٨٥ ـ ١٨٦.

(٦) الذهبي: نفس المكان.

(۷) ابن سعد: المصدر السابق، جـ ۳، ص ۲۷۱، ۳۸۹، ابن حجر: المصدر السابق، جـ ۲، ص ۳۱۵.

(۸) ابن سعد: المصدر السابق، جـ ٣، ص ٣٨٨، ٣٩٣ ـ ٣٩٧، ابن حجر: المصدر السابق، جـ ٢، ص ٢٨٣.

(٩) ابن اسحاق: المصدر السابق، جـ ٢، ص ٣٢٤، ابن سعد: المصدر السابق، جـ ٣، ص ٣٨٨، ٣٩٣ ـ ٣٩٧.

<sup>(</sup>۱) وقریش خسة وعشرون بطنا، وهم: بنو هاشم بن عبد مناف، بنو المطلب ابن عبد مناف، بنو الحارث بن عبد المطلب، بنو أمية بن عبد شمس، بنو نوفل ابن عبد مناف، بنو الحارث بن فهر، بنو أسد بن عبد العزى، بنو عبد الدار بن قصى ـ وهم حجبة الكعبة ـ وبنو زهرة بن كلاب، بنو تيم بن مرة، مخزوم، بنو يقظة، بنو مرة، بنو عدى بن كعب، بنو سهم، ينو جمح، ويقال لهؤلاء قريش البطاح وسواهم قريش الظواهر وهم: بنو مالك بن حنبل، بنو معيط بن عامر بن لؤى، بنو نزار بن عامر، بنو سامة بن لؤى، بنو الأدرم، وهو تيم بن غالب، بنو محارب بن فهر، بنو الحارث بن عبد الله بن كنانه، بنو عائذه، وهو خزية بن لؤى، بنو نباته، وهو سعد بن لؤى.

<sup>(</sup>انظر: المسعودى: مروج الذهب، جـ ٢، ص ٢٦٩).

وقد ترتب على هذه الهجرة الجماعية وجود مشكلة توفير مساكن لايوائهم وطعام لأفواههم. ولذا فقد عمد الرسول (ص) إلى انزالهم أفرادا وجماعات على بعض دور الأنصار (١٠). إلى أن خطت منازلهم (٢٠). وكان العزاب، من المهاجرين، ينزلون على سعد بن خيثمة في بيته القريب من مسجد قباء (٣).

وقد شهد معظم المهاجرين الأوائل مع رسول الله (ص) بدرا وسائر المشاهد (٤). وقد كان لشعورهم بالضعف لقلتهم، حافزا لهم على مضاعفة الجهد وسد النقص. فكان رسول الله (ص) يوم أحد لا يرمى ببصره يمينا ولا شهالا إلا رأى أفرادهم فى ذلك الوجه يذب بسيفه (٥). وقد شارك صغارهم فى الغزوات، رغم أن الرسول (ص) كان لا يحبذ اجازتهم لصغرهم (١).

وقد كان لهذا الاخلاص من قبل رجال قريش أن اعتمد الرسول (ص) عليهم موليهم ثقته، فكان يؤمرهم على كثير من السرايا والبعوث (<sup>۷)</sup>.

وقد كانت الخطوات السلمية والحربية التي قام بها الرسول (ص) ضد القبائل المحيطة بيثرب قبل وبعد معركة بدر، عاملا كبيرا في كسب اعترافهم بسيادة المسلمين في المدينة (٨)

وقد شعر المضطهدون في مكة ، من قريش وغيرهم ، بعد هذا الموقف المتحسن لوضع المسلمين في المدينة ، أنهم في مأمن إذا ما هاجروا ، خصوصا وأنه قد كان منهم أناس فتنوا في دينهم ومنعهم أهلوهم من الهجرة (٩) . ولما كانت غزوة

(١) ابن اسحاق: السيرة، جـ ٢، ص ٣٢٨ ـ ٣٣٠،

ابن سعد: الطبقات، جـ ٣، ص ١٢٣، ٣٩٣ ـ ٣٩٦، ٤٠٣.

(۲) ابن سعد: نفس المصدر، جـ ۳، ص ۲۷۲، السمهودی: الوفاء، جـ ۲، ص ۷۱۷ ـ ۷۷۷.

(٣) ابن اسحاق: المصدر السابق، جـ ٢، ص ٣٣٠.

(٤) ابن اسحاق: نفس المصدر، جـ ٢، ص ٥٠٠ ـ ٥٠٠، جـ ٣، ص ٦٣٥ ـ ٦٣٦، ابن سعد: المصدر السابق، جـ ٣ في اماكن متفرقة،

ابن حجر: الاصابة، جـ ١، ص ٤٥٦، جـ ٢، ص ٢٣٣، ٤٠٢، وفي اماكن متفرقة.

(٥) ابن سعد: المصدر السابق، جـ ٣، ص ٢٤٦، (٦) ابن سعد: نفس المصدر، جـ ٣، ص ١٥٠،

ابن حجر: المصدر السابق، جـ ٣، ص ٣٥ ـ ٣٦.

(۷) ابن اسحاق: المصدر السابق، جـ ۲، ص ٤٣١ ـ ٤٤٠، الواقدى: المغازى، جـ ١، ص ١ ـ ١٩ (طبعة اكسفورد)، ابن حجر: المصدر السابق، جـ ٢، ص ٢٩٦، ٣٣٥.

(۸) الواقدی: المغازی، ص ۳ ـ ٤، (الطبعة الاولی)،
 ابن الحاج: رفع الخفاء، ورقة ۷۲ ـ ۷۳.

(٩) ابن سعد: الطبقات، جـ ٣، ص ٤٠٦،
 ابن حجر: الاصابة، جـ ٢، ص ٣٢٣.

بدر خرج عدد منهم مع المشركين فلم تراءى الجمعان انحازوا إلى المسلمين (١). كما أن من المشركين من أظهر إسلامه بعد المعركة (٢).

وأثناء فتح خيبر قدم مع جعفر بن أبى طالب من الحبشة كثير من قريش ممن كانوا قد هاجروا إليها فرارا بدينهم (٣). وقد كان قدوم أولئك تنفيذا لأمر رسول الله (ص). فهو الذي طلب قدومهم، وكانت تحملهم سفنتان (٤).

وقد حرص الرسول (ص) على قدوم من هاجر إلى الحبشة لما كان يتوسمه فيهم من عزيمة لسبقهم فى دخول الاسلام، وصدق إيهانهم، وقوة تحملهم وصبرهم على الشدائد (٥). فكان يقول عن عبد الله بن جحش، أحد المهاجرين إلى الحبشة: لا بعثن عليكم رجلا أصبركم على الجوع والعطش (٦).

وخلال الفترة، التى كانت بين عام خيبر وفتح مكة، أسلم عدد من قريش وهاجروا إلى المدينة. وكان منهم جماعة عرفوا باسم السبعين. وكانت هجرتهم عام خيبر  $(^{V})$ . وقد جاءت تسمية أولئك باسم السبعين نسبة إلى عددهم. إذ كانوا سبعين رجلا جميعهم من بنى عدى بن كعب. والذى ذكر منهم: مسعود بن سويد بن حارثة العدوى، ومسعود بن الاسود بن حارثة العدوى، والحارث بن عمرو بن مؤمل العدوى . وقبيل الفتح هاجر خالد بن الوليد وخرج معه فتية من قريش قدموا المدينة فأسلموا  $(^{P})$ .

<sup>(</sup>١) الواقدى: المصدر السابق، جـ ١، ص ١٥٦ ـ ١٥٧ (طبعة اكسفورد)،

أبن سعد: المصدر السابق، جـ٣، ص ٤٠٦،

ابن حجر: المصدر السابق، جـ ٢، ص ٤٣٧.

<sup>(</sup>٢) ابن حجر: نفس المصدر، جـ ١، ص ٣١١، جـ ٢، ص ٢٦١.

<sup>(</sup>٣) ابن اسحاق: السيرة، جـ٣، ص ٨١٨ ـ ٨٢٦،

ابن حجر: المصدر السابق، جـ ٢، ص ٢٩٢.

<sup>(</sup>٤) ابن اسحاق: المصدر السابق، جـ ٣، ص ٨١٨،

ابن الحاج: المصدر السابق، ورقة ٧١،

ابن حجر: المصدر السابق، جـ ١، ص ٢٣٧، جـ ٢، ص ٢٨٩، ٣٥٦ ـ ٣٥٧، ٤٦١.

<sup>(</sup>٥) ابن حجر: الاصابة، جـ ١، ص ٢٣٧، ٢٩١، جـ ٢، ص ٢٨٦ ـ ٢٨٧، ٤٧٥، جـ ٣، ص ٣١ ـ ٣٧، وفي أماكن متفرقة.

<sup>(</sup>٦) ابن حجر: نفس المصدر، جـ ٢، ص ٢٨٦ ـ ٢٨٧.

<sup>(</sup>٧) ابن حجر: نفس المصدر، جـ ١، ص ٧٨٥، جـ ٣، ص ٤٠٩ ـ ٤١١.

<sup>(</sup>٨) ابن حجر: نفس المكان.

<sup>(</sup>٩) ابن اسحاق: السيرة، جـ ٢، ص ٧٤٨ ـ ٧٤٩. ابن حجر: المصدر السابق، جـ ١، ص ٢٣٧.

عناصر السكان في المدينة المنورة خلال العصر النبوي: عناصر السكان في المدينة قبيل الإسلام وبعده

۸۵ وبعد الفتح أسلم جميع قريش (۱). وقد حرص الرسول (ص) على تآلف كبارهم باعطائهم من غنائم حنين (۲) وكان قد هاجر معظمهم وسكن المدينة (۳).

أما بالنسبة للثقفيين فقد اقتفت هجرتهم أسلوب القرشيين تقريبا. فقد كانت هناك هجرات فردية نتيجة ما يلاقيه المسلم في قومه من أذى وفتنة في دينه (٤٠). كما كان لقوة الايمان وعمق المبدأ وصدقه دافعا لبعض شباب ثقيف على المجرة إلى المدينة مضحين بما كانوا عليه في الطائف من ثراء وغنى بين أهليهم (٥٠).

وأسلم معظم ثقيف بعد الفتح وشهدوا مع رسول الله (ص) بعض غزواته ولزموه في مجالسه ومسجده (٦).

وقد حظيت قريش في مجتمع المدينة بمنزلة كبيرة فكانت فيهم القيادة والزعامة (٧). وقد شهد لهم بذلك رسول الله (ص) ومعه الصحابه. فقد ذكر أن الرسول (ص) لما رجع من غزوة بدر منصرفا إلى المدينة تلقاه الأوس والخزرج يهنئونه بفتح الله عليه فقال سلمه بن سلامه بن وقش الأنصارى: بها تهنؤنا؟ فوالله إن قتلنا إلا عجائز صلعا، كالابل المعلقة، فقال رسول الله (ص): أما لوقد أسلموا، ثم رأيتهم لهبتهم ولو أمروك لاطعتهم ثم لحقرت أفعالك مع فعالهم. قال: فلقد رأيتني في المدينة وأنى لألقى الرجل منهم في الطريق فأتنحى عن طريقه هيبة له حتى يمر (٨). ويقول ابن اسحاق عن تلك الحادثة ما ملخصها: أن الرسول (ص) حين سمع مقالة سلمه بن سلامة، تبسم، ثم قال: أي ابن أخى، أولئك الملأ (٩).

وتتجلى مما سبق فى تقديم قريش، حكمة الرسول (ص) وبعد نظره، وهو الذى لا ينطق عن الهوى. فمع أن الظروف فى تلك اللحظات لم تكن مناسبة وكان بمقدور الرسول (ص) أن يصدق على ما قاله سلمه بن سلامة أو يتجاهله، خصوصا وأن المنهزمين كانوا ممن طردوه من بلده وأذوه، وأن المهنئين، كانوا ممن نصره وآواه. إلا أن الرسول

<sup>(</sup>١) ابن اسحاق: المصدر السابق، جـ ٤، ص ٨٦٧ ـ ٨٨٤،

ابن حجر: المصدر السابق، جـ١، ص ٩، جـ٢، ص ٥١ ـ ٥٢، ٤٠١. ٤٠٠

<sup>(</sup>٢) ابن حجر: نفس المصدر، جـ٣، ص ٣٩٠- ٣٩١. يقول ابن اسحاق. «وأعطى رسول الله (ص) المؤلفة قلومهم، وكانوا أشرافا من أشراف الناس، يتآلفهم ويتآلف بهم قومهم، اعطى ابا سفيان بن حرب مئة بعير واعطى الحارث بن الحارث بن كلدة ـ اخابني عبد الدار ـ مئة بعير. واعطى الحارث بن هشام مئة بعير واعطى سهيل بن عمر مئة بعير واعطى حويطب بن عبد العزي بن ابي قيس مئة بعير. (انظر: المصدر السابق، جـ ٤، ص ٩٢٩).

<sup>(</sup>٣) ابن حجر: المصدر السابق، جـ ١، ص ٩، ٨٤، جـ ٢، ص ٨٩.

<sup>(</sup>٤) ابن حجر: الاصابة، جـ ٢، ص ٢٧٥.

<sup>(</sup>٥) ابن حجر: نفس المصدر، جـ ٢، ص ٥١٢.

<sup>(</sup>٦) ابن حجر: نفس المصدر، جـ ١، ص ٤٣، ١٥٢، ٣٤٤، ٥٤٨، ٥٤١، جـ ٢، ص ٤٩، ٤٤١، ٥٤٠،

<sup>(</sup>V) ابن حبيب: المنمق، ص ٩ ـ ١٠،

ابن حجر: المصدر السابق، جـ٣، ص ٤٤٩.

<sup>(</sup>A) ابن حبيب: المصدر السابق، ص ٩ - ١٠

<sup>(</sup>٩) السيرة، جـ ٢، ص ٤٧٠ ـ ٤٧١.

(ص) رأى أن من المصلحة عدم شحن نفوس الانصار بكراهية قريش، لما كان يعهده فيهم من مواهب وقدرات حال دون الاستفادة منها تأخر إسلامهم. وكان الطبرى قد أشار إلى ذلك الحرص من الرسول (ص) على صلاح قومه ومحبته مقاربتهم ما وجد إلى ذلك سبيلا، ليس في المدينة فحسب وإنها منذ أن كان بمكة. وكان يتمنى في نفسه أن يأتيه من الله ما يقارب بينه وبينهم (١)

ومما تجدر ملاحظته أن شهادة الرسول (ص) في قريش لم تكن صادرة عن عاطفة قبلية أو عصبية ، إذ أن معظم قبائل العرب في الجزيرة العربية كانت تعترف لقريش بتلك المنزلة . وكانوا في الجاهلية يسمون أهل الله وسكان الله وأهل الحرم ، وقطان بيت الله (٢) . وقال عنهم عز وجل في كتابه : «أو لم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون (٣) .

وقد ذكر أن أبا سفيان بعد إسلامه، كان يهازح رسول الله (ص) في بيت بنته أم حبيبة، زوج رسول الله (ص) ويقول: والله إن هو إلا أن تركتك فتركتك العرب فها انتطحت جماء ولا ذات قرن. ورسول الله (ص) يضحك ويقول: أنت تقول ذاك يا أباحنظلة (٤). ويذكر ابن اسحاق أن العرب كانت تربص بالاسلام أمر هذا الحي من قريش وأمر رسول الله (ص) وذلك أن قريشا كانوا إمام الناس وهاديهم، وأهل البيت والحرم وصريح ولد اسهاعيل بن إبراهيم وقادة العرب وكانوا لا ينكرون ذلك، وكانت قريش هي التي نصبت لحرب رسول الله (ص)، فلما افتتحت مكة ودانت له قريش، ودوخها الاسلام، عرفت العرب أنه لا طاقة لهم بحرب رسول الله (ص)، ولا عداوته. فدخلوا في دين الله أفواجا، يضربون إليه من كل فج (٥).

وقد ذكر أن وفد بنى عبيد بن عدى بن الدئل، لما وفدوا على رسول الله قالوا: إنا لا نريد قتالك ولو قاتلت غير قريش لقاتلنا معك<sup>(1)</sup>. وهذا يظهر إلى أى حد كانت قلوب العرب مع قريش، ويبين مقدار الاحترام الذى كانت تحظى به قريش لدى القبائل العربية لما كانت تتمتع به من مواهب قيادية في مجالات الاقتصاد والدين (٧). فقريش

<sup>(</sup>۱) تاریخ، جـ ۲ ص ۳۳۷ ـ ۳۳۸.

<sup>(</sup>٢) ابن حبيب: المنمق، ص ١٠.

<sup>(</sup>٣) القصص: ٥٧.

<sup>(</sup>٤) الاصفهان: الأغان، جـ ٦، ص ٣٢٣.

<sup>(</sup>٥) السيرة، جـ ٤، ص ٩٨٥.

<sup>(</sup>٦) ابن حجر: الاصابة، جـ ٢، ص ٤٧.

<sup>(</sup>٧) ابن حبيب: المنمق، ص ١٠ - ١٧. ومما نراه أن نظام الحمس، الذى كان يميز قريش وخزاعه وكل من ولدت قريش من العرب وكل من نزل مكه من قبائل العرب عن القبائل العربية الاخرى بعادات خاصة خلال الاحرام، كان أهم العوامل التى ربطت القبائل بدين قريش ونفوذها إلى الحد الذى جعل أحدهم وهو زهير ابن جناب الكلبي يهاجم غطفان بعد أن قررت ان تنشىء حرما مثل مكة. ولعل مما زاد ذلك النظام قوة وأهمية أن قبائل الحمس عاشت في مناطق مختلفة من شبه الجزيرة العربية، فقد سكنت ثقيف في جنوب شرقى مكة، وكنانة في الجنوب حيث تسيطر على طريق مكة - اليمن، وعامر بن صعصعه في شهال شرقى مكة، وقضاعة (كلب) على طريق الحيرة وفارس. (انظر: ابن حبيب: المحبر، ص ١٧٨ - ١٧٩، وانظر ايضا: دائرة المعارف الاسلامية، مادة حمس، الترجمة العربية، الاصفهاني: الاغاني، ج ١٢، ص ١٧٩، كستر: مكة والحيرة، ص ٢٣).

كانت هي المهيمنة على أمور الكعبة وما يتعلق بها من شئون الحج وشعائره، وهي المسؤلة عن تقديم الخدمات للحجاج العرب في الجاهلية (١)، كالرفادة والسقاية وحمل المنقطع به من الحاج ومعونته على بلاغ منزله (٢).

كما أن مواهب قريش السياسية وبراعتهم في شئون التجارة جعلهم يحصلون على الآلاف من ملوك الفرس والروم واليمن لضمان التبادل التجارى بين تلك البلدان وقبائل الجزيرة العربية (٣). وهذا أكسبهم أيضا محبة واحترام القبائل، إذ أن تلك المهمة قد ساعدت على ازدهار النشاط التجارى لديهم وحفظت رؤ وس أموالهم وارباحهم نتيجة قيام قريش بمهمة الوكالة في ذلك. والآلاف كان يعنى دفع مبلغ من المال يمنح من قبل هاشم إلى رؤساء القبائل كأرباح ويتعهد بنقل بضائعهم مع بضائعه، ويسوق إبلهم مع أبله، كي يربحهم من مشاق الرحلة ويضمن سلامة تجارتهم، كما أنه يربح قريشا من شر الاعداء، بمعنى أنه كان مفيدا للجانبين (٤).

ويذكر أن الرسول (ص) يوم بدر قد رفض مشورة من رأى ضرب أعناق الأسرى القرشيين وقبل إجابة ابى بكر الصديق بقبول الفداء منهم (٥). ثم أنه \_ فيها ذكر \_ كان يبعث بهال إلى أبى سفيان بن حرب فى فقراء قريش وهم مشركون يتآلفهم (٦).

وتجدر الاشارة في هذا الصدد إلى أن الرسول (ص) كان من الممكن الا تتغير نظرته تلك تجاه قريش، حتى لولم تكن قريش من قومه وعشيرته، فقد ذكر أن الرسول (ص) بعث نميلة بن عبد الله الليثي إلى بني ضمرة فرجع إلى رسول الله (ص)، فقال: يارسول الله قالوا: لا نحاربه ولا نسالمه ولا نصدقه ولا نكذبه، فقال الناس: يارسول الله أغزهم. فقال: دعوهم فإن فيهم عددا وسؤددا، ورب شيخ صالح من بني ضمرة غاز في سبيل الله (٧).

ومن ذلك نرى أن تعامل الرسول (ص) مع بعض القبائل كان مبنيا على المرونة والرفق بهم، لما يتوسمه فيهم من خير وصلاح للاسلام وأهله، حتى وإن لم يسلموا بعد.

<sup>(</sup>١) ابن اسحاق: المصدر السابق، جـ ١، ص ٨٤،

كستر: المرجع السابق، ص ٥٥.

<sup>(</sup>۲) ابن اسحاق: المصدر السابق، جـ ۱، ص ۸٤، ابن حبیب: المنمق، ص ۱۱.

<sup>(</sup>٣) انظر: السهيلي: الروض الأنف، جـ ١، ص ٧٦،

كستر: مكة والحيرة، ص ٥٦ ـ ٥٩. ويقول ابن اسحاق: «ايلاف قريش: ايلافهم، يعنى الخروج إلى الشام، وكانت لهم خرجتان، خرجة في الشتاء، وخرجة في الصيف». (انظر: السيرة، جـ ١، ص ٣٦).

O'Leary; Arabia before Muhammed, pp. 182, 184. (\$)

كستر: المرجع السابق، ص ٤٦.

<sup>(</sup>٥) الواقدى: المغازى، جـ ١، ص ١٠٧ ـ ١١٠ (طبعة اكسفورد)، ابن الحاج: رفع الحفاء، ورقة ٧٨.

<sup>(</sup>٦) ابن حجر: الاصابة، جـ ٢، ص ٥٠٥.

<sup>(</sup>٧) اليعقوبي: تاريخ، جـ ٢، ص ٧٣.

وقد أثبتت الاحداث صدق حدس الرسول (ص) وبعد نظره بضرورة ادخار قريش لزمانهم. فقد كان الاعتهاد عليهم كبيرا في المدينة. وكانت أول راية عقدها رسول الله (ص) لعبيدة بن الحرث المطلبي القرشي، أرسله في سرية قبل وقعة بدر<sup>(۱)</sup>. كها أن أول لواء عقد كان لحمزة بن عبد المطلب<sup>(۲)</sup>. ويذكر أنه لم يكن مع الرسول (ص) يوم بدر من الفرسان إلا فارسان، الزبير بن العوام على الميمنة والمقداد بن الاسود على الميسرة (۳).

وقد أظهر الكثير من رجال قريش مواهب فذة في السلم والحرب (٤). وذكر أن الرسول (ص) كان يقول: اللهم أيد الاسلام بأحب الرجلين إليك، عمر بن الخطاب أو عمر بن هشام (٥). وكان عمر بن الخطاب ملازما لرسول الله (ص) في مشاهده كلها، وخرج في عدة سرايا وكان أميرا على بعضها (٦). وذكر أن النبي (ص) رأى أبا بكر وعمر فقال هذان السمع والبصر (٧).

وفضل السرسول (ص) استعمال قريش على الأمصار المفتوحة البعيدة عن المدينة، كاليمن والبحرين وخير (^). وقد يرجع سبب ذلك إلى ضمان عدم خروج تلك الأمصار أو ارتداد أهلها والتفافهم على زعمائهم.

وذكر أن خالدا وابانا وعمرا أبناء سعيد بن العاص لما بلغتهم وفاة النبى (ص) رجعوا عن أعمالهم. فقال لهم أبو بكر: ما أحق بالعمل منكم (١٠). واستخلف النبى بعضهم على المدينة في عامة غزواته (١٠). كما كان يستكتب منهم من يجيب عنه الملوك، حتى قيل أنه استكتب عبد الله بن الأرقم الزهرى وبلغ من أمانته عنده أنه كان يأمره أن يكتب إلى بعض الملوك فيكتب ويختم ولا يقرأه لأمانته عنده (١١).

```
(١) الواقدى: المغازى، ص ٣ ـ ٤ (الطبعة الاولى)،
```

ابن سعد: الطبقات، جـ ٣، ص ٥٠ ـ ١٥،

ابن حجر: الاصابة، جـ ٧، ص ٤٤٩.

<sup>(</sup>٢) الواقدى: المصدر السابق، ص ٣ - ٤،

ابن سعد: المصدر السابق، جـ٣، ض ٥١،

ابن حجر: المصدر السابق، جـ ١، ص ٣٥٣ ـ ٣٥٤.

<sup>(</sup>٣) ابن سعد: المصدر السابق، جـ ٣، ص ١٠٣، الذهبي: سيرة أعلام النبلاء، جـ ١، ص ٢٩.

<sup>(</sup>٤) ابن حجر: المصدر السابق، جـ ٣، ص ٢.

<sup>(°)</sup> ابن سعد: الطبقات، جـ٣، ص ٢٦٥ ـ ٢٦٩،

ابن حجر: الاصابة، جـ ٢، ص ٥١٨ ـ ٥١٩.

<sup>(</sup>٦) ابن سعد: المصدر السابق، جـ ٣، ص ٢٦٥ ـ ٢٦٩.

<sup>(</sup>٧) ابن حجر: المصدر السابق، جـ ٢، ص ٢٩٩.

<sup>(</sup>٨) كان خالد بن سعيد بن العاص بن أمية، على اليمن، وأبان أخوه، على البحرين، وعمرو بن سعيد بن العاص، على سواد خير. (انظر: ابن حجر: نفس المصدر، جـ ٢، ص ٥٣٩).

<sup>(</sup>٩) ابن حجر: نفس المكان.

<sup>(</sup>١٠) ابن حجر: نفس المصدر، جـ ٢، ص ٥٢٣.

<sup>(</sup>١١) ابن حجر: نفس المصدر، جـ ٢، ص ٢٧٣، ٣١١.

وقد تعددت مواهب القرشيين، في المدينة، فجمعوا بين صفات الشجاعة والحرب وفضائل العلم والتفقه في المدين (١). كما تولى منهم جماعة، على عهد رسول الله (ص)، أمور الفتيا (٢). وكان يبعث رجالا منهم إلى البلدان لتعليم الناس السنة وأصول الاسلام (٣).

وكان لرجال ثقيف مشاركة بارزة في إدارة شئون المجتمع المدنى على عهد النبى (ص) كالمغيرة بن شعبة ، وكان يقال له مغيرة الرأى ، لدهائه وحسن تدبيره (٤) . وللثقفيين أيضا نصيب كبير في مراكبز القيادة والمشاركة في المغزوات (٥) . فقد أصبحوا عصب كثير من البعوث والسرايا . ولدينا نص يذكر أنه قد أصيب منهم يوم الجسر مع أبى عبيدة ثلاثهائة رجلا (٦) ، مما يعطى فكرة عن مدى مشاركتهم بأعداد كبيرة في الغزوات على عهد النبى (ص) . على اعتبار أن نسبة المصابين كانت كبيرة مما ينبى ، عن كثرة المشتركين منهم في تلك السرية . كما أنه قد تعنى كثرة المصابين فيهم ، أنهم كانوا على جانب كبير من الشجاعة والجرأة والاقدام ، مما عرضهم لتلك الاصابات أكثر مما قد تدل على كثرتهم . إلا أنه مها كان الأمر فإن الثلاثهائة أنفسهم الذين شاركوا في سرية جسر أبي عبيدة وأصيبوا ، يعدون نسبة كبيرة بحد ذاتها .

وقد ضم المجتمع المدنى، عددا من حلفاء قريش ممن دخل فى الاسلام عن إعجاب وايبان (٧). وهم من كانت لهم سابقة فى دخول الاسلام والهجرة إلى الحبشة (٨). ثم الهجرة إلى المدينة، مع المهاجرين الأوائل، الذين شهدوا مع رسول الله مشاهده (٩).

ويبلغ عدد حلفاء قريش ممن سكن المدينة وصحب رسول الله (ص)، حسب ما ذكره ابن حجر، حوالي ٣٩ صحابيا، وكان أغليهم من خزاعة وبلي وعذرة، وجعفي، وأسد خزيمة، ومزينة، وهذيل، وسليم، وتميم، وكندة، والازد، والليث، وعنز، وهوس، وقضاعة، وحضرموت، وعنس، وثقيف، ومازن، وعجل، والقارة (١٠٠) وقد شارك

<sup>(</sup>۱) ابن سعد: الطبقات: جـ۳، ص ۱۰۲ ـ ۱۰۲، ۱۱۲ ـ ۱۱۸، الذهبي: سيرة أعلام النبلاء، جـ ۱، ص ۲۷ ـ ۳۰،

ابن حجر: الأصابة، جـ ٣، ص ٢، ٣٣٠ ـ ٣٣١.

<sup>(</sup>٢) ابن حجر: نفس المصدر، جـ ٢، ص ٤١٦.

<sup>(</sup>٣) ابن سعد: المصدر السابق، جـ ٣، ص ١١٦ ـ ١١٨، ٤١٠ ـ ٤١١.

<sup>(</sup>٤) ابن حجر: المصدر السابق، جـ٣، ص ٤٥٢ ـ ٤٥٣.

<sup>(</sup>٥) ابن حجر: نفس المصدر، جـ ٢، ص ٣٥٧.

<sup>(</sup>٦) ابن حجر: نفس المصدر، جـ٣، ص ٢ ـ٣، جـ٤، ص ٤٥.

<sup>(</sup>٧) ابن حجر: الاصابة، جـ ١، ص ١٥٨، جـ ٢، ص ٢١٥.

 <sup>(</sup>۸) ابن سعد: الطبقات، جـ ۳، ص ۲۲۵، ۲۸۲ ـ ۳۸۷ . ۲۲۰ .
 ۲۸۷ . ۲۶۹ ، ۲۶۷ ، ۲۸۷ .

<sup>(</sup>٩) ابن سعد: المصدر السابق، جـ ٣، في أماكن متفرقة،

ابن حجر: المصدر السابق، جـ ١، ص ١٣٩، ٤٨٦، جـ ٢، ص ٥١٢ وفي اماكن متفرقة.

<sup>(</sup>١٠) انظر كتاب الاصابة، في أماكن متفرقة من الاجزاء الاربعة، ابن سعد: المصدر السابق، جـ ٣، ص ٨٩ وما بعدها.

هؤلاء الحلفاء في حياة المدينة السياسية والدينية والأمور العامة. فكان منهم أمراء السرايا وعمال البلدان وعمال الأخماس والسفراء إلى الملوك (١).

ومما يجدر ذكره أنه - حسب علمنا - لم ينضم إلى ثقيف، بعد هجرتهم إلى المدينة، حلفاء كما هو الحال بالنسبة لقريش، التي انضم إليها حلفاء جدد من سائر القبائل (٢).

## ٥ ـ المهاجرون من قبائل وأفناء العرب

نقصد بالمهاجرين من قبائل وأفناء العرب، بقية المهاجرين من القبائل العربية ممن لم نتحدث عنهم تفصيلا، رغبة في الاختصار وأملا أن يكون في ذلك تيسيراً لمن أحب المقارنة السريعة بين جموع تلك الأمة في المجتمع المدنى.

وینتسب معظم هؤلاء المهاجرین الی القبائل العربیة التالیة: بلی، جهینة، حنیفة، تمیم، الأزد، ذهل، عجل، ثهالة، هلال، كنانه، هوازن، خثعم، مزینة، اللیث، غطفان، ضبة، غفار، غافق، عقیل، جشم بن سعد، عامر، ثعلبة، جعل، مذحج، بكر، أحمس، عنز، قضاعة، أسلم، دوس، خزاعة، أشعر، باهلة، طیء، عذرة، مراد، محارب، عبد القیس، بجیلة، غنم بن دودان، نهد، جرم، ذبیان، قشیر، أنهار، أسد خزیمة، نمیر، جذام، كلاب، النخع، مُرة، جعفی، همدان، كندة، هذیل، فزارة، سدوس، ضمرة، لخم، تنوخ، عبس، أشجع، حضرموت، سلیم، حمیر، غنو(۳).

ومن المهاجرين من لم تعرف قبائلهم على وجه التأكيد، وهم في الغالب يرجعون إلى القبائل العربية التالية: مجمع، الحارث بن كعب، عكل، ثعلبة بن عتبان، إياد، يشكر، عك، شيبان، مدلج، عنس، بهران، سلول، ثعلبة بن ذبيان، سعد بن هديم، النكر، القارة، جرهم، البهز، مازن، تغلب بن كعب<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) أبن سعد: نفس المصدر، جـ٣، ص ٩٢، ٩٥ ـ ٩٨،

ابن حبيب: المحبر، ص ٧٦ ـ ٧٧،

ابن حجر: المصدر السابق، جـ ٢، ص ٤٩٧، جـ ٣، ص ٢٨٦ ـ ٢٨٨، ٣٨٨.

<sup>(</sup>٢) ابن حجر: المصدر السابق، (انظر الأجزاء الاربعة، في اماكن متفرقة).

<sup>(</sup>٣) انظر: ابن حجر: الاصابة، (الأجزاء الأربعة في أماكن متفرقة).

Watt; Muhammad at Medina, pp. 82 - 130 (Oxford, 1977).

<sup>(</sup>٤) ابن حجر: المصدر السابق (الاجزاء الاربعة في اماكن متفرقة). وللمستزيد في معرفة انساب تلك القبائل، انظر: القلقشندى: نهاية الأرب في معرفة انساب العرب، (تحقيق على الخاقاني، بغداد، ١٣٧٨ هـ) في أماكن متفرقة.

وقد ينسب بعض المهاجرين إلى بعض البلدان مثل: اليهامة، اليمن، الطائف، فارس، مكة، الربذة، نجران، زبيد (١). أما من كان نزاع من هنا وهناك، ممن لا يعلم ممن هم. فأولئك هم من عنينا بالقول أنهم من أفناء العرب (٢).

## الاحصاء التقريبي لعامة المهاجرين في المدينة

وقد حاولنا في هذه الدراسة معرفة الاحصاء التقريبي للمهاجرين في المدينة، وهو لا يعني ادعاء المقدرة على إعطاء إحصاء كامل ودقيق عن عددهم. بقدر ما أردنا به تقريب الصورة وتوضيحها في ذلك. وما ذلك إلا لأننا لم نجد بين أيدينا نصوصا متكاملة أو صريحة عن تعداد القبائل العربية المهاجرة إلى المدينة. وهي معضلة واجهت الكتاب المسلمين عند حديثهم عن الصحابة فقال ابن حجر: «فجمعت كتابا كبيرا في ذلك ميزت فيه الصحابة من غيرهم ومع ذلك لم يحصل لنا من ذلك جميعا الوقوف على العشر من أسامي الصحابة بالنسبة إلى ما جاء عن أبي زرعة الرازي قال: توفي النبي (ص) ومن رآه وسمع منه زيادة على مائة ألف انسان من رجل وامرأة كلهم روى عنه سهاعا أو رؤية» (٣).

والعدد الذى ذكره أبو زرعة يشمل عدد الصحابة في المدينة وغيرها، وذلك من واقع النص السابق. واستنادا إلى بعض الروايات التاريخية يمكننا القول بأن المسلمين في المدينة مع بدء الهجرة كانوا قليلا<sup>(٤)</sup>، لم يصلوا فيما يبدو إلى سبعين ألفا، على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم<sup>(٥)</sup>. وكان الاحصاء التقريبي للمسلمين، سواء في المدينة أم في غيرها، يوم تبوك، حوالي خمسين ألف رجلا<sup>(٦)</sup>.

ولو أخذنا بالتقدير النسبى لتزايد سكان المدينة معتمدين في ذلك على تناول الاعداد المذكوره للمقاتلة المسلمين منذ غزوة بدر، لخرجنا بنتيجة شبه مقنعة، وهي أن تزايد أعداد المسلمين في المدينة نتيجة الهجرة، على عهد النبى، كان بطيئا أول الأمر، ثم سريعا وكبير اجدا منذ غزوة الخندق. فعدد مقاتلة المسلمين يوم بدركان حوالى ثلاثها ألا وأربعة عشر رجلا ( $^{(N)}$ ). ويوم أحد كانوا حوالى سبعائة رجلا ( $^{(N)}$ ). ويوم الخندق بلغ عدد المسلمين حوالى ثلاثة آلاف رجل ( $^{(N)}$ ). وحين خرج الرسول ( $^{(N)}$ ) في آخر سنة ست، معتمرا، كان الناس سبع مائة ( $^{(N)}$ ) وحضر مع الرسول صلى

- (١) ابن حجر: الاصابة، (انظر الأجزاء الأربعة في أماكن متفرقة).
  - (٢) أبن حبيب: المنمق، ص ٢٤.
  - (٣) المصدر السابق، جـ ١، ص ٣ ـ ٧.
- (٤) قال تعالى: «واذكروا إذ كنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس». الآية: الأنفال: ٢٦.
  - (٥) ابن حجر: المصدر السابق، جـ٣، ص ٢٠٩.
- (٦) عن منجاب بن راشد الضبى قال: قدم علينا كتاب النبى (ص) عام تبوك، فاستنفرنا إلى تبوك فنفرت إليه تيم والرباب وأخواتها، فكنا ربع الناس، وكانوا ثمانية وأربعين ألفا. (انظر: ابن حجر: الاصابة، جـ ٣، ص ٤٥٨ ـ ٤٥٩).
  - (٧) ابن اسحاق: السيرة، جـ ٢، ص ٢٤٥، الواقدى: المغازى، جـ ١، ص ١٥٢ ـ ١٥٦، طبعة اكسفورد).
    - (٨) ابن اسحاق: المصدر السابق، جـ ٣، ص ٥٨٦.
    - (٩) ابن اسحاق: نفس المصدر، جـ ٣، ص ٧٠٥.
    - (١٠) ابن اسحاق: نفس المصدر، جـ٣، ص ٧٧٤.

الله عليه وسلم يوم فتح خيبر أقل من ألفي رجل (١). وبلغ عددهم يوم الفتح، أواخر سنة ثمان، حوالي عشرة آلاف من أهل المدينة (٢). وبلغ عددهم يوم الطائف حوالي اثني عشر ألفا، منهم ألفان من أهل مكة (٣).

والمعروف، أنه بعد فتح مكة تزايد عدد الذين دخلوا في دين الله أفواجا<sup>(٤)</sup>. وهذا يجعلنا نميل إلى ترجيح ما رآه بعضهم، من أن الـرسـول (ص) قبض والمسلمـون ستـون ألفا بالمدينة وثلاثون ألفا في قبائل العرب وغيرها (٥). وكان يغذى هذا الجمع المتـزايعد من المسلمين في المدينة، تتابع المهاجرين أرسالا إليها، حتى ذكر أن من القبائل من أوعبوا جميعا إلى المدينة رجالهم ونساءهم وأطفالهم حتى أغلقت دورهم (٦).

وتجد فى الملاحق إحصاء تقريبيا عن أعداد بعض القبائل العربية المهاجرة إلى المدينة والذين شاركوا فى الغزوات. مؤملين أن يساعد ذلك فى إلقاء الضوء على حجم الكثافة العددية للقبائل المهاجرة، وأن يبين مقدار التناسب بين أعدادهم. كما أوردنا إحصاء آخر عن عدد الصحابة من سائر القبائل ممن روى عن النبى (ص)، تجده فى الملاحق أيضا.

وقد ظلت معدلات السرعة في تتابع الهجرة إلى المدينة مستمرة إلى ما قبيل وفاة النبى ( $^{(V)}$ ( $^{(O)}$ ). وكان قد بلغ بالنبى ( $^{(O)}$ ) حدا، بعد تكاثر الناس في المدينة على صغرها  $^{(A)}$ ، أنه صار من المتعذر عليه في بعض الاحيان و التعرف على كثير من الصحابة  $^{(P)}$ .

<sup>(</sup>١) ابن اسحاق: نفس المصدر، جـ ٣، ص ٧٩١ وما بعدها.

البلاذري: فتوح البلدان، جـ ١، ص ٢٩ ـ ٣٢.

<sup>(</sup>٣) ابن استحاق: المصدر السابق، جـ ٤، ص ٨٥٩. وذكر أن من بنى سليم سبع مئة رجلا. وقال بعضهم الف رجلا، ومن بنى غفار أربع مئة، ومن أسلم أربع مئة، ومن مزينة ألف وثلاثة نفر، وسائرهم من قريش والأنصار وحلفائهم، وطوائف العرب من تميم وقيس وأسد. (انظر: ابن اسحاق: نفس المصدر، جـ ٤، ص ٨٧٧).

الواقدى: المصدر السابق، جـ ٣، ص ٨٨٩ (طبعة اكسفورد).

<sup>(</sup>٣) الواقدى: نفس المكان،

ابن حجر: المصدر السابق، جـ ٣، ص ٤٩.

<sup>(</sup>٤) قال تعالى: «إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا». لنصر: ١-٣.

<sup>(</sup>٥) انظر الكتاني: التراتيب الادارية، جـ ٢، ص ٤٠٧.

<sup>(</sup>٦) ابن اسحاق: السيرة، جـ ٢، ص ٣٧٤، ابن حجر: الاصابة، جـ ٣، ص ١٤.

<sup>(</sup>٧) ابن حجر: نفس المصدر، جـ ١، ص ١٧٥، جـ ٢، ص ١١٨.

<sup>(</sup>۸) ذكر أن الرجل قد يستغنى عن ركوب الدابة فيها، وذلك يدل على قرب المسافات بين مواضعها. (انظر: العدوى: أحوال مكة والمدينة، جـ ٢، ورقة ١١٧. وكان بعضهم قد ذكر ان المدينة كانت فى مقدار نصف مكة، أى انها لم تكن كبيرة، حيث أن مساحة مكة كانت محصورة بين الجبال على شكل وادى ضيق. (انظر: ياقوت: معجم البلدان، جـ ٥، ص ٨٢).

<sup>(</sup>٩) ابن حجر: المصدر السابق، جـ ٣، ص ٣٤٣.

والظاهر أن الرسول (ص) رأى ضرورة الحد من استمرار هذه الهجرة الكبيرة غير المنظمة ، والتى إذا ما استمرت على معدلها ، فسوف تفقد المدينة قدرتها على استيعاب المهاجرين وتوفير ضروريات المعيشة لهم . ولذا نجد أن الرسول (ص) قد حرم مساحة محدودة من المدينة لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها (١) ، وقدرت تلك المساحة ، على أنها بريد فى بريد (٢) . وحدود هذا الحرم ، ما بين جبل أحد أو ثور شهاله إلى جبل عير جنوبا ، وما بين لابتى المدينة ، أى حرة واقم شرقا إلى حرة الوبرة غربا (٣) . وقد طلب الرسول (ص) ، ممن كانت له غنم ، أن ينأى بها عن المدينة فإنها أقل أرض الله مطرا (٤) .

وكان لتلك الاجراءات في تحريم المدينة ، أثر كبير في الحفاظ على ثروتها الحيوانية والزراعية . فكان أبو هريرة يقول: والذي نفسى بيده لو أجد الظباء ببطحان ما عاينتها (٥) . وقد رأى بعض المؤرخين المسلمين أن حرم المدينة ليس كحرم مكة في أحكامها (٦) . فتحريم المدينة \_ كها أسلفنا القول \_ كان اجراء اقتضته ضرورة الحد من تدفق المهاجرين وتزايدهم فوق قدرة المدينة الاستيعابية .

ويبدو أن مشكلة التفكير في نتائج تدفق المهاجرين الكبير، قد بدأت في الظهور، سنة خمس من الهجرة، حين أمر الرسول (ص) برجوع بعض القبائل المهاجرة إلى أموالهم وبلادهم (٢). ومنذ ذلك التاريخ كان الرسول (ص) يجرص عند استقبال وفود القبائل، على سؤالهم عن بلادهم ويدعو لهم بنزول الغيث ثم يجيزهم منصرفين عن المدينة إلى بلادهم (٨). ولم يكن ذلك يتم إلا بعد أن يبقوا في ضيافة النبي (ص) مددا، لا تتعدى الشهر، ينالون خلالها قسطا من تعاليم الاسلام وفاتحة القرآن وما يتيسر منه (١). ولم نجد ما يدل على أنه كان يشجعهم على البقاء في المدينة أو الهجرة إليها، خلال تلك الفترة، من سنة خمس حتى فتح مكة، حيث أعلن ذلك صراحة بقوله: لا هجرة بعد الفتح (١٠) ثم ميز القادرين على القتال بأحقية الهجرة دون غيرهم، مادام العدويقاتل (١١).

<sup>(</sup>۱) البلاذرى: فتوح البلدان، جـ ۱، ص ٦ ـ ٧.

<sup>(</sup>۲) كبريت: الجواهر الثمينة، ورقة ٨. والسبريد، أربعة فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال، والميل ثلاثة آلاف ذراع وخمسائة ذراع، بذراع اليد. (انظر: السمهودى: الوفاء، جـ ١، ص ١٠٣).

<sup>(</sup>٣) البلاذرى: المصدر السابق، جـ ١، ص ٦-٧، كبريت: المصدر السابق، ورقة ٨.

<sup>(</sup>٤) ابن حجر: الاصابة، جـ ٢، ص ٣١٤.

<sup>(</sup>٥) البلاذرى: المصدر السابق، جـ ١، ص ٧، المطرى: التعريف، ص ١٥ ـ ١٦.

<sup>(</sup>٦) كبريت: المصدر السابق، ورقة ٨٪.

<sup>(</sup>٧) ابن سعد: الطبقات، جـ ١، ص ٢٩١.

<sup>(</sup>٨) ابن سعد: نفس المصدر، جـ ١، ص ٢٩٧ ـ ٢٩٨.

<sup>(</sup>٩) ابن حجر: الاصابة، جـ ١، ص ٥٣، ٧٨، ١٥٦، جـ ٣، ص ٣٤٢، ٤٣٥.

<sup>(</sup>١٠) ابن حجر: نفس المصدر، جـ٣، ص ٤٠٣.

<sup>(</sup>۱۱) روى عن الرسول (ص)، قوله: «لا تنقطع الهجرة مادام العدويقاتل». (انظر: ابن حجر: نفس المصدر، جـ ۲، ص ٥٢٠).

وقد ساعد قفل باب الهجرة، على انتشار الاسلام بين القبائل في اليمن والشام وغيرها من أنحاء الجزيرة العربية. وذلك لكثرة ممن وفد على النبي (ص)، وتفقه في الدين ثم رجعوا إلى قومهم يحدثونهم عن الاسلام ويدعونهم إليه (١). وكان الرسول (ص) يكتب لبعضهم كتبا تذكر أن حامليها مبعوثون إلى قومهم عامة ومن دخل فيهم، يدعونهم إلى الله ورسوله (٢).

ولعل الدارس لفئات أولئك المهاجرين، يلاحظ أن المهاجرين من أهل نجد يشكلون نسبة ليست بالكبيرة فى المجتمع المدنى. قياسا لما كانت تتمتع به تلك البلاد من إمكانات بشرية واقتصادية مرموقة فى العصر الجاهلى كانت بلاد الحجاز تعتمد فى غذائها من الحبوب، على ما يأتيها من نجد، حتى قيل أن اليهامه مريف أهل مكة  $(^3)$ . وكان يضرب بمنتوجاتها الحيوانية والزراعية المثل فى الجودة  $(^0)$ . كها أن نجدا تعد المصدر الرئيسى للخيول العربية الأصيلة  $(^7)$ ، حيث تربى فى سهوبها ووديانها أحسن الخيول. وكان الرسول  $(^0)$  يحرص على جلبها إلى المدينة  $(^0)$ 

ويبدو أن اكتفاء نجد المعيشى وازدهارها الاقتصادى قد قلل من هجرتهم بشكل ملحوظ. ولهذا اتسمت علاقاتهم واتصالاتهم، بالمدينة ـ بادىء الأمر ـ بطابع سياسى، في الغالب. وهذا ما نجده في إرسال وفد بنى تميم بهدف المفاوضة لفك أسرى بنى العنبر من تميم (٩)، أو البعثات التي يرسلها مسيلمة إلى المدينة لمناظرة الرسول (ص) ومحاجته (١٠) وقد أسلم معظم من وفد على الرسول (ص)، وبقى في المدينة (١١) ومنهم من رجع إلى اليهامة (١٢)

كستر: الحيرة ومكة، ص ٤٠. وفي هذا المجال يذكر كستر أن لتاريخ تميم في العصر الجاهلي أهمية خاصة. وأن المعلومات حول تميم في المصادر العربية تشير بوضوح إلى العلاقات الوثيقة بين زعماء تميم وملوك الحيرة. وهنالك مركز آخر ارتبطت به تميم بعلائق وثيقة مع مكة، ويذكر كستر أيضا، أنه من الممكن القول أن تميما لعبت دورا ذا أهمية في تاريخ مكة في العصر الجاهلي وكانت تساهم كثيرا في دعم نفرذ هذه المدينة في المجتمع القبلي لشبه الجزيرة العربية. (انظر: نفس المكان).

<sup>(</sup>١) ابن حجر: نفس المصدر، جـ ١، ص ٢١١، جـ٣، ص ٤٤١، ٤٣٥.

<sup>(</sup>٢) أبن حجر: نفس المصدر، جـ ٣، ص ٤١٣، ٤٤١.

<sup>(</sup>٣) الهمذاني: مختصر البلدان، ص ٢٩ ـ ٣٠،

<sup>(</sup>٤) يذكر أن ثمامه بن أثال الحنفى، أحد رؤساء نجد، قد هدد قريشا حين أسلم، بقطع حبوب نجد عنهم إذا ما تمادوا في عنادهم ومعاداتهم للاسلام. (انظر: ابن حجر: الاصابة، جـ ١، ص ٢٠٣، حسن، حسن إبراهيم: تاريخ الاسلام، جـ ١، ص ٥، ط ١، القاهرة، ١٩٦٤م).

<sup>(</sup>٥) الممذاني: المصدر السابق، ص ٢٩ ـ ٣٠.

<sup>(</sup>٦) ابن حجر: المصدر السابق، جـ ٢، ص ٢٨.

<sup>(</sup>٧) حسن، حسن إبراهيم: المرجع السابق، جـ ١، ص ٥.

<sup>(</sup>٨) ابن اسحاق: السيرة، جـ٣، ص ٧٢٥،

ابن حجر: المصدر السابق، جـ ٢، ص ٢٨.

<sup>(</sup>٩) ابن حجر: الاصابة، جـ ١، ص ٥٨ ـ ٥٩.

<sup>(</sup>١٠) ابن حجر: نفس المصدر، جـ٣، ص ٦٣٠.

<sup>(</sup>١١) ابن حجر: نفس المصدر، جـ ١، ص ٢١، ٥٨ ـ ٥٩، جـ٣، ص ٦٣٠.

<sup>(</sup>۱۲) ابن خياط: الطبقات، ص ٦٥ ـ ٦٦.

ومن غير المستبعد \_ في رأينا \_ أن يكون من عوامل قلة وجود النجديين في المدينة وتفضيلهم البقاء في بلادهم، إنها يرجع إلى طبيعة نفسياتهم، الميالة للغلظة والعجرفة وحب المفاخرة، وهو طبع لا يتفق والروح السمحة السائدة بين الصحابة. وقد وصفهم الله، بأن أكثرهم لا يعقلون (١٠). وذلك بعد أن دخل وفد بني تميم مسجد الرسول (ص) ونادوا من وراء حجراته أن أخرج إلينا يا محمد. فآذي ذلك من صياحهم النبي، صلى الله عليه وسلم (١٠).

وكان الرسول (ص) يفرح باسلام أهل نجد ويؤمل قدوم سادتهم إلى المدينة ( $^{(7)}$ ), وقد وصف أحد سادتهم بأنه سيد أهل الوبر ( $^{(2)}$ ). ويبدو أن لحرص الرسول (ص) على تواجد سادة أهل نجد في المدينة ما يبر ره، فهم على ما اتصفوا به من جلافة في الطبع والسلوك ( $^{(6)}$ ), إلا أنهم كانوا أصحاب شجاعة وفروسية، يشهد لهم بها. وهي صفات كانت عند المسلمين تعد الغاية وعدة الجهاد مع طاعة الله وصدق الايهان ( $^{(7)}$ ). كها ذكر أن لبعض أهل نجد دراية جيدة بفنون البناء، على عهد النبي (ص)، ويبدو أنهم قد تركوا بصهات واضحة على طريقة وفن العهارة في المدينة بعد المجرة. وربها قبل ذلك. فقد حكى أن طلق بن على الحنفي، بني مع الصحابة مسجد رسول الله (ص). وقال النبي (ص): قربوا له الطين فإنه أعرف ( $^{(7)}$ ). ولهذا يعد وجودهم في المدينة نافعا ومفيدا.

ومن الأسباب، التى حدت من هجرة النجديين الى المدينة بالشكل الكبير، ما سبق أن ذكرناه عن ازدهار نجد الزراعى الذى سيعود نفعه على المسلمين بشكل أكبر وأضمن إذا ما دخل أهل نجد في الاسلام وصار هواهم مع المسلمين. وقد عمل الرسول (ص) على تشجيع وتنمية قطاع الزراعة في نجد باقطاعه بعض النجديين أرضا في نجد كان بعضها يغل أربعة آلاف ومائتين أردبا(^).

<sup>(</sup>١) قال تعالى: «إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون». الحجرات: ٤.

<sup>(</sup>٢) ابن عبد البر: الاستيعاب، (هامش كتاب الاصابة، جـ ١)، ص ٩٦.

<sup>(</sup>٣) ابن حجر: المصدر السابق، جـ٣، ص ٢٥٢ ـ ٢٥٤.

<sup>(</sup>٤) ابن حجر: نفس المكان.

<sup>(</sup>٥) ابن حجر: الاصابة، جـ ١، ص ٥٨ ـ ٥٩.

<sup>(</sup>٦) ابن حجر: نفس المصدر، جـ ٣، ص ٢٣٩.

<sup>(</sup>۷) ابن حجر: نفس المصدر، جـ ۲، ص ۲۳۲ ـ ۲۳۳،مجهول: في سيرة الرسول، ورقة ٥.

<sup>(</sup>٨) ابن حجر: المصدر السابق، جـ ١، ص ٨٩، جـ ٣، ص ٢٠٠ و بنحب أن ننوه هنا، الى أن ابن حجر لم يذكر نوع الوحدة حين ذكر أن الارض كانت تغل أربعة آلاف ومائتين. وقد اثبتناها هنا أردبا لأنها كانت وحدة القياس الشائع استعالها في تلك الفترة. فقد ذكر أن عمر بن الخطاب كتب إلى عمرو بن العاص، والى مصر، أن يحمل طعاما في البحريكفي عامة المسلمين حتى يصير به إلى ساحل الجار (ميناء المدينة سابقة) فحمل طعاما إلى القلزم، ثم حمله في البحر في عشرين مركبا في المركب ثلاثة آلاف أردب. (انظر: العقوبي: تاريخ، جـ ٢، ص ١٥٤).

## نشاط طوائف المهاجرين

يجد الباحث المتتبع لنشاط سائر المهاجرين في المدينة أن ذلك النشاط كان كبيرا وواسعا جدا، إلا أن ذكره كان نتفا هنا وهناك في بطون الكتب التاريخية. وخاصة كتب الطبقات والسير والتراجم. ولعلها المأثرة البارزة لابن حجر في كتابه الاصابة - كها رأينا - أنك تجد في ثناياه إشارات وافية وموجزة عن رجال مجهولين قاموا بدور طيب ومفيد في المجتمع المدنى على عهد النبي (ص) وبعده. وكان أبرز نشاطهم اهتهامهم بالرواية عن الرسول (ص). وقد جاء ذلك نتيجة ملازمتهم له، سواء في المسجد، لحرصهم على أداء الصلاة معه (١)، أو في مجلسه (١)، أو على طعامه (٣). وكانت المباسطة وانعدام الوحشة بين الرسول (ص)، وأصحابه، هي أساس العلاقة الحميمة القائمة بينهم. فقد ذكر أن النبي (ص) مربمخارق الهلالي، وهو كاشف عن فخده ولم يواره حتى قال له النبي (ص) وار فخذك فإنها عورة (٤). ولم يؤنبه على سواها. وقد روى أن أبا هريرة، وكان أحفظ الصحابة لاخبار رسول الله (ص)، كان جريئا على أن يسأل رسول الله عن أشياء لا يسأله عنها غيره (٥).

ولقد تميزت روايات أولئك المهاجرين عن الرسول (ص)، نتيجة تلك الملازمة الحميمة والدائمة، بمعلوماتها الدقيقة وأحيانا بالخصوصية بما لم يكن بعض الرواة من الصحابة يأتى على ذكرها، لعدم ملاحظته الدقيقة أو لعدم تقديره لما تحويه من معانى منظمة للحياة والسلوك العام. ومن ذلك: الروايات الخاصة بآداب الطعام. ذكر أبو خيصة المزنى. أنهم حضروا طعاما مع رسول الله وهو يشتغل بحديث رجل أو إمرأة فجعلوا يأكلون ويقصرون في الأكل. فأقبل عليهم النبى (ص)، فأكل معهم ثم قال: كلوا كما يأكل المؤمنون، فأخذ لقمة عظيمة ثم قال: هكذا لقها خسا أو ستا إن كان مع ذلك شيء وإلا شرب (٢). وروى نعامة الضبى قال: كان رسول الله (ص) إذا قرب إليه الطعام قال: سبحانك ما أحسن ما ابتليتنا، سبحانك ما أعطيتنا، سبحانك ما أعظم ما عافيتنا (٧).

ومن أمثلة تلك المعلومات الدقيقة، التي حرص صحابة رسول الله (ص) من المهاجرين على حفظها وذكرها لما تشتمل عليه من صور صادقة لعادات المجتمع المدنى، الذي كان فيه الرسول (ص) القدوة الحسنة، ما ذكرته بنت مشرح الأشعرى، أن أباها مشرحا قص أظفاره فجمعها ثم دفنها ثم قال: هكذا رأيت رسول الله، صلى الله عليه وسلم (^). أو مارواه أحدهم، واصفا نعلى رسول الله (ص)، وكيفية شدهما ().

وقد اتخذ الرسول (ص)، من بعض المهاجرين أدلاء على الطريق (١٠٠). وكان للكثير منهم خبرة في ذلك المجال.

<sup>(</sup>١) ابن حجر: الاصابة، جـ ٣، ص ٢٣٨، ٢٧٨، ٤٠٢. ٤٢٠.

<sup>(</sup>٢) ابن حجر: نفس المصدر، جد ١، ص ١٩٧، جـ ٣، ص ٢٧٧.

<sup>(</sup>٣) ابن عبد البر: الاستيعاب، (هامش كتاب الاصابة، جد ١)، ص ٦٣.

<sup>(</sup>٤) ابن حجر: المصدر السابق، جـ ٣، ص ٣٨٩.

<sup>(</sup>٥) ابن حجر: نفس المصدر، جـ ٤، ص ٢٠٦.

<sup>(</sup>٦) ابن حجر: الاصابه، جـ ٤، ص ٤٧.

<sup>(</sup>٧) ابن حجر: نفس المصدر، جـ٣، ص ٥٥٨.

<sup>(</sup>٨) ابن حجر: نفس المصدر، جـ٣، ص ٤٢١.

<sup>(</sup>٩) ابن حجر: نفس المصدر، جـ٣، ص ٤٦٦.

<sup>(</sup>١٠) ابن حجر: نفس المصدر، جـ ٣، ص ٤٢٥.

ولم تكن تلك الخبرة مقتصرة على معرفة طرق مرابعهم ومنتجعاتهم القريبة فحسب، فقد ذكر ناجية بن جندب بن عمير بن يعمر الأسلمى، إنهم كانوا بالغميم فجاء رسول الله (ص) خبر قريش أنها بعثت خالد بن الوليد، جريدة خيل يتلقى رسول الله (ص)، فكره رسول الله (ص) أن يلقاه، وكنان لهم رحيها، فقال: من برجل يعدلنا عن الطريق؟ فقلت: أنا بأبى أنت وأمى يارسول الله، قال: فأخذت بهم في طريق قد كان بها فدافد وعقاب فأستوت لى الأرض حتى أنزلته على الحديبيه (١). كما وصف أحد المهاجرين، بأنه كان من أهدى الناس بالطريق (٢).

وقد شاركت طوائف المهاجرين في الغزوات والبعوث كجنود مجهولين على الرغم من أن أحدهم ذكر أنه قتل تسعة وتسعين من المشركين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم (٣). وكان صدق الايهان أعظم دافع لهؤلاء المهاجرين على أقدامهم وحرصهم على خدمة الاسلام والذود عن حياضه. ومن ذلك ما ذكر أن محرزبن نضلة الأسدى ويعرف بالأخرم، جاء يتخلل الشجر مع فوارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أولهم، وذلك في غزوة ذى قرد. فأخذ أحد الصحابة بعنانه فقال: يا أخرم أحذرهم لا يقتطعونك قبل أن تلحق رسول الله (ص)، وأصحابه. فقال: إن كنت تؤمن بالله واليوم الأخر وتعلم أن الجنة حق والنارحق فلا تحل بيني وبين الشهادة (٤). وهنا نجد أن ايهانهم الصادق ورغبتهم في الشهادة في سبيل الله، كان هو الباعث القوى على اخلاصهم واندفاعهم لنصرة الاسلام، زاهدين فيها سوى ذلك من مركز أو سمعة.

وقد ساهم عدد كثير من طوائف المهاجرين، جنبا إلى جنب مع الانصار أثناء الغزوات، على تنطس أخبار العدو وتتبع حركاته (٥).

<sup>(</sup>١) ابن حجر: الاصابة، جـ ٣، ص ٥٤١.

الغميم: بفتح أوله، وكسر ثانيه ثم ياء مثناه من تحت ميم أخرى، وهو الكلأ الأخضر تحت اليابس. والغميم، فعيل بمعنى مفعول أى مغموم وهو الشيء المغطى. والغميم هنا موضع له ذكر كثير فى الحديث والمغازى، وهو قرب المدينة بين رابغ والجحفه. وهناك موضع آخر بين مكة والمدينة يقال له: كراع الغميم. (انظر: ياقوت: معجم البلدان، جـ ٤، ص ٢١٤).

الحديبيه: بضم الحاء وفتح الدال وياء ساكنه وياء موحدة مكسورة: قرية متوسطة، ليست بالكبيرة، سميت ببئر هناك عند مسجد الشجرة، التي بايع رسول الله (ص) تحتها. وبينها ومكة مرحلة. وبينها وبين المدينة تسع مراحل. (انظر: ياقوت: نفس المصدر، جـ ٢، ص ٢٢٩).

<sup>(</sup>۲) هو فرات بن حياف بن ثعلبة بن عبد الغزى اليشكرى ثم العجلى ، حليف بنى سهم . (انظر: ابن حجر: المصدر السابق، جـ ٢، ص ٢٠٠ ـ ٢٠١).

<sup>(</sup>٣) والمهاجر المذكور، هولقيط بن أرطأة السكوني. (انظر: ابن حجر: نفس المصدر، جـ٣، ص ٢٥٩، ٣٠٦، ٣٢٩، وفي أماكن متفرقة، جـ٤، ص ٤٨، ٥٣).

<sup>(</sup>٤) ابن حجر: الاصابة، جـ٣، ص ٣٦٨.

ذى قرد: بفتح القاف، ويقال قرد بضمتين، والقرد فى اللغة الصوف الردىء. (انظر: السهيلى: الروض الأنف، جـ ٤، ص ١٤). وغزوة ذى قرد، سببها هجوم عيينه بن حصن الفزارى فى خيل من غطفان على لقاح لرسول الله (ص) بالغابة. (انظر: ابن اسحاق: السيرة: جـ ٣، ص ٧٥١ ـ ٧٥٢).

<sup>(</sup>٥) ابن عبد البر: الاستيعاب، (هامش كتاب الاصابة، جـ ١). ص ٦٦، ٦٣، ٧٤.

وتعد مساهمة بعض المهاجرين في مجال الطب بالمدينة ، مساهمة كبيرة ورائدة ، حيث ذكر أن أبا رمثة التميمي كان طبيبا على عهد رسول الله (ص) مزاولا لأعهال اليد وصناعة الجراح (١) . كما كان على أيامه ، الحارث بن كلدة الثقفي ، وكان قد تعلم الطب بناحية فارس وتمرن هناك . وعرف الداء والدواء ، وبقى أيام رسول الله (ص) ، وأيام أبى بكر وعمر وعثمان وعلى ومعاوية (٢) . كما كان في أيام رسول الله (ص) ، أطباء من حى قبيلة أنهار ، يداوون الجراح ويجتهدون في ذلك (٣) .

<sup>(</sup>١) ابن ابي اصيبعة: عيون الأنباء، جـ ٢، ص ٢٣.

<sup>(</sup>٢) ابنَ جلجل: طبقات الاطباء والحكهاء، ص ٥٤ (القاهرة، ١٩٥٥م)، ابنَ ابى اصيبعة: المصدر السابق، جـ ٢، ص ١٣.

<sup>(</sup>٣) ابن جلجل: المصدر السابق، ٥٤.

### الفصل الثالث

### الأوضاع العامة للسكان في المدينة بعد الهجرة

• أولا: النواحي الاجتباعية العامة

● ثانيا: العلاقات الاجتماعية بين السكان



أولا: النواحي الاجتماعية العامة

الدعوة إلى الهجرة

يجد المطلع في كتب الحديث، أن الرسول (ص)، بعد هجرته إلى المدينة، كان يرغب في الهجرة ويجعلها شرطا مها في المبايعة على الاسلام، وتمامه (۱). وكان أيضا يحط من جدوى أسلوب البداوة والترحل في تلك المرحلة (۲). ومن ذلك ما نجده في القرآن الكريم كقوله تعالى: «الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله (۳)». ويذكر أنه شاع بين الناس في المدينة على عهده (ص)، أنه قد نهى عن قبول هدايا الأعراب أو طعامهم (٤). وقد أريد بالأعراب هنا، كل منقطع في البادية، لا يتصل بالمسلمين في المدينة ولا يجيب داعى الجهاد والدين (٥). ويبدو أن ذلك قد حدث بعد أن أهدى له أعرابي ناقتين، فعوضه لم يرض مما حمله على القول: لقد هممت والدين (١). وذلك يعطى فكرة عن وجود محاولة لتهجير الأعراب وربطهم الأ أتهب إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي (١). وذلك يعطى فكرة عن وجود محاولة لتهجير الأعراب وربطهم بالحاضرة، وإظهار ما كانوا عليه من تخلف في أدب المعاملة وجفوة في الطبع، حين قرن أسباب ذلك بالعزلة والانقطاع في البادية. مستنتجين كل ذلك من المقارنة بينهم وبين قبائل قريش والأنصار وثقيف، وهي قبائل عربية مستقرة في البادية. ويروى أن الرسول (ص)، حين سئل عن قول الله تعالى: «إن الذين ينادونك من وراء الحجرات» (٧).

<sup>(</sup>١) مالك: الموطأ، جـ ١، ص ١٩٦ ـ ١٩٧،

ابن حجر: الاصابة، جـ ١، ص ٣٠٢، جـ ٣، ص ٤٤٠.

<sup>(</sup>٢) ذكر أن الرسول (ص)، لما نزل بتبوك أشار بيده فقال: الايهان يهان والجفاء وغلظ القلوب في الفداديد، أهل الوبر. (انظر: ابن حجر: نفس المصدر، جـ ٢، ص ٧٥، جـ ٤، ص ٣٦٤). والفداديد أو الفدادين: جمع فداد، وهومن الفديد، أي الصوت الشديد، فهم الذين تعلوا أصواتهم في إبلهم وخيلهم ونحو ذلك. (انظر: مسلم: الصحيح، جـ ١، ص ٧١، الهامش رقم ٢، نفس المكان).

<sup>(</sup>٤) روى عن عائشة «رضى الله عنها» أنها قالت: «أهدت أم سنبله الأسلمية لرسول الله (ص)، لبنا فدخلت عليه فلم تجده. فقلت لها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد نهى أن نأكل ما تهديه الأعراب، فدخل رسول الله (ص)، وأبو بكر، فقال: يا أم سنبله ما هذا معك؟ قالت: لبن أهديته إليك. قال: اسكبى يا أم سنبله، فناولته رسول الله فشرب. فقالت عائشة: يارسول الله قد كنت حدثتنا أنك نهيت عن طعام الأعراب؟ فقال: يا عائشة، ليسوا بأعراب، هم باديتنا ونحن حاضرتهم، إذا دعوناهم أجابوا فليسوا بأعراب». (انظر: ابن حجر: المصدر السابق، جـ ٤، ص ٤٦٣).

<sup>(</sup>٥) ابن حجر: الاصابة، جـ ٤، ص ٤٦٣.

<sup>(</sup>٦) ابن حجر: نفس المصدر، جـ٣، ص ٥٤١.

<sup>(</sup>٧)) قال تعالى: «إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون». الحجرات: ٤.

قال: هم الجفاة من بنى تميم لولا أنهم من أشد الناس قتالا للأعور الدجال لدعوت الله أن يهلكهم (1). وهنا نرى أن الذى شفع لأولئك الأعراب الجفاة عند رسول الله (ص)، هو تميزهم بالشدة فى القتال، والا استحقوا غضب الله ورسوله، لأنهم سيكونون عالة ـ ولا ريب ـ على دولة الاسلام بتعطل قدراتهم الفكرية والاقتصادية، إذا ماطال انقطاعهم فى البادية. وذلك النص يعبر عن وضع دولة الاسلام، عند قيامها فى المدينة، وحاجتها إلى احتياطى كبير من الجنود الذائدين عن حياضها. ولهذا فإن وجود الأعراب، ذوى الشدة القتالية، فى المدينة سوف يجعل مهمة استنفارهم للجهاد سهلة وميسرة. ولذلك قيل: «لاتنقطع الهجرة ما قوتل الكفار» (٢).

ومما سبق يمكننا استنتاج أن الدعوة الى الهجرة كانت تستهدف أولا تكوين مجتمع الامة الاسلامية الجديد، القائم على أسس قوية من الاستقرار والتحضر، والبعد ما أمكن عن الفردية والانعزالية، كما استهدفت ثانيا، إعداد النواة القوية الأولى للجيش الاسلامي لمارسة مهامه في الجهاد ومقاتلة الكفار.

### الاستعداد النفسي والسياسي لنشر الاسلام

وبعد أن اطمأن الرسول (ص) على نجاح خطته لتكوين المجتمع الاسلامى القوى في المدينة، بدأ في تنفيذ مرحلة أخرى لبناء المجتمع الاسلامى الكبير وتوسيع نفوذه ليشمل العالم أجمع. وقد استنتجنا ذلك مما كان يتناقله المسلمون على عهده (ص)، من أحاديث كقوله: يظهر المسلمون على جزيرة العرب وعلى فارس والروم وعلى الأعور المدجال (٣). وقوله: إن الأرض ستفتح عليكم، وتكفون المؤ ونة فلا يعجز أحدكم أن يلهو بسهمه (٤). ثم أن الرسول (ص)، كان يحث الناس على الاكثار من النسل ويقول: لاتزوجن عجوزا ولا عاقرا، فإنى مكاثر بكم الأمم (٥). والنص السابق أيضا، يصور حالة دولة الاسلام في المدينة وحاجتها إلى زيادة عدد سكانها لمواجهة التحديات التي كانت تحيط بها من أعدائها، أعداء الاسلام. فهذه المرحلة التي نتحدث عنها تعد مرحلة تهيؤ واستعداد نفسي وسياسي استهدف رفع معنويات المسلمين وبث الثقة في نفوسهم ليكونوا أكثر قدرة وجدارة لنشر الاسلام وتوسيع نفوذه.

وقد بدأت تلك الجهود بإرسال السرايا حول المدينة بغية تأمين سلامة حدودها وتأكيد قوة المسلمين وسيادتهم فيها، وذُلك بموادعة القبائل المحيطة بالمدينة، على أن لا يغزوهم ولا يغزون المسلمين ولا يعينوا عليهم أحدا<sup>(٦)</sup>. كما أن من

<sup>(</sup>١) ابن حجر: المصدر السابق، جـ ٢، ص ٣٠.

<sup>(</sup>٢) ابن حجر: نفس المصدر، جـ ٣، ص ٣٧٣.

<sup>(</sup>٣) ابن حجر: الاصابة، جـ٣، ص٩٩٥.

<sup>(</sup>٤) ابن حجر: نفس المصدر، جـ٣، ص٧.

<sup>(</sup>٥) ابن حجر: نفس المصدر، جـ ١، ص ٣٢١، جـ٣، ص ٥٠.

<sup>(</sup>٦) أبن اسحاق: السيرة، جـ ٢، ص ٤٢٧ ـ ٤٢٨، جـ ٣، ص ٢٩٢،

ابن حبيب: المحبر، ص ١١٠ ـ ١١١،

البلاذرى: الأنساب، جـ ١، ص ٢٨٧،

ابن الحاج: رفع الخفاء، ورقة ٧٢.

أهداف تلك السرايا، إخضاع من يظهر تحديا أو مقاومة لنفوذ الرسول (ص) في المدينة من القبائل العربية (١).

ولأن الخطر العظيم على الاسلام في المدينة كأن يأتي من قبل قريش، لذا فقد وجهت ضدها حملات حربية مركزة استهدفت ـ بادىء الأمر ـ قطع طرق تجارتها مع الشام (7), ومع العراق (7). حتى حصرتهم تلك الحرب وأنهكت أموالهم أقد أجبرهم ذلك على توقيع صلح الحديبية مع المسلمين (9), والاعتراف بسلطانهم في المدينة (7), ثم انتهت تلك المجابهة بعد فتح مكة سنة ثمان ، بإسلام جميع قريش (7).

وعلى المستوى الدولى أو الخارجى بالنسبة لمنطقة نفوذ المدينة ، وحدود الجزيرة العربية ، بدأت مرحلة الاتصال بدول العالم ، سياسيا ، بإرسال الرسل إلى الملوك ، يدعون إلى الاسلام . وكتب إليهم رسول الله (ص) ، كتبا . واتخذ خاتما من فضة وختم به تلك الكتب (^) . وكان خرج ستة نفر منهم في يوم واحد ، وذلك في المحرم سنة سبع (\*) . ويعد ذلك الاتصال بالعالم ، تحولا في مجريات السياسة العالمية ، لظهور سلطة منظمة في الجزيرة العربية لها من القوة والسلطان ما يجعلها تكاتب الملوك والعظماء من منبر الدعوة والارشاد . حتى أن بعض العرب حينذاك ـ كانوا ينظرون إلى الرسول (ص) على أنه ملك يثرب (١٠) ، وحامى العرب في الجزيرة ، وملكهم (١١)

### التكيف في المجتمع المدنى بالنسبة للمهاجرين

كانت أولى الصعوبات التى واجهت المهاجرين، هى محاولتهم التكيف مع المناخ السائد فى المدينة، والذى وإن كان لا يختلف كثيرا عن مناخ الجزيرة العربية، إلا أن كثرة الزراعة فى المدينة وقلة الأيدى العاملة \_ فيها يبدو \_ وهى اللازمة لاصلاح التربة وتصريف المياه (١٢)، قد جعل من هواء المدينة \_ حينذاك \_ وبيئا. فاشتكى المهاجرون من الحمى

<sup>(</sup>١) ابن اسحاق: المصدر السابق، جـ ٢، ص ٤٣٥، جـ ٣، ص ٦٩٢،

الواقدى: المغازى، ص ٤ ـ ٥. (الطبعة الاولى).

<sup>(</sup>۲) الواقدى: نفس المصدر، ص ۱۱. (الطبعة الاولى). ابن كثير: البداية والنهاية، جـ ٣، ص ٢٤١ ـ ٢٤٨.

<sup>(</sup>٣) ابن كثير: نفس المصدر، جـ ٣، ص ٧٤٨ ـ ٢٥٢.

<sup>(</sup>٤) الاصفهاني: الأغاني، جـ ٦، ص ٣٢٥.

<sup>(°)</sup> ابن اسحاق: المصدر السابق، جـ ٤، ص ٨٥٥. الاصفهاني: المصدر السابق، جـ ٦، ص ٣٢٥.

<sup>(</sup>٦) ابن اسحاق: المصدر السابق، جـ ٤، ص ٨٥٥.

<sup>(</sup>٧) البلاذرى: فتوح البلدان، جـ ١، ص ٤١،

ابن كثير: المصدر السابق، جـ ٤، ص ١٦٤ \_ ١٦٩.

<sup>(</sup>٨) ابن سعد: الطبقات، جـ ١، ص ٢٥٨ ـ ٢٦١،

ابن حجر: الاصابة، جـ ٢، ص ٣٧٧، جـ ٣، ص ٤١١، ٤٩٥.

<sup>(</sup>٩) ابن سعد: المصدر السابق، جـ ١، ص ٢٥٨.

<sup>(</sup>۱۰) البلاذرى: فتوح البلدان، جـ ١، ص ٢٦ ـ ٢٧.

<sup>(</sup>١١) ابن حجر: المصدر السابق، جـ ١، ص ٤٣.

<sup>(</sup>۱۲) ذكر أن المربد، الذي بني على أرضه مسجد الرسول (ص)، كان فيه ماء مستنجل. فسير وه حتى ذهب، والمستنجل ممشى ماء المطر. (انظر: الديار بكرى: تاريخ الخميس، جـ١، ص ٣٤٣).

ومرض كثير منهم (١). وكيان أهيل البيادية أكثر المهاجرين تضايقا وشكوي من هواء المدينة ومنهم من استأذن الرسول (ص) في سكني البادية (٢). وذكر أن رهطا من عكل وعرينة، أتوا النبي (ص) فقالوا: يارسول الله إنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف، وإنا استوخمنا المدينة، فأمر لهم النبي (ص)، بذود وراع وأمرهم أن يخرجوا فيها فيشربوا من ألبانها<sup>(۳)</sup>.

على أننا نجد \_ فيها بعد \_ أن المهاجرين أصبحوا أكثر تكيفا وتعودا على جو المدينة، وذلك بعد اتساع العمران في أرجائها وطول الاقامة بها، بالاضافة إلى ما ورد من دعاء عن الرسول، بأن يجبب الله إليهم المدينة ويصححها، وأن تنقل حماها إلى الجحفة (٤). ولذلك ألف الناس ذلك الطقس واستطابوا هواءه وفضلوه على ما سواه (٥). وندلل على ذلك بها حصل لأحد المهاجرين بعد أن نفاه ابن الزبير مع من نفاه من بني أمية عن المدينة إلى الشام. فلما طال مقامه مها قال أبياتا يحن فيها لربوع المدينة <sup>(٩)</sup>.

وقد صاحب ذلك التكيف مع المناخ تكيف اجتماعي وتمثيل شبه تام شمل سكان ذلك المجتمع المتعدد الألوان والأشربة. وكان للرسول (ص) دور كبير في حصول ذلك التكيف، فهو المعلم وهو الموجه والعامل على صهر عادات

(١) ابن اسحاق: السيرة، جـ ٢، ص ٤٢٦ ـ ٤٢٧،

ابن كثير: البداية والنهاية، جـ ٣، ص ٢٢١.

(٢) ابن حجر: الاصابة، جـ ٢، ص ١٣٩.

(٣) وكان بعضهم يقول: هم ناس من سليم، ومنهم عرينة وناس من بجيلة.

(انظر الطبري: جامع البيان، جـ ٦، ص ٢٠٦ ـ ٢٠٧).

(٤) ابن كثير: المصدر السابق، جـ٣، ص ٢٢١،

المطرى: التعريف، ص ١٥،

السمهودى: الوفاء، جد ١، ص ٥٦. ومما يدلل به أيضا على أثر العمران في تصحيح هواء المدينة، ما ذكر عن عائشة «رضى الله عنها، أنها قالت: «وقدمنا المدينة، وهي أوبا أرض الله. قالت: فكان بطحان يجرى نجلا، يعني ماء». (انظر: المطرى: المصدر السابق، ص ١٥). ويبدوأن اهتمام المهاجرين بنظافة المدينة جعلهم يكثرون من إحراق البخور في أجوائها. وفي ذلك ذكر انه قدم على عمر بن الخطاب بسقط عود فلم يسع الناس، فقال: جمروا به المسجد، ينتفع به المسلمون. (انظر: ابن رسته: الاعلاق النفيسة، جـ٧، ص ٦٦). وقد ذهب بعضهم في قوله حدا، بأن العطر والبخور من الرائحة الطيبة إذا كان في المدينة، أضعاف ما يوجد له في غيرها من البلدان. (انظر: ابن رسته: نفس المصدر، جـ٧، ص ٥٩).

الجحفة: منزل بالقرب من مكة. واشتق اسمها من الجحف، وهو اقتلاعك الشيء، واستئصالك إياه. وسميت الجحفة، لأن السيل جحف أهلها، أي اقتلعهم فذهب بهم. (انظر: ابن دريد: الاشتقاق، ص ٣٠٨).

(٥) الاصفهاني: الأغاني، جد ١، ص ٣٩.

(٦) ومما قال:

قباء وهل زال العقيق وحاضره

ألا ليت شعري هل تغير بعدنا وهل برحت بطحاء قبر محمد

أراهط غرمن قريش تباكره

لهم منتهى حبى وصفومودتي

ومحض الهوي مني وللناس سائره

(انظر: الأصفهاني: نفس المكان). على أن ذلك لا يعني في الواقع، أن هواء المدينة قد نقى تماما. فقد ذكر وجود للحمى بالمدينة، حتى سنة تسع من الهجرة. (انظر: ابن حجر: الاصابة، جـ ١، ص ٧٧٠ ـ ٧٣). 1.0

الجميع فى قالب إسلامى واحد (١). وقد ظهر ذلك فى دعوته إلى توحيد آداب المائدة (٢)، وآداب السلوك والمجالس (٣)، وغير ذلك من العادات والتقاليد الاسلامية. وبإمكان من أراد الزيادة والاطلاع أن يرجع إلى كتب الفقه والحديث كالموطأ لمالك، وصحيح البخارى، وصحيح مسلم، وسنن أبى داوود وغيرها، ففى أبوابها أحاديث كثيرة يستنتج من دراستها صورة ما كان عليه المجتمع المدنى من تقاليد وعادات، على اعتبار أن الرسول (ص)، كان هو القدوة الحسنة فى ذلك المجتمع وما كان يأمر به كان يتبع بصفة عامة. كها أننا سنشير إلى بعض هذه العادات، خلال البحث.

ولو تناولنا حديثا لعائشة \_ كنموذج لما ذكرنا \_ روت فيه عن رسول الله قوله: «عشرة من الفطرة ، قص الشارب واعضاء اللحية والسواك ، والاستنشاق بالماء وقص الأظفار ، وغسل البراجم ، ونتف الابط وحلق العانة وانتقاص الماء يعنى الاستنجاء به (٤) » ، لأمكننا تتبع ذلك التطور في التقاليد وحقيقة التكيف الاجتماعي على عهد رسول الله (ص) ، فالذي نعرفه أن عادة الغسل بالماء بعد قضاء الحاجة كانت عادة شائعة في أهل المدينة قبل الهجرة (٥) . ويقال إنهم اكتسبوها عن جيرانهم اليهود (١) .

### الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن الهجرة

أولى الصعوبات الاجتهاعية، التي واجهت المهاجرين، كانت مسألة الحصول على مساكن ملائمة للسكنى. وقد نزل بعضهم على بيوت الأنصار بقباء $^{(V)}$ . ثم ضرب الرسول  $^{(O)}$ ، في المدينة الخيام، في صحن المسجد لسكنى الوفود خلال تلك الأزمة $^{(A)}$ . وعمل على تشجيع البناء ودعى بالبركة لمن باع عقارا أو دارا، وجعل ثمنها في مثلها $^{(A)}$ .

(٥) ابن حجر: الاصابة، جـ ٢، ص ٩١.

<sup>(</sup>١) ابن حجر: نفس المصدر، جـ ١، ص ٣٥٤.

<sup>(</sup>٢) ابن حجر: نفس المكان.

<sup>(</sup>٣) ابن حجر: نفس المصدر، جـ ٣، ص ٦٤١.

<sup>(</sup>٤) ابوداوود: السنن، جـ ١، ص ١٤. (القاهرة، ١٣٥٤هـ).

<sup>(</sup>٦) عن عويم بن ساعدة أن النبى (ص)، قال لاهل قباء: «إن الله قد أحسن الثناء عليكم في كتابه العزيز. فقال: فيه رجال يحبون أن يتطهروا إلى آخر الاية. ما هذا الطهور؟ فقالوا: ما نعلم شيئا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود كانوا يغسلون أدبارهم من الغائط، فغسلنا كما غسلوا.» (انظر: المطرى: التعريف، ص ٤٩).

<sup>(</sup>٧) ابن اسحاق: السيرة، جـ ٢، ص ٣٢٨ ـ ٣٤١،

ابن سعد: الطبقات، جـ ٣، ص ٢٣٢،

ابن كثير: البداية والنهاية، جـ ٣، ص ١٧٣ ـ ١٧٤،

السهيلي: الروض الأنف، جـ ٢، ص ٢٢٠ ـ ٢٢١،

البلاذرى: فتوح البلدان، جـ ١، ص ١.

<sup>(</sup>٨) ابن حجر: المصدر السابق، جـ ٢، ص ٤٥ ـ ٤٦.

<sup>(</sup>٩) ابن حجر: الاصابة، جـ ٢، ص ٤٥ ـ ٤٦.

كها حلت مشكلة النقص في وجود مساكن ملائمة لكثير من الشباب العزاب بايجاد سكن خاص بهم كان يسمى بيت العزاب<sup>(۱)</sup>، وقيل بيت الغرباء<sup>(۲)</sup>. ويقول ابن سعد: ونزل العزاب من أصحاب رسول الله (ص) على سعد بن خيثمة (۳). أما الصعوبات الاقتصادية، فقد كانت أعضل حلا، وقد تمثلت في ضرورة توفر الطعام الكافي للمهاجرين. حيث كانت تمر على أهل المدينة أوقات لم يكن طعامهم فيها سوى التمر والماء، وأحيانا خبز الشعير (٤). وهي أوقات كانت بمثابة الابتلاء والاختبار من الله تعالى لمعرفة قدرة المسلمين ومدى تحملهم. كها قال تعالى: «ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص في الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين (٥)».

وقد أشرك الرسول (ص)، أهل المدينة في مسئولية العمل على تخفيف حدة ما كان يمر على المدينة من أيام يشتد فيها الجوع وتنقص الثمرات، وذلك حين نهى، في وقت من الاوقات، عن ادخار لحوم الأضاحي لأكثر من ثلاث ليال، وأمر بالتصدق بها بقى من لحومها (٦)، وذلك من أجل مساكين قدموا المدينة، وقت الأضاحي، ورأى ضرورة كفالة معيشتهم وسد حاجتهم (٧).

ولما كثر الناس بالمدينة، قال الرسول (ص): «يرحم الله رجلا كفانا قومه. فقام سبيع بن نضر فقال: من كان ههنا من مزينة فليقم، فقامت حتى خفت المجالس. فقال رسول الله (ص) يرحم الله مزينة (^^). «وقد أنب الرسول (ص)، صاحب حائط في المدينة، دخله أحد المهاجرين، وكان جائعا، فأكل منه فضربه صاحب الحائط، فقال له الرسول (ص): «ما علمته إذ كان جاهلا ولا أطعمته إذ كان جائعا (^). ومع ذلك، فإن الصحابة كانوا يتفقدون بعضهم البعض، ولا يألون جهدا في سبيل تقديم ما يستطيعون تقديمه لاخوانهم إذا عرفوا حالتهم (^(1). كما أن معظم أصحاب النخيل، من أهل المدينة، كانوا يهبون شيئا معلوما من نخليهم، يعرف باسم العرايا، وهي قد تكون نخلة أو نخلته، المدينة، كانوا يهبون شيئا معلوما من نخليهم، يعرف باسم العرايا، وهي قد تكون نخلة أو

<sup>(</sup>١) ابن اسحاق: السيرة، جـ ٢، ص ٣٣٠، ٣٤١ ـ ٣٤٢،

ابن كثير: البداية والنهاية، جـ ٣، ص ١٩٧.

<sup>(</sup>۲) الدیار بکری: تاریخ الخمیس، جـ ۱، ص ۳۳۲.

<sup>(</sup>٣) الطبقات، جـ ٣، ص ٢٢٩. والعزاب أو العزب: يقال تعزب الرجل، ترك النكاح وكذلك المرأة. (انظر: ابن منظور: لسان العرب، جـ ٢، ص ٧٦٣).

<sup>(</sup>٤) ابن اسحاق: المصدر السابق، جـ٣، ص٧٠٣ ـ ٧٠٤،

ابن كثير: المصدر السابق، م ٢، جـ ٤، ص ٩٩ ـ ١٠٠،

ابن النجار: الذرة، ص ٤٩ ـ ٥٢.

<sup>(</sup>٥) البقرة: ١٥٥.

<sup>(</sup>٦) مالك: الموطأ، جـ ٢، ص ٤٨٤ ـ ٤٨٥.

<sup>(</sup>٧) مالك: نفس المكان.

<sup>(</sup>٨) ابن خياط: الطبقات، ص ٦٤ ـ ٦٠.

ابن حجر: الاصابة، جـ ٢، ص ١٥.

<sup>(</sup>٩) ابن حجر: نفس المصدر، جـ ٢، ص ٢٦٥.

<sup>(</sup>١٠) يروى أن رجلا من الانصاريكني أبا شعيب قال لغلام له قصاب: أجعل لى طعاما يكفى خمسة فاني أريد أن أدعو النبي، (ص)، خامس خمسة. فإني قد عرفت في وجهه الجوع، وقد فعل الغلام ما أمر به فدعاهم الرجل وشاركهم أحد الغرباء طعامهم فكفاهم جميعا. (انظر: البخاري: الصحيع، جـ٣، ص ٥١).

<sup>(</sup>١١) البخاري: نفس المصدر، جـ ٣، ص ٦٦ ـ ٦٧.

وكان الرسول (ص)، قد رأى أفضلية الحد من تدفق المهاجرين، لمواجهة تلك الصعوبات. فقد ذكر أنه حين قدم وفد مزينة، سنة خمس من الهجرة، وعددهم أربعهائة، جعل لهم الرسول (ص)، الهجرة في دارهم. وقال: أنتم مهاجرون حيث كنتم فارجعوا إلى أموالكم، فرجعوا إلى بلادهم (١). وبعد فتح مكة أسقط الرسول (ص)، وجوب الهجرة إلى المدينة وقال: «لا هجرة بعد الفتح (٢)». بمعنى أن الرسول (ض)، لم يقفل باب الهجرة كلية، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم، في حديث آخر: «لا تنقطع الهجرة ما قوت ل الكفار (٣) أو كها قال: لا هجرة، ولكن جهاد ونية، فإذا استنفرتم فانفروا (٤).

### تضافر الجهود في العمل

كان لتعدد الكفاءات والمواهب في المدينة على عهد الرسول (ص)، ميزة عظيمة، حظيت بها دون سواها من المدن، مما أعطاها قدرة كبيرة على الحركة والتفاعل السريع مع الأحداث. وقد حرص الرسول (ص)، على توظيف جميع تلك الطاقات والاستفادة منها في مجالات خارجية وداخلية، تخدم أمور الدولة السياسية والاجتماعية.

ونجد أن الرسول (ص) في المجال السياسي، عند اختياره لمبعوثيه السياسيين إلى ملوك العالم، لم يقصر تلك المهمة في رجال قبيلة ما أوفي قبائل معروفة، حتى ولوشهد لتلك القبيلة أو غيرها بالتجربة السياسية، كقريش (٥)، أو ثقيف (٦)، مثلا. بل عمد (ص) إلى انتقاء رجاله من بين عدة قبائل منها قريش وضمرة، وكلب، ولخم، وأسد خزيمة، وبجيلة، وحضرموت، وبني عامر وغيرهم (٧).

وقد أظهر أولئك المبعوثون، استعدادا جيدا لانجاح مهامهم. فذكر أن كل رجل منهم أصبح يتكلم بلسان القوم الذين بعث إليهم (<sup>(^)</sup>).

<sup>(</sup>١) ابن سعد: الطبقات، جـ ١، ص ٢٩١.

<sup>(</sup>٢) ابن حجر: الاصابة، جـ ٢، ص ٤٠٤ ـ ٤٠٤.

<sup>(</sup>٣) ابن حجر: نفس المصدر، جـ٣، ص ٣٧٣.

<sup>(</sup>٤) ابو داوود: السنن، جـ ٣، ص ٧.

<sup>(</sup>٥) ابن حجر: المصدر السابق، جـ ٢، ص ٥٣٩.

<sup>(</sup>٦) انظر سليهان (حسين محمد): ثقيف من صدر الاسلام حتى سقوط الخلافة الأموية، (رسالة لنيل درجة الماجستير \_ كلية الأداب \_ جامعة القاهرة، ١٩٧٢م)، ص ٣٠ \_ ٣٠.

<sup>(</sup>٧) ابن سعد: الطبقات، جـ ١، ص ٢٥٨ ـ ٢٦٦،

ابن حبيب: المحبر، ص ٧٥ ـ ٧٦.

<sup>(</sup>٨) ابن سعد: المصدر السابق، جـ ١، ص ٢٥٨.

كما حرص الرسول (ص)، أيضا، على أن تكون وظائف الشئون الداخلية، كالامارة على المدن، والاقاليم والصدقات والغنائم وغيرها، حقا مشاعا بين جميع القبائل والطبقات (١١).

وكان المجتمع المدنى يقدر ذلك الحرص من رسول الله (ص)، بأن يفسح المجال فى العمل لكل قادر أيا كانت طبقته أو جنسه، ذكر أن الرسول (ص) أراد أن يعمل له منبرا من الخشب فقال العباس بن عبد المطلب: إن لى غلاما يقال له كلاب، أعمل الناس. فقال: مره أن يعمل (٢).

### النرابط والتعاون في المجتمع المدنى ومظاهر ذلك

اتسمت الحياة الاجتماعية بين أفراد المجتمع المدنى ، بترابط وتعاون وثيق ، سداه ولحمته الاسلام ، الذى استطاع \_ في مدة وجيزة \_ أن يجمع بين المهاجرين والأنصار ، مع تعدد ميولهم وتقاليدهم في إطار واحد .

وكان من مظاهر ذلك الترابط والتعاون، الاحترام المتبادل. فكان على المسلم أن يتزحزح لأخيه المسلم إذا دخل عليه، حتى ولو كان في المكان سعة (٢). كما أنه لم يكن للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال (٤). وكانت صلة الرحم من أبرز الخلال الحميدة في ذلك المجتمع. واعتبر بر الوالدين ورعايتهما، إذا ما كانوا في حاجة إلى تلك الرعاية، أعظم من الجهاد في سبيل الله (٥). وكان الرسول (ص)، قد رد بعض الصحابة من أجل أمهاتهم وأسقط عنهم الجهاد (١).

ولقد كانت عوامل المحبة والتصافح في ذلك المجتمع وبعده عن الغل والشحناء، كثيرة (٢). ولعل العامل الرئيسي في انتشار المحبة وقلة ما كان يعانيه من مشاكل سلوكية اجتهاعية، أنه لم يكن ينظر إلى الأخطاء في المعاملات بمنظار الحقد والكراهية، فتضخم على حساب قطع دابرها.

ولدينا بعض المواقف السلوكية التي تلقى بعض الضوء على ما ذكرنا. منها ما ذكر أن أعرابيا دخل المسجد فكشف عن عورته ليبول فصاح الناس به، حتى علا الصوت، فقال الرسول (ص): اتركوه فتركوه، فبال. ثم أمر رسول الله (ص)، بذنوب من ماء، أى دلو، فصب على ذلك المكان (^^). وفي هذا الصدد ماذكر أن الرسول (ص)، يوم بدر،

<sup>(</sup>١) ابن حبيب: المصدر السابق، ١٢٥ ـ ١٢٨،

ابن حجر: المصدر السابق، جـ ١، ص ٣٢٨، جـ ٣، ص ٤١٢.

<sup>(</sup>٢) السمهودي: **الوفاء**، ص ٣٩٣.

<sup>(</sup>٣) ابن حجر: **الاصابة، جـ٣،** ص ٦٢٦ ـ ٧٧.

<sup>(</sup>٤) مالك: **الموطأ**، جـ ٢، ص ٩٠٧.

<sup>(</sup>٥) ابن حجر: المصدر السابق، جـ ٢، ص ٢٣٩، جـ ٤، ص ٩.

<sup>(</sup>٦) ابن حجر: نفس المكان.

<sup>(</sup>V) مالك: المصدر السابق، جـ ٢، ص ٩٠٧ ـ ٩٠٨.

<sup>(</sup>٨) مالك: نفس المصدر، جـ ١، ص ٦٤ ـ ٥٠.

كان يعد صفوف أصحابه فمر بسواد بن غزية ، وكان خرج عن الصف ، فطعنه في بطنه بالقدح وقال: استوياسواد . فقال: يارسول الله أوجعتني . فكشف رسول الله (ص) عن بطنه في الحال فقال: استقد (١) .

ومن المظاهر العديدة الأخرى لترابط مجتمع المدينة، المشبع بروح التعاليم النبوية التي اعتبرت المؤمنين في توادهم وتراحمهم كالجسد الواحد، حرص الناس على إعادة المريض والدعاء له (٢).

وكان تبادل الهدايا، فيها بينهم، يعد تعبيرا عن مدى ما بينهم من محبة واحترام. ولم يكن ينظر إلى ثمن أو قيمة الهدية (٣). وهي قد تكون لباسا<sup>(٤)</sup>، أو فاكهة (٩)، أو طعاما (٦).

ومع أن يوم الخندق، كان يوما عصيبا على أهل المدينة، لدرجة أنهم كانوا يشدون الحجارة على بطونهم من الجوع، أثناء حفر الخندق $^{(V)}$ , إلا أن ذلك لم يكن يمنع الشخص منهم عن أن يقتسم مع رفاقه ما كان يأتيه به أهله من تمر أو خبر على قلته $^{(\Lambda)}$ . وكان أحد الصحابة قد رأى ما برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصحابه من أثر التعب والجوع فاستأذن إلى بيته وطلب من امرأته أن تذبح عناقا صغيرة، كانت كل ما عندهم، وأن تعد ما بقى عندهم من خبر الشعير. ففعلت ثم أتى به وقدمه لرسول الله فأكل منه ودعى أصحابه عليه، ليأكلوا (٩).

وقد أصبح لدعوات الطعام والولائم في المجتمع المدنى، معنى يعبر به عن المحبة والتقدير. وكان الرسول (ص) يلبى كثيرا من هذه المدعوات مع أصحابه (١٠٠) وكان أفضل شيىء يقدمه صاحب البيت لزائره هو الطعام (١١١) وكان بعض الأنصار يحملون كل يوم قصاع الثريد إلى النبى (ص) يتناوبون ذلك بينهم، إلا سعد بن عبادة فإنه ما كان يقطع جفنته في كل ليلة إلى دار أبى أيوب فيدعو النبى (ص)، أصحابه فيأكلون (١٢٠).

- (١) ابن كثير: البداية والنهاية، م ٢، جـ ٣، ص ٢٧١.
- (٢) ابن حجر: الاصابة، جـ ١، ص ١٤٤، ٤٨٨، جـ ٢، ص ٢٦، جـ ٣، ص ٢٤١.
  - (٣) مالك: الموطأ، جـ ٢، ص ٩٠٧ ـ ٩٠٨، ٩٩٦،
    - ابن حجر: المصدر السابق، جـ٣، ص ٤١٧،
      - ابن قدامة: الاستبصار، ورقة ٢٣.
  - (٤) ابن حجر: المصدر السابق، جـ٣، ص٤٣، ٣٠٦، ٤١٧.
    - (٥) ابن قدامة: المصدر السابق، ورقة ٢٣.
    - (٦) مالك: المصدر السابق، جـ ٢، ص ٩٩٦.
  - (۷) ابن کثیر: المصدر السابق، م ۲، جـ ٤، ص ۹۹ ـ ۱۰۰.ابن النجار: الدرة، ص ۶۹ ـ ۷۳.
  - (۸) ابن کثیر: المصدر السابق، م ۲، جـ ٤، ص ۹۹ ـ ۱۰۰. ابن النجار: المصدر السابق، ص ۶۹ ـ ۰۲.
    - (٩) ابن اسحاق: السيرة، جـ٣، ص ٧٠٣،
    - ابن كثير: البداية والنهاية، م ٢، جـ ٤، ص ٩٧.
      - (۱۰) مالك: الموطأ، جـ ۱، ص ۱۵۳. ابن حجر: الاصابة، جـ ۳، ص ۳۲۳.
      - - (۱۲) ابن النجار: الدرة، ص ٥٦.

ثانيا: العلاقات الاجتماعية بين السكان

### علاقات المصاهرة بين قريش والأنصار

من أبرز الروابط الاجتهاعية بين قريش والأنصار بالمدينة رابطة المصاهرة، وقد كان لها ارهاصات في الجاهلية. فقد ذكر أن هاشم بن عبد مناف، كان يختلف إلى الشام في التجارة، فإذا مربيثرب نزل على عمروبن زيد بن لبيد، وكان صديقا لأبيه وله، فنزل به في سفره وقد انصرف من متجره فرأى ابنته سلمى بنت عمرو، فأعجبته، فخطبها، فأنكحه اياها<sup>(۱)</sup>. وقد كان من الأوس والخزرج في الجاهلية من قدم مكة وتزوج بها وحالف قريشا<sup>(۱)</sup>. وقد نمت رابطة المساهرة تلك بعد الهجرة، واتسع نطاقها بين القبيلتين. وقد شملت بنى هاشم مع بنى عمرو ابن عوف من الأوس (۱۳)، وبنى عبيد بن ثعلبه بن غنم بن مالك بن النجار (۱۵)، وبنى تميم مع بنى امرىء القيس بن الخزرج (۵)، وبنى الحبلى مع بنى عدى (۱۵). كما شملت كثيرا من البطون غير ماذكرنا (۱۷).

### علاقات المصاهرة بين قريش والقبائل المهاجرة

كان لقريش صلات قديمة ومحالفات واسعة مع بعض القبائل العربية . وتعد قبيلة تميم في مقدمة القبائل العربية التي لها علاقات وثيقة وقوية مع قريش (<sup>(A)</sup> . ويرجع سبب ذلك إلى دور تميم المرموق المرتكز على قوة بني تميم وخدماتها

<sup>(</sup>١) البلاذرى: الأنساب، جـ ١، ص ٦٤.

<sup>(</sup>٢) وعمن ذكر من أولئك: عبيد بن عمروبن بلال بن أبى الحرباء بن قيس بن مالك ابن سالم بن غنم بن عوف بن الخزرج، وكان قدم مكة فى الجاهلية وأقيام بها وتروج أم أيمن، أخو أسامة بن زيد لأمه. ثم نقلها إلى يثرب فولدت له أيمن، ثم مات عنها فرجعت إلى مكة فتروجها زيد بن حارثة فولدت له أسامة. (انظر: ابن حجر: الاصابة، جـ ١، ص ٩٢ ـ ٩٣). وكان أبو جابر وجنادة وهو سفيان، من بنى فترويق، قد حالف معمر بن حبيب الجمحى، وأقام بمكة ثم أسلم وهاجر إلى الحبشة ثم قدم هو وأبناه جابر وجنادة فى السفينتين من أرض الحبشة. (انظر: ابن حجر: نفس المصدر، جـ ١، ص ٢١١). وانظر أيضيا: ابن اسحاق: السيرة، جـ ٢، ص ٣١٨ ـ ٣١٩، ابن حبيب: المنعق، ص ٣٢٦.

<sup>(</sup>۳) ابن سعد: الطبقات، جـ ۳، ص ۸،

ابن حجر: المصدر السابق، جـ ٣، ص ٢٧٢.

<sup>(</sup>٤) ابن سعد: المصدر السابق، جـ ٣، ص ٨،

ابن قدامة: الاستبصار، ورقة ١٠ ـ ١٢.

<sup>(</sup>٥) ابن سعد: المصدر السابق، جـ ٣، ص ١٦٩، ابن قدامة: المصدر السابق، ورقة ٢٤.

<sup>(</sup>٦) ابن حجر: المصدر السابق، جـ ٣، ص ٤٨٠.

<sup>(</sup>٧) ابن حجر: نفس المصدر، جـ ١، ص ١٣٢، جـ ٣، ص ٦٦٢.

<sup>(</sup>٨) ابن سعد: الطبقات، جـ ٣، ص ١٦٤،

ابن حبيب: المحبر، ص ١٦٩،

ابن حجر: الاصابة، جـ٣، ض ٦١١، ٦١٢، ٦٦٨ ـ ٦٦٩. جـ٤، ص ١١ ـ ١٠.

لحماية تجارة قريش الخارجية (1). وقد ذهب كستر إلى القول بأن فريقا من رجال تميم كانوا يعدون ضمن سياسي مكة ، يساهمون في إدارتها كما ساهموا في ازدهار نفوذها وهيبتها في المجتمع القبلي ، وكان ذلك وفق نظام خاص ، وذلك النظام هو نظام الحمس (٢).

والذى نراه، أن قريشا كانت تحافظ على صلاتها مع بنى تميم لما كان لهم من منزلة لدى الفرس، إذ كان لهم الحق في الانتجاع والميرة في بلاد الفرس<sup>(٣)</sup> وقد شعرت قريش، بحاستها التجارية، أن من مصلحتها أن تكون علاقاتها مع فارس جيدة لضمان تجارتها بين الشام واليمن ولفتح أسواق فارس أمام تجارتها.

وكم كان لتميم ذلك الدور في حياة قريش، فإن غفارا تعد إحدى القبائل التي كانت قريش، قبيل الاسلام، تحافظ على أن تظل العلاقات القائمة فيما بينهم، قوية وسلمية، حيث أن غفارا كانت من طريق تجارة قريش إلى الشام (٤).

ومما سبق نرى أن علاقات قريش مع القبائل العربية ، في الجاهلية ، كانت تقوم \_ بالدرجة الاولى \_ على مصالح اقتصادية . وندلل أيضا على ذلك ، بها نجده عند دراسة محالفات قريش في الجاهلية . مثل حلفها مع الأحابيش ، وهم بنو الحارث بن عبد مناة بن كنانة ، وبنو المصطلق ، والحيا بن سعد بن عمر ، وبنو الهون بن خزيمة . إذ نجد أن دوافع ذلك الحلف كانت الرغبة في دعم قوة قريش والحفاظ على هيبتها ، لما لها من أهمية وثقل تجارى ، في المنطقة (٥) . ويدخل في هذا الباب أيضا ، حلف الفضول . فقد ذكر أن من أسبابه أن لميس بن سعد البارقي ، من الأزد ، قدم مكة بتجارة له فاشتراها أبى بن خلف الجمحى ثم ظلمه ، فتداعت قبائل قريش إلى حلف فتعاقدوا وتعاهدوا على ألا يجدوا بمكة مظلوما من أهلها وغيرهم ، عن دخلها من سائر الناس إلا أقاموا معه فكانوا على من ظلمه حتى ترد عليه مظلمته (١) .

<sup>(</sup>١) ابن حبيب: المصدر السابق، ص ٢٦٤ ـ ٢٦٥،

كستر: مكة وتميم، ص ١٧ (ترجمة الحبورى، بغداد، ١٩٧٥م).

<sup>(</sup>۲) المرجع السابق، ص ۱۷. والحمس لغة: من فعل حمس الرجل فى الدين، أى تشدد. والحمس: قبائل من العرب منهم قريش كلها، وخزاعه وكل من ولدت قريش من العرب، وكل من نزل مكة من قبائل العرب. وقد شددوا على أنفسهم فى دينهم وخاصة فى مناسك الحج. (انظر: ابن حبيب: المصدر السابق، ص ۱۷۹ ـ ۱۸۰، وانظر ايضا: المعجم الوسيط، جـ ۱، ص ۱۹۶).

<sup>(</sup>٣) ابن خلدون: تاريخ، جـ ٢، ص ١٦٨ (تحقيق الأمير شكيب أرسلان).

<sup>(</sup>٤) ابن حجر: الاصابة، جـ ٤، ص ٦٢ ـ ٦٤.

<sup>(</sup>٥) ويمكننا استخلاص ذلك، من قول ابن حبيب: بأن الذى بدأ حلف الأحابيش رجل من بنى الحارث بن عبد مناة بن كنانة، هبط مكة فباع سلعة له ثم أوى إلى دار من دور بنى مخزوم فاستسقى، فخرجت إليه امرأة من قريش، فقال: هلا كنت أمرت بعض الحفدة؟ فقالت: تركنا بنو بكر نعاما. فخرج الرجل حتى أتى بني الحارث بن عبد مناة فقال: يابني الحارث أذلت قريش لبني بكر، فإن كان عندكم نصر فنصر. فقالوا: ادعوا أخوانكم بني المصطلق والحيا بن سعد بن عمرو. فركبوا إليهم فجاؤ ا بهم، وسمعت بهم بنو الهون بن خزيمة فركبت معهم. . فخرجوا حتى اجتمعوا بذنب حبشي، وهو جبل بأسفل مكة على ستة أميال منها، فتحالفوا بالله قائلين: إنا ليد تهد الهد وعقن الدم ما أرسى حبشي . (انظر: المنعق، ص ٧٠٥ ـ ٧٧٧).

<sup>(</sup>٦) ابن اسحاق: السيرة، جـ ١، ص ٨٧، ابن حبيب: المنعق، ص ٣٤٣.

ومما نراه، أن حلف قريش مع ثقيف ودوس كان من أسبابه، رغبة قريش في بسط نفوذها الاقتصادي على الطائف<sup>(۱)</sup>.

وكان لتلك العلاقات بين قريش والقبائل العربية في الجاهلية دور كبير في سرعة حدوث عملية التمثيل والانصهار في المجتمع المدنى، إذ اتسعت دائرة مصاهرة قريش، فشملت عددا كبيرا من القبائل المهاجرة، فعمل ذلك \_ ولا شك \_ على ايجاد تلاحم أكثر بين أفراد المجتمع المدنى، لما لصلة الرحم من أهمية كبرى في الرابطة الأسرية، إذ كان ابن أخت القوم يعتبر منهم (٢). وكان ينظر إلى الخال على أنه بمنزلة الوالد (٣)

ومن القبائل التى تم بينها وبين قريش صلات مصاهرة بعد الاسلام فى المدينة ، هى كل من: بنى أسلم  $^{(1)}$  ، وبنى خثعم  $^{(0)}$  ، والأشعريين  $^{(7)}$  ، وطى  $^{(8)}$  ، وبنى هلال  $^{(1)}$  ، بلى  $^{(1)}$  ، وبنى حنيفة  $^{(11)}$  ، وبنى عبد القيس  $^{(11)}$  ومزينة  $^{(11)}$  وبنى تميم  $^{(11)}$  وبنى المئل  $^{(11)}$  ، وثقيف  $^{(10)}$  ، وسليم  $^{(11)}$  ، وضمرة  $^{(11)}$  ، وبنى غفار وغيرهم  $^{(11)}$  .

<sup>(</sup>١) ابن حبيب: نفس المصدر، ص ٢٨٠.

<sup>(</sup>٢) ابن حجر: الاصابة، جـ ٣، ص ٤٢١.

<sup>(</sup>٣) ابن حجر: نفس المصدر، جـ ٣، ص ٣٧.

<sup>(1)</sup> ابن حجر: نفس المصدر، جـ ٤، ص ٩٥.

<sup>(</sup>٥) ابن حجر: نفس المصدر، جـ ١، ص ٧٧ ـ ٧٣، جـ ٣، ص ٤٧٢، ٤٨٠ . ٤٨١

<sup>(</sup>٦) ابن سعد: الطبقات، جـ ٣، ص ٤٠٨، ابن حبيب: المصدر السابق، ص ٣٠١\_ ٣٢٥.

<sup>(</sup>٧) ابن حجر: المصدر السابق، جـ ٣، ص ٢٣٥ ـ ٢٣٦.

<sup>(</sup>٨) ابن حجر: الاصابة، جـ ٣، ص ٢٣٥ ـ ٢٣٦، مجهول: في سبرة الرسول، ورقة ٢،

<sup>(</sup>٩) ابن حجر: المصدر السابق، جـ ٣، ص ٣٨١.

<sup>(</sup>١٠) ابن حجر: نفس المصدر، جـ٣، ص ٢٠٢ ـ ٢٠٣.

<sup>(</sup>١١) ابن حجر: نفس المصدر، جـ٣، ص ٤٤١.

<sup>(</sup>۱۲) ابن حجر: نفس المصدر، جـ ٣، ص ٥٤٥ ـ ٥٤٦.

<sup>(</sup>١٣) ابن حجر: نفس المصدر، جـ٣، ص ٤٧٣.

<sup>(12)</sup> ابن حجر: نفس المصدر، جـ٣، ص ٢٥٩.

<sup>(</sup>١٥) ابن حجر: نفس المصدر، جـ ١، ص ٤٧٨.

<sup>(</sup>١٦) ابن حبيب: المنمَق، ص ٣٠١ ـ ٣٢٥.

<sup>(</sup>١٧) ابن حبيب: نفس المكان.

ر ۱۸) ابن حبیب: نفس المکان.

<sup>(</sup>۱۹) ابن حبيب: نفس المكان.

<sup>. . . .</sup> 

ابن حجر: المصدر السابق، جـ ١، ص ٧١٠.

### العلاقات الاجتماعية بين الأنصار وسائر المهاجرين

لم تكن علاقة الأنصار بغيرهم من المهاجرين وليدة الهجرة فحسب، إذ سبق ذلك قيام علاقات نسبية وسياسية مع كثير من القبائل العربية (1). وقد اعتبر الزبيرى، بنى ساعدة، وهم من الخزرج، من أبناء مجربة بن كنانه بن خزيمة (٢)، وهو زعم، وإن لم نسلم بصحته، إلا أنه يعطى فكرة عن وجود قرابة قد تكون مصاهرة بين بنى كنانة بن خزيمة وبنى ساعدة، وهى قرابة وإن شابها شىء من الغموض، إلا أنها، \_ فيها يبدو \_ كانت وثيقة وعميقة.

وقد قامت بين الأنصار وأفراد القبائل المهاجرة في المدينة علاقات نسبية ومحالفات فردية  $\binom{(r)}{r}$ . كالعلاقات مع بنى الليث  $\binom{(s)}{r}$ ، وبني تميم  $\binom{(s)}{r}$ ، وبدي  $\binom{(s)}{r}$ ، وسدوس  $\binom{(s)}{r}$ ، وسدوس  $\binom{(s)}{r}$ ، ومع بني عبس بن بغيض من غطفان  $\binom{(s)}{r}$ .

ونحب أن نشير هنا إلى أن علاقة الحلف في المدينة لم تكن تعنى الرغبة في الحصول على سند قوى يكون بديلا لقبيلة الحليف البعيدة عنه، ذلك أن كثيرا ممن ذكرنا على أن لهم علاقة مصاهرة أو حلف مع الأنصار في المدينة، بعد الهجرة، كان لقبائلهم وجود قبلي في المدينة نفسها، بل إننا نجد أن أحد الخزرجيين، من بني جشم بن الخزرج، قد حالف بطنا آخر من الخزرج، هم بني بياضة (١٠).

#### المجالس والأندية العامة

لقد عايش الرسول (ص)، في مجتمعه السابق بمكة، نظها وتقاليد متطورة، كانت ثمرة اتصال أهل مكة التجارى العالم الخارجي، كالحبشة واليمن وغيرها (١١) ولعل أبرز تلك التأثيرات كان بناء دور خاصة تعرف باسم النادى أو الندوة (١٢)، تناقش فيها أمورهم، فيها ينوبهم، وفيها أرادوا من نكاح أو حرب (١٣). وقد اتخذ الرسول (ص)، مع مبدأ

<sup>(</sup>١) ابن اسحاق: السيرة، جـ ٢، ص ٢٨٩ ـ ٢٩٠،

العدوى: أحوال مكة والمدينة، ورقة ١١٣، ١٢٠،

الزبيري: نسب قريش، جـ ١، ص ١٠.

<sup>(</sup>٢) نفس المكان.

<sup>(</sup>٣) ابن حجر: الاصابة، جـ ٣، ص ٤٧٢.

<sup>(</sup>٤) ابن حجر: نفس المكان.

<sup>(</sup>٥) ابن حجر: نفس المصدر، جـ ٢، ص ٨٦.

<sup>(</sup>٦) ابن حجر: نفس المصدر، جـ ١، ص ١٤٧.

<sup>(</sup>٧) ابن حجر: نفس المصدر، جـ ٤، ص ٧٤٥.

<sup>(</sup>٨) ابن حجر: نفس المصدر، جـ ٣، ص ٤٧١ ـ ٤٧٢.

<sup>(</sup>٩) ابن خياط: **الطبقات،** ص ٤٨ ـ ٤٩.

<sup>(</sup>١٠) ابن حجر: المصدر السابق، جـ ٢، ص ٦٦.(١١) ابن حبيب: المنمق، ص ١٨.

ر ۱۲) ابن حبيب: نفس المكان.

<sup>(</sup>١٣) ابن حبيب: نفس المكان.

هجرته إلى قباء، مجلسين، أحدهما لسكنه والآخر يجلس فيه إلى الناس<sup>(1)</sup>. ولما انتقل إلى المدينة من قباء، صرنا نسمع بمجلس رسول الله<sup>(۲)</sup>. وكان مقره هذه المرة في المسجد، إذ يعقد ليلا، لتفقد أحوال الصحابة<sup>(۳)</sup>.

وقد يجلس الرسول (ص)، مع أصحابه أوقاتا، يباسطهم ويهازحهم (٤). وكان من الصحابة رجل يلقب حمار، كان يضحك رسول الله (ص)، يهدى له العكة من السمن أو العسل، ثم يجيء بصاحبها فيقول: اعطه الثمن يارسول الله (٥).

وكان للأنصار مجالس للسمر والتر ويح  $^{(7)}$ ، تعرف بهم  $^{(8)}$ . وقد أقرها الرسول (ص)، على أن تكون بعيدة عن البذاء ومسابة الناس  $^{(A)}$ . وكان حسان بن ثابت، يجلس إلى أطمه، فارع، ويجلس معه أصحاب له ويضع لهم بساطا يجلسون عليه، يتطارحون شجون الحديث ويتبادلون فنون الشعر  $^{(8)}$ .

كها كان للأنصار أمكنة خاصة لتداول الرأى والمشورة في الأمور الهامة والعظيمة، وتسمى السقيفة (١٠). كها كان للسائر المهاجرين من القبائل مجالس خاصة للسمر وتطارح الحديث، وكان الرسول (ص)، يقف عليها ويهازحهم ويضحك معهم (١١)

<sup>(</sup>١) ابن كثير: البداية والنهاية، جـ ٣، ص ١٩٧.

<sup>(</sup>٢) ابن حجر: الاصابة، جـ ٢، ص ٦٨، ٢٤٣.

<sup>(</sup>٣) ابن حجر: نفس المصدر، جـ ٢، ص ٧٣.

<sup>(</sup>٤) ابن حجر: نفس المصدر، جـ ١، ص ٤٨٣.

<sup>(</sup>٥) ابن حجر: نفس المصدر، جـ ١، ص ٣٥١ ـ ٣٥٢.

<sup>(</sup>٦) ابن حجر: نفس المصدر، جـ٣، ص ٢١.

<sup>(</sup>٧) الخزاعي: الدلالات السمعية، ورقة ٢٠١.

<sup>(</sup>٨) ابن حجر: المصدر السابق، جـ٣، ص ٢١.

<sup>(</sup>٩) الاصفهاني: الاغاني، جـ ٤، ص ١٦٠.

<sup>(</sup>١٠) ابن اسحاق: السيرة، جـ ٤، ص ١٠٧١،

أبن كثير: المصدر السابق،، جـ ٦، ص ٣٠١. السقف، بالفتح، غهاء البيت، والجمع سقف. والسقيفة. كل بناء سقفت به صفة أو شبهها، مما يكون بارزا. (انظر: ابن سيدة: المحكم، جـ ٦، ص ١٤٧).

<sup>(</sup>١١) ابن حجر: المصدر السابق، جـ ١، ص ٥٥٧.

# التنظيم السياسي الإداري والاجتماعي للقبائك خلال العصر النبوي

- مراحل التنظيم
- ●تخطيط المدينة ومنازل القبائل فيها خلال العصر النبوي



## الفصل الأول

### مراحك التنظيم

- مقدمة عن مراحل التعليم
  - التنظيم العشائري
    - التنظيم الجماعي
- عصبية الموطن أو الأرض



### مقدمة عن مراحل التنظيم

ذكر أن النبى (ص)، لما نزل على كلثوم بن الهدم بقباء، بعد هجرته، نادى كلثوم غلامه نجيحا، فتفاءل النبى (ص) باسمه وقال: أنجحت يا أبا بكر<sup>(۱)</sup>. والعبارة التى جاءت عن الرسول (ص)، توحى بها كان فى ذهنه من عمل على توطيد أمز الاسلام وتأسيس كيانه فى المدينة، وهو الذى لا ينطق عن الهوى. ولذلك فإن الرسول (ص) ـ بمكة ـ كان رسولا فحسب، ولكنه بعد أن انتقل إلى المدينة، أصبح كذلك رئيس دولة ، يطبق ما يسنه الله من الأنظمة المالية والادارية والعسكرية (<sup>۲)</sup>.

ومن أهم النظم التى أوجدها الرسول فى المدينة، تنظيم القبائل العربية، سياسيا واجتهاعيا واقتصاديا (٣). وقد قامت تلك التنظيهات فى أساسها، على القبيلة كوحدة رئيسية وفعالة فى النشاط العام، وخاصة فى الأمور السياسية والحربية. وهذه التنظيهات كانت على شكل مراحل ثلاث، بدت بصفة عامة، وكأنها مراحل انتقالية تتدرج بالقبائل العربية فى نقلات معروفة ومدروسة، كان هدفها النهائى وضع العرب أمام مسئولية تأسيس الدولة الاسلامية (٤). غير أنها كانت، في الواقع، تتداخل مع بعضها، حسب الظروف والأحوال. وذلك معناه أن الهدف من تطبيق تلك التنظيهات، بذلك الشكل، كان تعويد القبائل عليها، وجعلها فى محل اختبار وامتحان، لمعرفة مدى تقبل المجتمع لها ولمراقبة رد الفعل لديهم (٥). ومن أجل ذلك لم يصل إلى علمنا أن الرسول كان يفرض تلك الأنظمة ويلزم الآخرين باتباعها. وندلل على هذا، بها حصل من أحداث اجتهادية فى غزوة ذات السلاسل سنة ثهان من الهجوة، حين أمر

<sup>(</sup>١) ابن حجز: الاصابة، جـ ٣، ص ٥٥٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: القرآن الكريم، في أماكن متفرقة وخصوصا السور المدنية. وانظر أيضا: على (سيد أمير): مختصر تاريخ العرب، ص ١٨ (الترجمة العربية لعفيف البعلبكي، بيروت، ط ٢، ١٩٦٧م)، وانظر أبضا: متولى (د. عبد الحميد): مبادىء نظام الحكم في الاسلام، جد ١، ص ٤٥١ (القاهرة، ١٩٦٦م).

<sup>(</sup>٣) للنسابة تعاريف عامة في تقسيمهم للقبائل، ومفردها قبيلة، ويقولون في ذلك: الشعوب هي الجماهير التي تفرقت منها العرب ثم تفرقت القبائل، ثم تفرقت البطون، ثم تفرقت الافخاذ من البطون، ثم تفرقت الأفخاذ من البطون، ثم تفرقت الفصائل من الافخاذ. وليس دون الفصائل شيء. وفصيلة الرجل هي رهطه الادني وبنو أبيه. وقد قبل بعد الفصيلة: العشيرة، وليس بعد العشيرة شيء. (انظر: ابن عبد البر: الانباه على قبائل الرواه، ص ٤٥).

<sup>(</sup>٤) متولى: مبادىء نظام الحكم في الاسلام، جـ ١، ص ٤٤٨.

<sup>(</sup>٥) ابن حجر: الاصابة، جـ ٢، ص ٢٥٣.

النبى (صِ)، عمروبن العاص على بلى ونحوهم من قضاعة، ثم أمده بعدد من المهاجرين أمر عليهم أبا عبيده بن الجراح، فلما قدموا عليه قال: أنا أميركم. فقال المهاجرون: بل أنت أمير أصحابك وأبو عبيده أمير المهاجرين. فقال: إنها أنتم مددى. فلما رأى ذلك أبو عبيدة، وكان حسن الخلق متبعا لأمر رسول الله (ص) وعهده. فقال: تعلم ياعمرو أن رسول الله (ص) قال لى: إن قدمت على صاحبك فتطاوعا. وإنك إن عصيتنى أطعتك (١).

ولعل كلمة «فتطاوعا» الواردة في النص السابق، تغنى عن التوضيح، فهي تبين طبيعة التعامل مع تلك الأنظمة وكيفية أو مقدار استجابة الناس للسير على منهاجها، كما أنها تظهر إلى أي حد كان تطبيقها مرنا.

وقد عرضنا تلك التنظيمات في هذا البحث حسب التسلسل الزمني ، ما أمكن ذلك ، مع مراعاة ما سبق أن ذكر عن تداخل تلك المراحل مع بعضها . وعليه فإن المراحل التنظيمية التي اتبعت في التنظيم السياسي كانت على النحو التالي :

### ١ ـ التنظيم العشائري

وهو تنظيم قبلى يقدم البطون والأفخاذ والعشائر على أنها وحدات أو فصائل لها شخصيتها واعتبارها فى المجتمع من خلال استقلالها الادارى التابع لسلطة الرسول صلى الله عليه وسلم (7). ويقصد من مرحلة التنظيم العشائرى توزيع المهام والمسؤليات على العشائر، وتولى عدة أعمال ووظائف اجتهاعية ، لم يكن فى مقدور الدولة فى المدينة أن تقوم بها. بحكم حداثة تكوينها وانصرافها لأمور نشر الاسلام . وذلك التنظيم فى طابعه العام ، يعد تنظيها اجتهاعيا أكثر مما هو عسكرى أوسياسى . وقد راعى ذلك التنظيم احترام أو مسايرة ما كانت عليه القبائل العربية من اعتزاز وافتخار بقبيلها وحمية له (7) . ولم يكن الرسول (ص) يؤ اخذ الناس \_ فى هذه المرحلة \_ على حميتهم أو فخرهم بقومهم . ذكر أن عكرمة بن أبى جهل ، قتل صخرا الأنصارى ، فبلغ النبى فضحك . فقال الأنصار : يارسول الله ، اتضحك أن قتل رجل من قومك رجلا من قومنا ؟ فقال : ما ذاك أضحكنى ولكنه قتله وهو معه فى درجته أن يعينهم على الظلم (7) . سأل رسول الله (7) : أمن العصبية أن يحب الرجل قومه ؟ قال : لا ، ولكن من العصبية أن يعينهم على الظلم (7)

<sup>(</sup>١) ابن حجر: نفس المكان.

<sup>(</sup>٢) ذكر أن الرسول (ص) قال على المنبر: يا معشر المسلمين من يعذرنى من رجل بلغنى أذاه فى أهلى، فوالله ما علمت على أهلى إلا خيرا. . . فقام سعد بن معاذ الأنصارى فقال: أنا أعذرك منه يارسول الله، إن كان من الأوس ضربنا عنقه وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. (انظر: الطبرى: جامع البيان، جـ ١٨، ص ٩١).

<sup>(</sup>٣) روى أن أحد الصحابة كتب لأهله في مكة يخبرهم بتجهيز رسول الله (ص) إلى أهل مكة. وقد اعتذر هذا الصحابى - فيما بعد - بأن ليس لأهله عشيرة تدفع عنهم، فقبل عذره. (انظر: ابن حجر: الاصابة، جـ ١، ص ٣٠٠). كما روى أيضا عن الرسول حديثا يؤكد حقيقة وجود تلك الحمية، وتحكمها في سلوك معظم الناس، إن تتركها طائفة يفعلها آخرون. (انظر: مسلم: الصحيح، جـ ٢، ص ٦٤٤).

<sup>(</sup>٤) ابن حجر: الاصابة، جـ ٢، ص ١٨١.

<sup>(</sup>٥) ابن خياط: الطبقات، ص ١٢٣ ـ ١٢٤.

### ٢ - التنظيم الجماعي

وهو تنظيم قام على أساس قبلى ودينى، ويعد مرحلة ثانية فى التنظيم القبلى. وعرف هذا التنظيم بوسائله التى استهدفت أولا الوصول إلى جمع عدة بطون أو عشائر ينتسبون إلى قبيلة واحدة، فى تنظيم خاص، له استقلاله المحدود، كمرحلة أولية أو تمهيدية، وفى النهاية الوصول إلى جمع عدة قبائل تحت راية واحدة.

ووظائف التنظيم الجماعى أو وسائله أكثر مساسا بالمصلحة العليا، وتمثلت في عمارة المسجد الجامع وعقد المؤاخاة والتنظيمات الحربية أو الرايات. ولقد كان أبرز إنجاز لهذا التنظيم، المستهدف إلغاء كل تمييز قبلى، هوجمع الأوس والخزرج تحت اسم واحد هو الأنصار، وسائر من هاجر إليهم بالمهاجرين (٢).

وتجد أن التنظيم الجماعي، إلى جانب كونه تنظيم اجتماعيا، فهوفي نفس الوقت تنظيم حربي أوعسكري، لاشتماله على ما عرف بتنظيم الرايات.

وكان سعد بن أبى وقياص قد عمل، عند تقسيمه القبائل، في سكنى الكوفة بمثل ذلك التنظيم، في مرحلته الأولية، والتي سنتحدث عنها في موضوع عصبية ذوى الارحام. إذ جمع بين القبائل المشتركة في النسب أو المرتبطة بروابط القربي في خطة واحدة من خطط الكوفة المعروفة بالاسباع (٣).

### ٣ ـ عصبية الموطن أو الأرض

وهذا التنظيم هوقمة النضج والاكتهال في تلك التنظيهات. وميزته أنه كان، في ظاهره، تنظيها قبليا تغلب عليه النزعة الدينية وحب الأرض. ويعتمد على صهر الوحدات الجهاعية، أي مجموع القبائل، في بوتقة واحدة توجه كل اهتهامها وعصبيتها لحب الأرض التي يعيشون عليها ويهارسون فوقها نشاطهم الديني والعلمي والثقافي، وغير ذلك من أمور الحياة.

ويعد الفصل الثاني في هذا الباب وهو تخطيط المدينة ومنازل القبائل فيها، تكملة للحديث عن التنظيم الادارى والاجتهاعي للقبائل، إذ أنه يتعرض لذكر خطط القبائل ومنازلها من وجهة نظر إدارية واجتهاعية في نفس الوقت. كها يتناول البحث الأسس التي بني عليها توزيع القبائل في المدينة.

- (١) فلَهاوزن (يوليوس): تاريخ الدولة العربية، ص ٣ ـ ٤ (الترجمة العربية لمحمد أبوريدة، القاهرة، ١٩٥٨م).
- (٢) على (سيد أمير): مختصر تاريخ العرب، ص ١٨ (الترجمة العربية لعفيف البعلبكي، بيروت، ط ٢، ١٩٦٧م).
  - (٣) انظر: الطبرى: تاريخ، جـ ٤، ص ٥٠،
    - ماسنيون: خطط الكوفة، ص ١٠،

الزبيدي (د. محمد حسين): الحياة الاجتماعية والاقتصادية في الكوفة، ص ٤٢ ـ ٤٣ (القاهرة، ١٩٧٠م).

### أ ـ وظائف التنظيم العشائري

ألمحنا في المقدمة عن التنظيم الاجتماعي والادارى أن من الأهداف الرئيسية للتنظيم العشائرى، هو إشراك القبائل في مسؤ وليات الدولة للقيام بعدة أعمال ووظائف كان يتعذر على الدولة \_ حينذاك \_ الاضطلاع بها وحدها، خصوصا وأنها في مراحل تكوينها.

ومن أهم وظائف التنظيم العشائرى، حصر القبائل، بالحفاظ على انتهاءاتها وأنسابها. وهناك أحاديث تروى عن الرسول (ص) تحث على الاهتهام بالنسب، والحفاظ عليه. منها قوله صلى الله عليه وسلم: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم (۱). وذكر أن الاشعث بن قيس قال: قدمت على رسول الله (ص) في وفد كنده فقلت: ألستم منا يارسول الله؟ فقال: Y. نحن بنو النضر بن كنانه Y نقفو أمنا وY ننتفى من أبينا Y. وفوق كل ذلك ما ذكره الله تعالى، مبينا الحكمة في تقسيم الناس إلى شعبوب وقبائل Y. وقد كان الرسول (ص) يهتم بمعرفة أعداد القبائل وأحوال أهلها Y. فكان يسأل الناس عنهم، على علمه بهم. ذكر أن صعصعة بن ناحية المجاشعى، دخل على رسول الله (ص) فقال: كيف علمك بمضر؟ قال: يارسول الله أنا أعلم الناس بهم. تميم هامتها وكاهلها الشديد، الذى يوثق به ويحمل عليه، وكنانة وجهها، الذى فيه السمع والبصر، وقيس فرسانها ونجومها وأسد لسانها. فقال النبى (ص): صدقت (٥).

وقد جزأ الرسول (ص)، الولاية على القبيلة، فكان يولى على العشيرة (٦). مما يجعلنا نعتقد أن الرسول أراد بذلك تحديد المسؤليات وحصرها في وحدات صغيرة لتسهل معرفة جميع أحوال القبائل وسائر شئونها العامة والخاصة، بالاضافة إلى أن تعدد الزعامات سيخلق روح المنافسة في المجال الديني، بين العشائر لاستباق صالح الأعمال والخيرات العائد نفعها ـ ولا ريب ـ على المجتمع كله.

ولقد أثمرت تلك الخطة الحكيمة، فكان من ذلك أن شاعر جهينه عام الفتح جعل معرض افتخاره بين القبائل، في الاطار الاسلامي وحدوده، حيث افتخر بها قدمته جهينة من عمل لنصرة الاسلام والجهاد دونه (٧). وكانت همدان

<sup>(</sup>١) ابن عبد البر: الأنباه على قبائل الرواه، ص ٤٦ ـ ٤٣.

<sup>(</sup>٢) أبن عبد البر: نفس المصدر، ص ٦٦ ـ ٦٧.

<sup>(</sup>٣) قال تعالى: «يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبر» الحجرات: ١٣.

<sup>(</sup>٤) ابن حجر: الاصابة، جـ٣، ص ٦٦٢.

<sup>(</sup>٥) ابن حجر: الاصابة، جـ ٢، ص ١٨٦.

<sup>(</sup>٦) ابن حجر: نفس المصدر، جـ ١ ص ٥٥٩.

<sup>(</sup>V) يقول بشرة بن عرفطة بن الخشاش الجهني:

ونحن غداة الفتح عند محمد \* \* \* \* طلعنا أمام الناس ألفا مقدما

<sup>(</sup>انظر: ابن حجر: نفس المصدر، جـ ١، ص ١٥٢).

حين علمت بوفاة النبى (ص) همت بالخروج على سلطة المدينة ، فنهاهم مران الهمدانى ، فقال : يا معشر همدان إنكم لم تقاتلوا رسول الله ولم يقاتلكم فاصبتم بذلك الحظ ، ولبستم العافية ، ولم يعمكم بلعنة أوائلكم أو تقطع دابركم . وقد سبقكم قوم إلى الاسلام وسبقتم قوما ، فإن تمسكتم لحقتم من سبقكم وإن أضعتموه لحقكم من سبقتموه . فأجابوه إلى ما أحب (١) .

وكان من مزايا التنظيم العشائرى، أن باستطاعة السلطة أو الدولة أن تعرف جميع أفراد العشيرة وتتصل بهم عن طريق كبيرهم أو عريفهم. وقد استغلت تلك الميزة، فى دعوة القبائل إلى الاسلام، حيث كان الرسول يكتب لواحد من أبناء العشيرة، حين يقدم عليه باسلامه، يؤمره على قومه (7)، يدعوهم إلى الاسلام (7). وقد أسلم على أيدى أولئك الأمراء، كثير من البطون والعشائر (3).

وبالاضافة إلى سهولة انتشار الاسلام بين تلك الوحدات الصغيرة، فقد كان انتشار العلم ودراسة القرآن والسنة بينهم أكثر سهولة. وقد تولى ذلك الأمر أئمة المساجد، وكان اختيارهم - في الغالب - من أبناء العشيرة (٥). وكانوا يقرءونهم القرآن ويشرحون لهم مبهمه (٦). وقد عمل بعضهم على التعمق في دراسة القرآن وجمعه على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم (٧).

وبالاضافة إلى جهود أئمة العشائر والقبائل، كان في المدينة عدد كبير من كبار الصحابة عملوا على نشر العلم والفقه بين الناس، على عهد الرسول (ص)، كأبى بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلى بن أبى طالب وأبى بن كعب وعبد الله بن عوف وعبد الله بن مسعود وغيرهم (^).

وكان للمسجد دور عظيم في توجيه حياة القبائل. حيث كان لكل بطن، أو عشيرة مسجد، ينسب إليها (٩)، تؤدى فيه شعائر دينها، وتناقش فيه أمورها الدينية والدنيوية. وقد ذكر أن معاذ بن جبل، كان إمام قومه في حياة النبي

<sup>(</sup>١) ابن حجر: نفس المصدر، جـ٣، ص ٤٨٨.

<sup>(</sup>۲) البخارى: تاريخ، جـ ۳، ص ۲۷۷.

<sup>(</sup>٣) ابن حجر: الاصابة، جـ ٢، ص ٢٦٧ ـ ٢٦٨.

<sup>(</sup>٤) ابن حجر: نفس المصدر، جـ ١، ص ٦٠. جـ ٢، ص ٢٦، ٢٢٥ ـ ٢٦. ٦٨.

<sup>(</sup>٥) ابن حجر: نفس المصدر، جـ ٢، ص ٣٥٤ ـ ٥٥، ٤٥٢، جـ٣، ص ٣٣ ـ ٣٤.

<sup>(</sup>٦) ابن حجر: نفس المصدر، جـ ١، ص ٤٩٩، جـ ٣، ص ٢٩١، ٣٣ ـ ٣٤.

<sup>(</sup>٧) ابن حجر: نفس المصدر، جـ٣، ص ٣٦٦.

<sup>(</sup>٨) ابن سعد: الطبقات، جـ ٢، ص ٣٣٥ ـ ٤٣.

<sup>(</sup>٩) ابن حجر: المصدر السابق، جـ ١، ص ٤٩٩، جـ ٣، ص ٣٨٧، الكلاعي: الاكتفاء، جـ ١، ص ٤٦٠،

السمهودي: الوفاء، جـ ۲، ص ۷۵۷.

صلى الله عليه وسلم، فكان يصلى معه، حرصا على ألا يفوته شيء من القرآن والسنة، ثم ينصرف إلى قومه فيصلى (١)

ولأن المسجد كان مركز حياة القبيلة الدينى والاجتهاعى ، لذا فقد عمل الرسول (ص) ، على تأسيس مسجد قباء فى بنى عمرو بن عوف ، مع أن إقامته بينهم لم تكن طويلة (٢) . كما أنه شرع فى بناء مسجد المدينة حال وصوله من قباء (٣) . وكانت أوامر الرسول (ص) لوفود القبائل ، حين يرجعون إلى بلادهم مسلمين ، أن يهتموا ببناء مساجدهم ويولوها عظيم عنايتهم (٤) .

ومن وظائف التنظيم العشائرى المناطة بالعشيرة ذات الطابع العسكرى، واجب إمداد الجيش الاسلامى بعدد من الرايات والألوية ( $^{(0)}$ )، وكانت الراية تجمع عددا من المقاتلة أقلهم عشرة رجال ( $^{(1)}$ )، وحدهم النهائى ألف رجل تحت كل راية، أولواء ( $^{(1)}$ ). وقد حددت هذه الوظيفة الحربية للتنظيم العشائرى مسؤلية القبائل أمام واجبها الدينى والقبلى. إذ أن فى تجزئة القبائل إلى عشائر لها اعتبارها ووظيفتها، يعد فى رأينا، مراعاة حكيمة من الرسول ( $^{(0)}$ )، لحنى أن الرجل منهم قد يقاتل مع من هم ضد دينه أو مبدأه طالما أن مشاركته تلك دفاع (عن حسبه ( $^{(1)}$ ).

ابن حجر: الاصابة، جـ ٣، ص ٤٣ ـ ٤٤. وفي هذا المجال يذكر، أن وفد هوازن قال للرسول (ص)، بعد معركة حنين: إنا أصل وعشيرة، وقد أصابنا من البلاء مالم يخف عليك. فامنن علينا. (انظر: ابن اسحاق: المصدر السابق، جـ ٤، ص ٩٢٥).

<sup>(</sup>١) ابن قدامة: الاستبصار، ورقة ٢٩.

<sup>(</sup>۲) ابن فضل الله العمرى: مسالك الابصار، ص ۱۲۷، الكلاعى: الاكتفاء، جـ ١، ص ٤٦٠.

<sup>(</sup>٣) ابن اسحاق: السيرة، جـ ٢، ص ٣٤٤ ـ ٣٤٥.

<sup>(</sup>٤) ابن حجر: الاصابة، جـ ١، ص ٦٠، جـ ٢، ص ٣٥٥.

<sup>(</sup>٥) الواقدى: المغازى، جـ ٢، ص ٨٠٠ ـ ٨٠١ (طبعة اكسفورد).

<sup>(</sup>٦) ابن سعد: الطبقات، جـ ٣، ص ٢١٩.

<sup>(</sup>٧) الواقدى: المصدر السابق، جـ ٢، ص ٨٠٠ (طبعة اكسفورد).

<sup>(</sup>٨) ابن اسحاق: السيرة، جـ ٤، ص ٩٢٥،

<sup>(</sup>٩) ذكر أن قزمان بن الحرث، حليف بنى ظفر، كان منافقا وكان عزيزا فى بنى ظفر، وحافظا لهم، وعبا لهم، وكان شجاعا يعرف بذلك فى الحروب. فلما كان يوم أحد، قاتل قتالا شديدا فقتل ستة أوسبعة حتى أصابته الجراحة، فقيل له: هنيئا لك بالجنة يا أبا الغيداق. قال: جنة من حرمل. والله ما قاتلنا إلا على الأحساب. (انظر: ابن حجر: المصدر السابق، جـ٣، ص ٢٣٥). وذكر أيضا: أن أحد الصحابة وهو عبد الله ابن قيس من بنى نصر بن رياب، زعموا أنه قال: «يارسول الله هلكت بنورياب، لما استحر القتل فيهم، فذكروا أن الرسول (ص) قال: اللهم أجر مصيبتهم. قالها رسول الله (ص) مراعاة لعاطفة ذلك الصحابي نحوقبيلته التي كانت على شركها. (انظر: ابن حجر: نفس المصدر، جـ٢، ص ٣٦١).

وقد أبقى الرسول (ص) - شكليا - على النظم القبلية الاجتهاعية والعسكرية ، فكان لكل عشيرة أورهط - حسب كشرتهم - راية أولواء (١) ، أو رايتان (٢) ، أو راية ولواء (٣) ، أو لواءان (٤) ، أو أربعة ألوية (٥) . وكان يحمل كل راية ، أو اكثر ، زعيم أو عدة زعهاء ، حسب عدد الرايات ، وكان لاولئك الزعهاء كامل الحرية في تصريف أمورهم ، إلا فيها يتعارض مع خطة المعركة العامة (٦) . وكان الرسول (ص) يشاور أفراد العشيرة فيمن يحمل رايتهم (٧) . ولكل عشيرة شعار ، ينادون به في الحرب ويعرفون به (٨) .

أما عن تجهيز العشيرة أثناء الحرب، فهو أمر ملقى على عاتق أفرادها أنفسهم، فكان على الرجل، عرفا، أن يعد سلاحه ويربط خيله في سبيل الله<sup>(۱)</sup>، ويؤمن طعامه وشرابه<sup>(۱)</sup> ولم يأمر الرسول الناس بأن يجهزوا أنفسهم، إلا عام تبوك، وكان عام عسرة ومحل، وقد سمى ذلك الجيش باسم جيش العسرة (۱۱) فقد حض الرسول (ص)، أهل الغنى في ذلك العام على النفقة والحملان في سبيل الله. فأنفق عثمان بن عفان في ذلك نفقة عظيمة، لم ينفق أحد مثلها، تقدر بألف دينار (۱۲). ولم يفرض الاسلام على المؤمنين أن ينفقوا أموالهم في سبيل الله على من يفعل منهم ذلك، ووعدهم أجرهم عند ربهم (۱۳) وفي بعض الآيات ورد أمر من الله للمسلمين بأن ينفقوا في مغازيهم، في سبيل الله (١٤).

النووى: تهذيب الاسهاء واللغات، جـ ٢، ص ٢٤٣،

ابن حجر: المصدر السابق، جد ١، ص ٤٢٥، ٥٦١.

<sup>(</sup>١) النووى: تهذيب الأسماء واللغات، جد ١، ص ٢٠٣،

ابن الاثير: أسد الغابة، جد ١، ص ٦١،

ابن حجر: المصدر السابق، جـ ١، ص ٤٥٢، جـ٣، ص ٢٣٧، ٢٤٧، ٣٤٤، جـ ٤، ص ٤١٦،

ابن قدامه: الاستبصار، ورقة رقم ١٥، ٢٩، ٣٦.

<sup>(</sup>٢) ابن حجر: المصدر السابق، جـ ٣، ص ٤٤٦.

<sup>(</sup>٣) ابن حجر: الاصابة، جـ٣، ص ٢٦ ـ ٢٧، جـ٤، ص ١٠١ ـ ١٠٢.

<sup>(</sup>٤) ابن حجر: نفس المصدر، جـ ١، ص ١٦٤، ٢٤٧، جـ ٣، ص ٥٦٥.

<sup>(</sup>٥) ابن حجر: نفس المصدر، جـ ١، ص ٤٩٩، ٥٦٥، جـ ٢، ص ٩٩، ٢٨٠، ٣٣٩.

<sup>(</sup>٦) ابن اسحاق: السيرة، جـ ٤، ص ٩٢٦،

<sup>(</sup>٧) ابن حجر: نفس المصدر، جـ ١، ص ٣٠٤.

<sup>(</sup>٨) يذكر أنه حين بعث الرسول (ص) طلحة، سرية في عشرة. قال: شعاركم، «ياعشرة». (انظر: ابن سعد: الطبقات، جـ٣، ص ٢١٩).

<sup>(</sup>٩) مالك: الموطأ، جـ ٢، ص ٤٤٤ ـ ٤٤٥.

<sup>(</sup>١٠) ابن اسحاق: المصدر السابق، جـ ٣، ص ٧٠٣.

<sup>(</sup>١١) ابن اسحاق: نفس المصدر، جـ ٤، ص ٩٤٥.

<sup>(</sup>١٢) ابن اسحاق: السيرة، جـ ٤، ص ٩٤٥.

<sup>(</sup>١٣) قال تعالى «الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون». البقرة: ٢٦٢. والانفاق في سبيل الله يعنى هنا. إعانة المجاهدين في سبيل الله بالانفاق عليهم وفي حمولاتهم وغير ذلك من مؤنهم. (انظر: الطبرى: جامع البيان، جـ٣، ص ٦٢).

<sup>(1</sup>٤) قال تعالى: «وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين». البقرة: ١٩٥، وأنظر أيضا: الطبرى: المصدر السابق، جـ ٢، ص ٢٠٠ ـ ٢٠١.

وكانت أعطيات المقاتلة \_ بادىء الأمر \_ عبارة عن ما يحصلون عليه من طريق الأسلاب والانفال. ذكر أن منادى الرسول (ص)، يوم بدر، نادى فى الناس: «من قتل قتيلا فله سلبه، ومن أسر أسيرا فهوله. وأمر بها وجد فى العسكر وما أخذوا بغير قتال فقسمه بينهم (١) ».

ويعد أمر جباية الصدقة وشئون المعاقلة، من أجل الوظائف الاجتهاعية للتنظيم العشائرى. فالعشيرة هي المسؤلة عن جباية صدقتها وذلك عن طريق استعهال أحد أبنائها على ذلك (٢) أو استعهال من يمت لها بصلة قرابة، كإبن الأخت (٢). وهو في رأينا تدبير محكم ورشيد (٤)، لأنه جعل من المستبعد حدوث تذهر قبلي بسبب جباية الصدقة، على اعتبار أنهم لم يعتادوا بعد على دفعها، مما يجعلهم ينظرون إليها، على أنها نوع من الضريبة أو الأتاوة. أما وقد كان الجابي أحد أبنائها فلم يبق في الأمر ما يمس الكرامة أو يثير الحفيظة. ثم إن استعمال أحد أبناء القبيلة يعتبر أمرا مفيدا جدا للقبيلة نفسها ولبيت مال المسلمين. إذ أن الجابي في هذه الحاله، يفترض فيه معرفته لكل فرد في العشيرة، مما يبعد إمكانية حصول ظلم على الفقراء أو محاباة الأغنياء، وذلك لانتفاء عامل الجهل أو قلة الفطنة، وكان الرسول (ص) قد كتب لخزيمة بن عاصم ابن قطن العكلي، حين ولاه على صدقات قومه، يذكره فيه ألا يظلم أو يضيم أحدا، بقوله: «بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله لخزيمة بن عاصم، إني بعثتك ساعيا على قومك فلا يضاموا ولا يظلموا (٥)». وكان الرسول (ص) يستعمل على صدقات القبيلة، كلها كانت كثيرة العدد، أكثر من عامل (١٠).

وكها أن القبيلة ملزمة عرفيا برعاية أفرادها (٧). كذلك ألزم دستور المدينة، جميع العشائر، أن يتعاقلوا بينهم معاقلهم الأولى، وهم يفدون عانيهم بالمعروف (٨). ومن أجل ذلك فإن الذى نرجحه حول دواعى اسناد أمر جباية الصدقة إلى العشيرة، هو للتيسير عليها في الشئون المالية بعد أن اسندت إليها مسؤ ولية المعاقلة، أى دفع الديات عن أبنائها المعسرين (٩). وقد ذكر أن النبى (ص) أتى بامرأتين كانتا عند رجل من هذيل يقال له حمل بن مالك، فضربت

- (٣) استعمل النبى (ص)، يزيد بن أبى سفيان بن صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس، على صدقات بنى فراس، وكانوا أخواله. (انظر: ابن حجر: نفس المصدر، جـ٣، ص ٦٥٦ - ٢٥٧).
- (٤) وقد سار على هذا الأمر عمر بن الخطاب، في خلافته إلى درجة أنه استعمل على صدقات طيء، أبوزيد الطائي، الشاعر وكان نصرانيا. (انظر: ابن حجر: نفس المصدر، جـ ٤، ص ٨٠).
  - (٥) ابن حجر: نفس المصدر، جـ ١، ص ٤٢٨.
  - (٦) ابن حجر: نفس الصدر، جـ ٢، ص ٩٠، ١٣٦، ١٨٧،
    - الاصفهاني: الاغاني، جـ ١٤، ص ٦٦ ـ٧٢.
- (٧) ذكر أن طلحة بن عبيد الله التيمي، وكان كثير الغني، كان لا يدع أحدا من بني تيم، عائلا، إلا كفاه مؤنته ومؤنة عياله، وزوج اياماهم وأخدم عائلهم وقضى دين غارمهم. (انظر: ابن سعد: الطبقات، جـ٣، ص ٢٢١).
  - (٨) ابن اسحاق: السيرة، جـ ٢، ص ٣٤٨ ـ ٣٤٩. (انظر نص الدستور كاملا في الملاحق).
    - (٩) ابن اسحاق: نفس المصدر، جـ ٢، ص ٣٤٨ ـ ٣٥١،
    - ابن حجر: الاصابة، جـ ٢، ص ٥٣٥، جـ ٣، ص ٢٧ ـ ٢٨.

<sup>(</sup>١) الواقدى: المغازى، ص ٧٣ (الطبعة الاولى).

<sup>(</sup>٢) النووى: تهذيب الأسهاء واللغات، جـ ١، ص ١٩٣،

إحداهما الأخرى بعمود خباء فألقت جنينها ميتا. فأتى مع الضاربة أخ لها يقال له عمران بن عويم ، فقضى عليه رسول الله بالديه . فقال عمران : يانبى الله إن لها اثنين (أى ولدين) هما سادة الحى ، وهما أحق أن يعقلا عن أمهها . قال : أنت أحق أن تعقل عن أختك من ولدها . فقال : يا نبى الله مالى شىء اعقل منه . عندئذ قال النبى (ص) : يا حمل ، وكان على صدقات هذيل ، اقبض من تحت يدك من صدقات هذيل عشرين ومائة شاه . ففعل (١) . وإلى جانب قيام العشيرة بأمر المعاقلة كانت تتكفل برعاية أفرادها فى حالات عسرهم (٢) ، متأسية بحديث الرسول (ص) حين قال : «ألا كلكم راع ، وكلكم مسئول عن رعيته (٣)».

وقد تطلب وجود كل تلك المهام المناطة بالعشيرة، ضرورة وجود عريف أوسيد توكل إليه مهمة رئاسة العشيرة لضان تنفيذ تلك المهام.

### ب ـ رئاسة التنظيم العشائري وعمل النقيب

كان على كل عشيرة في المدينة المنورة، عريف أو سيد، وهو دون الرئيس يختاره الرسول (ص) ويعينه بنفسه أحيانا<sup>(1)</sup>. ذكروا أن الرسول (ص) سأل بنى سلمة، من الأنصار، من سيدكم؟ فقالوا: الجدبن قيس، على بخل فيه. فقال الرسول (ص) وأى داء أدوا من البخل، بل سيدكم الجعد الابيض<sup>(٥)</sup>. ومن ذلك نرى ان اختيار عريف العشيرة أو سيدها كان يتم من قبل العشيرة نفسها، وقد يرشحه الرسول (ص) ويعينه (٦). وتلك الحالة متبعة بشكل واضح في عشائر المدينة. أما إذا كانت القبيلة أو العشيرة خارج المدينة، فإن الرسول (ص) يختار بنفسه العامل، وهو الله ظ المستعمل في تلك الحالة (٧). وقد يضيف الرسول (ص) إلى مهام العامل أمور الحرب وجباية الصدقة (<sup>٨)</sup>، وأحيانا تفصل أمور الولاية أو العمالة، عن أمر جباية الصدقة والحرب. فقد ذكر أن سعير بن خفاف التميمي، كان

<sup>(</sup>١) ابن حجر: نفس المصدر، جـ ٣، ص ٢٧ ـ ٢٨.

<sup>(</sup>٢) ابن حجر: نفس المصدر، جـ ٢، ص ٩٩، جـ ٣، ص ٦٥٧ ـ ٦٥٨.

<sup>(</sup>٣) مسلم: الصحيح، جـ ٣، ص ١٤٥٩.

<sup>(</sup>٤) ابن جحر: الاصابة، جـ ١، ص ٤٩٦، ٢٥١،

الخزاعى: الدلالات السمعية، ورقة ٧٤. وقد ظلت لفظة عريف تستعمل في زمن الحجاج. (انظر: ابن حجر: المصدر السابق، جـ ١، ص ١٨١).

<sup>(</sup>٥) قيل إن المراد بالجعد الأبيض، عمروبن الجموح، وقيل بشربن البراء. (انظر: ابن اسحاق: السيرة، جـ٣، ص ٣١٦، ابن قدامه: الاستبصار، ورقة ٣١، ابن حجر: المصدر السابق، جـ٢، ص ٥٢٩.

<sup>(</sup>٦) ابن اسحاق: المصدر السابق، جـ ٢، ص ٣١٦،

ابن قدامه: المصدر السابق، ورقة ٣١،

ابن حجر: المصدر السابق، جـ ١، ص ٢٥١، جـ ٢، ص ٥٢٩.

<sup>(</sup>٧) ابن عبد البر: الاستيعاب، (هامش كتاب الاصابة، جـ ١)، ص ١٠٧.

<sup>(</sup>٨) ابن حجر: المصدر السابق، جـ ٢، ص ٢٠٦ ـ ٢٠٠٠.

عاملا للنبى على بطون تميم (1). والمعلوم لدينا أن على كل بطن من بطون تميم تقريبا كان يوجد جابيا للصدقة (7). وكانت تولية العامل تعقد بكتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم (7).

وقد روعى فى شخصية العريف أو السيد توفر عدة مقومات أساسية تجعل منه كفؤ للرئاسة. منها أن يكون له شرف وسؤدد قديم فى الجاهلية  $^{(3)}$ . وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: خياركم فى الجاهلية ، خياركم فى الاسلام ، إذا فقه وا $^{(0)}$ . وكان الرسول (ص) قد سأل الأزد، يوم الطائف، عمن يريدون أن يحمل رايتهم ، فقالوا: من كان يحملها فى الجاهلية  $^{(1)}$ . كما يجب أن تتوفر فى السيد عدة خلال منها الكرم  $^{(V)}$ ، والعلم  $^{(N)}$ ، والتواضع  $^{(0)}$ .

أما بالنسبة للنقيب، فقد كانت بداية ظهور مهمته في ليلة العقبة الأخيرة، حين وافي رسول الله (ص)، بمكة سبعون رجلا من الأوس والخزرج، وبايعوه على أن ينصروه بالمدينة، فاختار منهم اثنى عشر نقيبا (١٠٠). وكانت وظيفة

(١) ابن حجر: الاصابة، جـ ٢، ص٥٣.

(۲) وكان ممن ولى جباية صدقات بطون تميم هم: شبر بن صفوان بن عمرو بن الكاتب بن زرارة بن عدس بن زيد بن عبد الله بن دارم التميمى. (انظر: ابن حجر: نفس المصدر، جـ ۲، ص ١٣٥). ومنهم أيضا، سهل بن منجاب التميمى. (انظر: ابن حجر: نفس المصدر، جـ ۲، ص ١٨٥). والهيثم التميمى. (انظر: ابن حجر: نفس المصدر، جـ ۳، ص ١٦٥) ومالك بن نويرة التميمى. (انظر: ابن حجر: نفس المصدر، جـ ۳، ص ١٨٥). ومنهم أيضا: قيس بن عاصم بن سنان بن خالد بن منقر بن مقاعس التميمى. (انظر: ابن الاصفهانى: الاغانى، جـ ١٤، ص ٢٦- ٧٧). ومنهم أيضا، عكراش ابن نؤ يب بن حرقوص بن جعيدة التميمى السعدى. (انظر: ابن حجر: المصدر السابق، جـ ۲، ص ٢٦- ٢٧).

(٣) ذكر صيفى بن عامر، سيد بنى ثعلبة، أن النبى (ص) كتب له كتابا، فيه: «بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد رسول الله لصيفى بن عامر على بنى ثعلبة بن عامر من أسلم منهم وأقام الصلاة وآتى الزكاة وأعطى خمس المغتنم وسهم النبى والصفى فهو آمن بأمان الله». (انظر: ابن حجر: نفس المصدر، جـ٣، ص ١٩٦ ـ ١٩٧).

- (٤) ابن حجر: نفس المصدر، جـ٣، ص ٤١٠، ٥٥٥ ـ ٢٥٦.
  - (٥) مسلم: الصحيح، جـ ٤، ص ١٩٥٨.
  - (٦) ابن حجر: المصدر السابق، جـ٣، ص ٥٦١.
    - (۷) ابن اسحاق: **السيرة ، جـ ۲ ،** ص ۳۱۳،
      - ابن قدامه: الاستبصار، ورقة ٣١،
  - ابن حجر: المصدر السابق، جـ ٢، ص ٥٢٩.
    - (٨) ابن قدامة: المصدر السابق، ورقة ١٤.
  - (٩) ابن حجر: المصدر السابق، جـ٣، ص ٤٨٠.

(١٠) وهؤلاء النقباء هم: أسعد بن زرارة، وسعد بن عبادة، وسعد بن الربيع، وسعد بن خيشة، والمنذر بن عمرو، وعبد الله بن رواحة، والبراء بن معرور، وأبو الهيشم بن التيهان، واسيد بن حضير، وعبد الله بن عمرو بن حرام، وعبادة بن الصامت، ورافع بن مالك. (انظر: ابن قدامة: المصدر السابق، ورقة ١٠- ١١). وكان صاحب مخطوطة المبعث والمغازى، قد فصل في ذكرهم فقال: «فقال رسول الله (ص) - مخاطبا اسعد بن زرارة من بنى النجار فأنت نقيب على قومك. واخذ منهم اثنى عشر نقيبا: فكان نقيبى بنى سلمة، البراء بن معرور وعبد الله بن عمرو بن حرام، وكان نقيب بنى ساعدة المنذر ابن عمرو بن خنيس وسعد بن عبادة بن دليم، وكان نقيب بنى الحرث بن الخزرج، عبد الله بن رواحة وسعد بن الربيع، وكان نقيب القواقل عبادة بن الصامت، وكان نقيبى بنى عبد الاشهل اسيد بن حضير وابو الهيشم بن التيهان، وكان نقيب بنى عمرو بن عوف سعد بن خيشمة بن الحرث القواقل عبادة بن الحرث بقوله «ونسبه ابن اسحاق في بنى عمرو بن عوف وهو من بنى غنم بن السلم، لأنه ربها كانت دعوة الرجل في القوم ويكون فيهم فينسب إليهم. (انظر ابن اسحاق: المصدر السابق،

وقد ذكر النقباء ابن اسحاق إلا أنه لم يعد فيهم أبا الهيثم بن التيهان، وعد فيهم رفاعه بن عبد المنذر بن زبير، من بني عمرو بن عوف بن مالك. (انظر: نفس المصدر، جـ ٢، ص ٣٠٣ ـ ٣٠٤). وفي ذلك ايضا يقول بن هشام: واهل العلم يعدون فيهم ابا الهيثم بن التيهان، ولا يعدون رفاعة. (انظر: ابن اسحاق: نفس المصدر، جـ ٢، ص ٣٠٤ ـ ٣٠٥).

والنقيب: في كلام العرب، كالعريف على القوم، غير انه فوق العريف. (انظر: الطبرى: جامع البيان. جـ ٦، ص ١٤٨).

النقباء تنحصر في كونهم كفلاء على قومهم بها كان منهم، ككفالة الحواريين بعيسى بن مريم (١). أو كها ذكر ابن اسحاق قول الرسول (ص): «أنتم على قومكم بها فيهم كفلاء ككفالة الحواريين لعيسى بن مريم، وأنا كفيل على قومى» يعنى المسلمين (٢). وذلك يدلل على أن مهمة النقيب كانت الانابة عن العشيرة في عقد وحل الأمور، وأنه بمثابة الضامن والشاهد عليهم (٣). ولذلك لما مات أبو امامة أسعد بن زرارة، وكان نقب بنى النجار، قالوا لرسول الله: اجعل منا رجلا مكانه، يقيم من أمرنا ما كان يقيم (٤). ثم إن الرسول (ص)، لما أراد أن يؤكد بيعة السبعين، من أهل العقبة، اكتفى بمبايعة النقباء وحدهم. وكان المفروض أن يبايع الجميع لولا الرغبة في زيادة الحدر لأن الأمر كان سرا عن كفار قريش (٥). وذكر أن أم عهارة قالت: رجعنا من بيعة العقبة إلى رجالنا فلقينا رجلين من قومنا وهما سليط بن عمرو وابو داوود الممازني، يريدان أن يحضرا البيعة، فوجدا القوم قد بايعوه، فبايعا بعد ذلك، أسعد بن زرارة، وكان رأس النقباء (ص)، حين نقبهم، بأن يكونوا كفلاء على قومهم بها كان منهم، فبايعوا الناس في المدينة على الاسلام باسم رسول الله (ص)، وما يؤكد بأن مهمة النقباء كانت تمثيل الرسول في المدينة والانابة عن العشيرة عند الرسول، ما رأيناه من عدم تنقيب نقباء جدد بعد نقباء أهل العقبة، بدليل أنه لما توفي أسعد بن زرارة، والمسجد يبني، أي في الأشهر الأولى للهجرة (٧)، جاء بنو النجار إلى الرسول (ص)؛ أنا نقيبكم. ولم ينقب عليهم الحدا (٨).

ونخلص من ذلك كله إلى أن التنظيم العشائرى في مجتمع المدينة كان عبارة عن مؤسسة قبلية ، تقوم بعدة مهام تخدم العشيرة كوحدة من وحدات المجتمع . ومهام العشيرة كانت تنحصر في الأمور الاجتهاعية الممثلة في رعاية أفراد العشيرة وتفقد أحوالهم ، وتمتد إلى الأمور الدينية القائمة على نشر الاسلام والعلم ، بين العشيرة ، وإلى النواحي المالية مثل جباية الصدقة وصرفها على مستحقيها ، وإلى النواحي العسكرية أو التعبئة العامة ، بجمع العشيرة تحت راية واحدة . كها نستخلص مما سبق ذكره ، أن عريف العشيرة أوسيدها ، كان ينتخب من أبناء العشيرة نفسها ، ويكون العريف ـ عادة كها أشرنا ـ ممن حاز على عدة خلال ومناقب حيدة ، أهلته للرئاسة . وأن وظيفة النقيب كانت مهمة وقتية تلاشت قيمتها بعد هجرة الرسول (ص) ، إلى المدينة . لأن النقيب إنها كان كفيلا على قومه ، بأخذ بيعتهم على الاسلام وايواء الرسول (ص) ، وأصحابه ونصرتهم في المدينة .

<sup>(</sup>١) ابو القاسم: المبعث والمغزى، ورقة ٥٨ (مكتبة كوبريلي، استانبول).

<sup>(</sup>٢) السيرة، جـ ٢، ص ٣٠٥.

<sup>(</sup>٣) الطبرى: جامع البيان، جـ ٦، ص ١٤٨.

<sup>(</sup>٤) ابن اسحاق: المصدر السابق، جـ ٢، ص ٢٥٤.

<sup>(</sup>٥) ابن الحاج: رفع الخفاء، ورقة ٦٥.

<sup>(</sup>٦) ابن حجر: الاصابة، جـ ٢، ص ٧٢، جـ ٤، ص ٥٨.

<sup>(</sup>٧) ابن اسحاق: السيرة، جـ ٢، ص ٣٥٣ ـ ٣٥٤.

<sup>(</sup>٨) ابن اسحاق: نفس المكان،

ابن قدامه: الاستبصار، ورقة ١١.

### مجتمع المدينة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ٢ ـ التنظيم الجهاعي

اهتم الاسلام كثيرا بأمر الجهاعة واتحاد الكلمة (١). وروى عن الرسول (ص)، أنه قال: «إن أمتى ستفتر ق على اثنين وسبعين فرقة، كلهم في النار إلا واحدة، قال: فقيل يارسول الله وما هذه الواحدة؟ قال: فقبض يده، وقال: الجهاعة (٢).

### وسائل ووظائف التنظيم الجماعى

### أولا: إقامة المسجد الجامع وسط المدينة

كان للمسجد في المدينة ، إلى جانب وظائفه الدينية ، وظائف اجتهاعية . فهولذى الحاجة والعلة والليلة المطيرة والليلة الشاتية  $(^{7})$ . وقد شرع الرسول  $(^{2})$  ، حال قدومه المدينة ، في بناء المسجد الجامع  $(^{3})$  ، وحرص على أن يكون موقعه في وسط حرم المدينة  $(^{3})$  ، المحدود بمقدار بريد في بريد ما بين جبل عير إلى جبل ثور ، من الجنوب إلى الشهال ، وما بين لابتيها ، أى حرتيها الشرقية والغربية  $(^{7})$  . وقد يسر موقع المسجد المتوسط هذا على جميع المسلمين مهمة الاتصال بالرسول  $(^{2})$  ، واللقاء به في كل الأوقات فقد ذكر عن أنس أنه قال : كنا نصلى العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء ، فيأتيهم والشمس مرتفعة  $(^{2})$  . وقيل أن الرسول  $(^{2})$  ، كان يأتي قباء راكبا وماشيا  $(^{3})$  . كما أن بني سلمة ، وكانوا في الطرف الشهالي الغربي للمدينة ، يحرصون على أداء الصلاة جماعة في المسجد النبوى  $(^{3})$  . ومن ذلك نستدل على سهولة الاتصال بأطراف المدينة من مركزها وهو المسجد النبوى .

وقد رأى الرسول (ص)، ألا يكون لأحد من القبائل فضل التفرد ببناء المسجد، أو تملك أرضه. ولذلك طلب من بنى النجار أن يثامنوه بحائطهم، لبناء المسجد عليه، ولم يقبل عرضهم، في أن يعطوه الحائط بدون ثمن. فابتاعه بعشرة دنانير (١٠) وقيل عوضهم رسول الله (ص)، عنه بنخل في بنى بياضة (١١) وكان الصحابة لما كثروا قالوالمرسول:

- (١) قال تعالى: «واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا». آل عمران: ١٠٣.
  - (٢) الطبرى: جامع البيان، جـ ٤، ص ٣٢ ـ ٣٣.
  - (٣) الطبرى: نفس المصدر، جـ ١١، ص ٢٢ ـ ٢٣.
  - (٤) ابن اسحاق: السيرة، جـ ٢، ص ٣٤٣ ـ ٣٤٥. ابن فضل الله: مسالك الابصار، جـ ١، ص ١٢٣،
    - الكلاعي: الاكتفاء، جـ ١، ص ٤٦١.
    - (٥) الديار بكرى: تاريخ الخميس، جد ١، ص ٣٤١.
      - (٦) كبريت: الجواهر الثمينة، ورقة ٨.
        - (٧) مالك: الموطأ، جـ ١، ص ٩.
      - (٨) مالك: نفس المصدر، جـ ١، ص ١٦٧.
      - (۹) السمهودي: الوفاء، جد ۱، ص ۲۰۳.
  - (۱۰) البلاذرى: فتوح البلدان، جـ ۱، ص ٥، العصامي: سمط النجوم العوالي، جـ ١، ص ٣١٢.
    - (١١) الذهبي: تاريخ، جـ ١، ص ٢٠٢.

اجعل لنا مسجدا<sup>(۱)</sup>، وكانت تلك رغبة الرسول فى أن يكون للمسلمين مسجد جامع، يجمع بالاسلام، الأحمر والأسود<sup>(۲)</sup>. ولهذا حرص أن يعمل جميع الصحابة فى بنائه <sup>(۳)</sup>، ووزعهم جماعات ووحدانا، فى العمل لحمل الماء من الآبار القريبة <sup>(3)</sup>، ولعجن الطين وضرب اللبن<sup>(٥)</sup>، ومنهم من كان ينقل الصخور ويحمل اللبن<sup>(١)</sup>. وقد شارك الرسول (ص)، الصحابة فى نقل اللبن، احتسابا وترغيبا فى الخير، ليعمل الناس كلهم ولا يرغب أحد بنفسه عن نفس رسول الله، صلى الله عليه وسلم <sup>(۷)</sup>.

وعرف المسجد النبوى، على عهد النبى (ص)، باسم مسجد المدينة (<sup>(^)</sup>) ثما يؤكد أن الغرض من بنائه، هو أن يكون مسجدا جامعا للمسلمين في المدينة. وكانت القبائل تحرص على أن تؤدى الصلاة فيه، حتى ولوكانت منازلها بعييدة ـ بعض الشيء ـ عنه، مثل بنى سلمة، الذين فكروا في بيع بيوتهم والنزول قرب المسجد، لولا أن الرسول (ص)، أمرهم بأن يلزموها (<sup>(^)</sup>)، وفي هذا أيضا، يذكر أن رجلا من الانصار كان بيته أقصى بيت في المدينة. ومع ذلك لم يكن تخطئه الصلاة مع رسول الله (ص)، في المسجد النبوى (<sup>(^1)</sup>) ومما يظهر أهمية المسجد ودوره الاجتماعي، في حياة أهل المدينة، ما ذكر من أن الرسول (ص)، أمر بضرب فسطاط، وهو الخيمة الكبيرة، في المسجد، لسعد بن معاذ بعد أن أصيب يوم الاحزاب. فكان يعوده في كل يوم حتى توفي سنة خمس من الهجرة، وكان مصرعه بعد الخندق، وبعد يوم بنى قريظة بليال (<sup>(11)</sup>).

ولم يكن المسجد عند تأسيسه كبيرا، إذ كان طوله سبعين ذراعا في عرض ستين أو يزيد قليلا (١٢) ثم زيد عليه، لما

<sup>(</sup>١) مجهول: في سيرة الرسول، ورقة ه.

 <sup>(</sup>۲) يذكر أن رجلا من الانصار، يقال له أبيض، لما دخل المسجد ورأى الناس يصلون قال: «الحمد لله الذي جمع بالاسلام الأحمر والأسود». (انظر: ابن الاثير: أسد الغابة، جـ ١، ص ٤٦).

<sup>(</sup>٣) ان كثير: البداية والنهاية، م ٢، جـ ٣، ص ٢١٧،

جهول: المصدر السابق، ورقة ٥.

<sup>(</sup>٤) مجهول: نفس المكان.

 <sup>(</sup>٥) مجهول: نفس المكان.
 (٦) ان كثر داها الرات و الرات المراب الرات و الراب ا

<sup>(</sup>٦) ابن کثیر: المصدر السابق، م ۲، جـ ۳، ص ۲۱۷،

مجهول: المصدر السابق، ورقة ٥.

<sup>(</sup>٧) مجهول: في سيرة الرسول، ورقة ٥.

<sup>(</sup>٨) ابن حجر: الاصابة، جـ ١، ص ٥٦٠، جـ ٣، ص ٤٣٠. مجهول: المصدر السابق، ورقة ٤.

<sup>(</sup>٩) مسلم: الصحيح، جـ ١، ص ٤٦١ ـ ٤٦٢، السمهودي: الوفاء، جـ ١، ص ٢٠٣.

<sup>(</sup>١٠) مسلم: المصدر السابق، جد ١، ص ٤٦١.

<sup>(</sup>١١) ابن عبد البر: الاستيعاب. (هامش كتاب الاصابة، جـ ٢)، ص ٢٨.

<sup>(</sup>۱۲) العدوى: أحوال مكة والمدينة، جـ ۲، ورقة ۱۳۵،

ابن فضل الله: مسالك الابصار، جد ١، ص ١٧٤،

السخاوى: التحفة اللطيفة، جـ ١، ص ٣١.

ضاق على أهله، فبلغ أقل من مائة في مائة (1). وقد وصفه العجيمي بقوله: «فكان في ابتدائه غير مربع، وكان مقداره فيها بين جهتي الجنوب، وهي القبلة، والشهال، وهي الشامية المقابلة لها، سبعين ذراعا من الجانبين، ومقداره فيها بين جهتي المشرق، وهي التي فيها الحرة الشرقية، والمغرب، المقابلة لها، ستين ذراعا من الجانبين.. ثم زاد فيه صلى الله عليه وسلم، في جهاته كلها، وجعله مربعا كل جهة مئة ذراع. وكان جداره من جهة المشرق داخلا لجهة القبر الشريف. وكانت سواريه من جذوع النخل، وسقفه من جريد النخل مع قليل من الطين بحيث لا يمنع ماء المطر، قريبا من رأس المصلى بحيث لو رفع يده لمسه، وكان له درجة في وسطه، وكان جدرانه مبنية بلبن مضروب من بقيع الغرقد، قبل جعله مقبرة. وكان جعل في أساسه عند البناء الثاني نحوث لائة أذرع من الحجر. وكان له ثلاثة أبواب الغرقد، قبل جعله مقبرة، وكان جعل في أساسه عند البناء الثاني نحوث لائة أذرع من الحجر. وكان له ثلاثة أبواب المباب عاتكة. وثالثها جنوبي، في الجهة القبلية أقرب الى الجهة الغربية. ثم لما حولت القبلة سده وجعل بابا في له باب عاتكة. وثالثها جنوبي، في الجهة القبلية أقرب الى الجهة الغربية. ثم لما حولت القبلة سده وجعل بابا في مقابلته من لجهة الشامية أذرع أن يطين السقف، لأن الأمر أعجل من ذلك (1). أو كما قبل أقرب من ذلك (1). واجلة السجد، فإنه من غير المعقول أن يصرفوا كثيرا من الوقت في أشياء غير ضرورية. ثم أن المسلمين جميعهم كانوا بناء المسجد، فإنه من غير المعقول أن يصرفوا كثيرا من الوقت في أشياء غير ضرورية. ثم أن المسلمين جميعهم كانوا يشاركون في بناء المسجد. والأحرى بهم أن يجندوا جميع جهودهم للأمر العظيم وهو نشر الاسلام وهمايته من المتربصين

وكان الرسول قد أشرك كثيرا من أهل الخبرة والمعرفة في صنعة البناء، من معظم الأقطار، فاستعان برجل من حضرموت، وكان يحسن عجن الطين ، وبرجل من اليهامة، يقال له طلق من بني حنيفة. قال: بنيت المسجد مع رسول الله (ص)، فكان يقول: قربوا اليهامي من الطين فإنه أحسنكم له مسكا وأشدكم له منكبا (^).

وعما سبق نرى أن المسجد الجمامع في المدينة، على عهد الرسول (ص)، كان رمزا لاجتماع المسلمين واتحاد كلمتهم، وكانت مشاركة جميع الصحابة في بنائه دليلا عمليا على تعاونهم وتوادهم. على أن ذلك التعاون والتواد كان عاما، ثم خصص بين المسلمين بما عرف باسم المؤاخاة، وهي الوسيلة التالية للتنظيم الجماعي في هذا البحث.

<sup>(</sup>١) السخاوى: التحفة اللطيفة، جـ ١، ص ٣١.

مجهول: في سيرة الرسول، ورقة ٦.

<sup>(</sup>٢) مكة والمدينة، ورقة ٣٧ ـ ٣٨. وانظر أيضا: السخاوى: المصدر السابق، جـ ١، ص ٣١.

<sup>(</sup>٣) مجهول: المصدر السابق، ورقة ٦.

<sup>(</sup>٤) السخاوى: نفس المكان،

مجهول: المصدر السابق، ورقة ٦.

<sup>(</sup>٥) مجهول: في سيرة الرسول، ورقة ٦.

<sup>(</sup>٦) السخاوى: التحفة اللطيفة، جـ ١، ص ٣١.

<sup>(</sup>V) مجهول: المصدر السابق، ورقة ٥.

<sup>(</sup>٨) مجهول: نفس المكان.

ثانيا: المؤاخاة

بدأ تنظيم المؤاخاة في السنة الأولى من الهجرة، بعد خمسة أشهر أو ثمانية من قدوم النبي (صلى الله عليه وسلم) المدينة (1). على أن المتفق عليه أن المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، كانت قبل معركة بدر (٢)، حيث دعا الرسول (ص)، أصحابه من المهاجرين والأنصار إلى اجتماع في مسجد المدينة، حدد فيه أسماء نخبة من المسلمين (٣)، قيل إنهم تسعون، وقيل بل مئة (٤). وهناك روايات أخرى تذكر أن جملتهم ثلاثمائة (٥).

وذكر أنهم كتبوا في أمر المؤاخاة كتابا، في دار أنس<sup>(٦)</sup>. وبين الرسول لهم، أثناء ذلك الاجتماع، أنه اصطفاهم وأحب أن يؤاخي بينهم (٧).

وكانت صفة صحة عقد المؤاخاة، تتم بأخذ أحد الأخوين، الذين عينها الرسول (ص)، بيد الآخر مرددين أنها أخوان في الله (<sup>(A)</sup>). وترتب على تلك الأخوة الاسلامية حقوق ميزتها عن أخوة ذوى الأرحام، وسمت بها كثيرا. فالأخ في الله هو المقدم على ذوى الأرحام في الميراث (<sup>(A)</sup>)، إذ كانوا يتوارثون بهذا الاخاء في ابتدائه، إرثا مقدما على القرابه (<sup>(1)</sup>). والواقع أن ذلك البند الخاص بالميراث، كان يتعارض - شكلا - مع الأعراف والتقاليد السائدة، حينذاك. ولذلك لم يدم كثيرا إذ أعقبه نزول آية المواريث ناسخة له بقوله تعالى: «والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله . . . الاية ((۱))

(٢) ابن سعد: نفس المكان،

ابن حبيب: المحبر، ص ٧١ ـ ٧٢. (٣) الحلبي: السيرة الحلبية، جـ ٢، ص ٩٦ ـ ٩٧.

(٤) ابن سعد: المصدر السابق، جـ ١، ص ٢٣٨، مجهول: المصدر السابق، ورقة ١١.

(٥) العامري: بهجة المحافل، جد ١، ص ١٦٩.

(٦) مجهول: المصدر السابق، ورقة ١١.

(V) الحلبي: المصدر السابق، جـ ٢، ص ٩٦ ـ ٩٧.

(٨) ابن اسحاق: السيرة، جـ ٣، ص ٣٥١،

ابن كثير: البداية والنهاية، جـ٣، ص ٢٢٦. ويذكر ابن اسحاق هذه الصفة بقوله: وآخى رسول الله بين اصحابه من المهاجرين والأنصار فقال، فيها بلغنا ونعوذ بالله أن نقول عليه مالم يقل: تآخوا في الله أخوين أخوين. ثم اخذ بيد على بن ابي طالب فقال: هذا اخى». (انظر: المصدر السابق، جـ٢، ص ٣٥١).

(٩) ابن سعد: الطبقات، جـ ١، ص ٢٣٨،

ابن حبيب: ال**مح**بر، ص ٧١.

(۱۰) المقریزی: امتاع الاسهاع، جـ ۱، ص ٥٠.

(١١) الانفال: ٥٥.

<sup>(</sup>۱) مجهول: في سيرة الرسول، ورقة ۱۱. وقد سبق تلك المؤاخاة، التي عقدت بين المهاجرين والأنصار، مؤاخاة بين المهاجرين أنفسهم. (انظر: ابن سعد: الطبقات، جـ ۱، ص ۲۳۸، وابن سيد الناس: عيون الأثر، جـ ۱، ص ۱۹۹، مجهول: المصدر السابق، ورقة ۱۲). وكانت هذه المؤاخاة بين المهاجرين على نطاق محدود ولم تفرض على الجميع. (انظر ابن اسحاق: السيرة، جـ ۲، ص ۳۵۱، ابن سعد: المصدر السابق، جـ ۳، في أماكن متفرقة). ويعتقد أن النبي، صلى الله عليه وسلم، لم يؤاخ بين المهاجرين بعضهم لبعض، الا بعد قدومه المدينة. (انظر: ابن سعد: نفس المصدر، جـ ۱، ص ۲۳۸). والذي نميل إلى ترجيحه، هو أن المؤاخاة، بين المهاجرين، ربها أنها حصلت قبل الهجرة ـ بشكل نظري ـ ولم يعرف أمرها الا بعد قدوم النبي (ص)، المدينة.

ويبدو أن الرسول (ص)، كان يريد بذلك، حين جعل الأخ فى الله مقدما على القرابة فى المواريث، التنبيه إلى أهمية وعظم أمر المؤاخاة لما سيترتب عليها من أمور عظيمة فى صالح الاسلام وقيام مجتمع إسلامى ليس للعصبية القبلية الجاهلية مكان فيه. فالمؤاخاة بذلك المعنى كانت عملا مثاليا لما يجب أن يكون عليه المسلمون، ولم تكن نظاما يجب أن يفرض على الجميع، إذ أن باب الخيار، كان مفتوحا لمن أراد أن يتبعه أو عكس ذلك. ولعل مما يدلل على ذلك ما وجد من عناية فائقة اتبعت عند اختيار المتآخين من الصحابة.

وقد أظهرت الدراسة المقارنة والتحليلية لعينات كافية من الصحابة، عمن آخى الرسول (ص)، بينهم، أن المؤاخاة قد راعت العوامل النفسية والعلمية والفكرية، وتوخت تقارب المستوى الاجتهاعى والفكرى بين المتآخين، بغية توفير كل الأسباب لنجاحها وتقويتها (١). وحتى يكون في تشابه مشاربهم وطباعهم، ما يذهب عنهم وحشة الغربة ويؤنسهم من مفارقة الأهل والعشرة (٢).

ويجد الباحث أمثلة كثيرة عن المراعاة في المستوى العلمي والفكرى بين المتآخين. فمن ذلك المؤاخاة بين جعفر بن أبي طالب ومعاذ بن جبل. فهما متفقان في الطباع والسلوك. فك الأهما يهتم بالعلم، حتى عدا من فقهاء الاسلام وعلمائه، فقيل عن جعفر بن أبي طالب: إنه أفضل الناس بعد النبي (٣) (ص). وقالوا عن معاذ بن جبل: إنه المقدم في الحلال والحرام (٤). وإلى جانب توفر تلك الصفة العلمية بين جعفر ومعاذ فإنها من الناحية الفكرية والاجتماعية، متقاربان في الدرجة. فجعفر يعد خير الناس للمساكين (٥)، أما معاذ فوصف بأنه كان سمحا من خير شباب قومه (١).

ويجد الدارس لحياة كل من سعيد بن زيد بن عمروبن نفيل، وأبى بن كعب من الناحية العلمية، أنها قد اجتمعا أيضا في درجة علمية واحدة. فسعيد بن زيد كان مهتما ومعنيا بالفقه والحديث، وروى عنه كثير من الصحابة (٢). كذلك فأن أبى بن كعب، كان سيد القراء وكان عالما وأول من كتب للنبى (٨) (ص). كما أنه يعد من فقهاء الصحابة المعدودين (٩).

<sup>(</sup>١) يقول الغزالى: «الأحاء الحق لا ينبت فى البيئات الخسيسة فحيث يشع الجهل والنقص والجبن والبخل والجشع، لا يمكن أن يصبح أحاء أو تترعرع محبة، ولولا أن اصحاب رسول الله (ص)، جبلوا على شمائل نقية واجتمعوا على مبادىء رضية، ما سجلت لهم الدنيا هذا التآخى الوثيق فى ذات الله». (انظر: فقه السيرة، ص ١٩٣).

<sup>(</sup>٢) السهيلي: الروض الأنف، جـ ٢، ص ٢٥٢.

<sup>(</sup>٣) ابن حجر: الاصابة، جـ ١، ص ٢٣٧.

<sup>(</sup>٤) ابن عبد البر: الاستيعاب (هامش كتاب الاصابة، جـ ١)، ص ٥٠، ابن حجر: المصدر السابق، جـ ٣، ص ٤٢٦ ـ ٤٢٧.

<sup>(</sup>٥) ابن حجر: نفس المصدر، جـ ١، ص ١٣٧.

<sup>(</sup>٦) ابن حجر: نفس المصدر، جـ٣، ص ٤٢٦ ـ ٤٢٧.

<sup>(</sup>٧) ابن حجر: الاصابة، جـ ٢، ص ٤٦.

<sup>(</sup>٨) ابن حجر: نفس المصدر، جـ ٢، ص ١٩.

<sup>(</sup>٩) ابن عبد البر: الاستيعاب (هامش كتاب الاصابة، جـ ١)، ص ٤٨.

وقد جمعت الصفة العلمية والفقهية، بين مصعب بن عمير بن هاشم وبين أبى أيوب. إذ كان مصعب أول من بعثه الرسول (ص)، مع أصحاب العقبة من الأنصار، إلى المدينة، ليفقههم فى الدين (١)، وكان يسمى المقرىء بالمدينة (7). أما أبو أيوب، فقد كان، بحكم نزول الرسول عليه، أول مقدمه المدينة، كثير الاهتمام بسماع أحاديث الرسول (ص)، ولذلك روى عن النبى (ص)، وعن كثير من الصحابة (7).

وكذلك نجد أن سلمان الفارسى، قد اشترك مع أبى الدرداء عويمر بن ثعلبة فى الاهتمام الفقهى والعلمى، ويبدو أنه قد كان بينهما تنافس شريف وكبير لتنمية تلك الصفة، لاستحصال أكبر قدر ممكن من العلم والفقه. ونستنتج ذلك من ممازحة الرسول (ص)، لأبى الدرداء بقوله: «سلمان أفقه منك» (1).

ومن أمثلة الاتفاق في الطباع بين المتآخين، ما يجده الباحث في مؤاخاة عبد الرحمن بن عوف، وسعد بن الربيع. فهما مجبولان على الكرم ومحبان للبذل في وجوهه. حتى أن سعد بن الربيع، وكان أكثر الأنصار مالا، عرض على عبد الرحمن، بعد أن آخى الرسول بينهما، أن يقاسمه ماله (٥). فأبى عبد الرحمن بن عوف أن يأخذ منه شيئا. مدللا على كرمه وامتلاء قلبه بالقناعة، وقال: دلنى على سوق المدينة (١). وكان له ما أراد، فعمل بالتجارة حتى كثر ماله، فتصدق بشطره في سبيل الله، وكان ذلك المال يحمل على خسائة فرس مع أربعين ألف درهم (٧).

أما الزبير بن العوام وسلمه بن سلامه بن وقش فكانا شجاعين وجريئين وكثيرا ما انتدبا للمهات الصعبة في الحروب (^).

وصفة الشجاعة والفتوة يجدها الباحث أيضا تجمع بين كل من على بن ابى طالب<sup>(١)</sup>، وسهل بن حنيف، ولعل أبر ز مثال عليها فدائية على ليلة هجرة الرسول حين رقد في فراشه غير عابىء بها كانت قريش تبيته لصاحب ذلك الفراش<sup>(١١)</sup>. وقد كانت لسهل بن حنيف مواقف بطولية وفدائية في الذب عن الرسول صلى الله عليه وسلم<sup>(١١)</sup>. وقد بلغ من جرئته في الأيام الأولى للهجرة، أنه إذا أمسى، عدا على أوثان قومه فكسرها غير عابىء بها يتربص به<sup>(١١)</sup>.

<sup>(</sup>١) ابن حجر: المصدر السابق، جـ٣، ص ٤٢١.

<sup>(</sup>٢) ابن اسحاق: السيرة، جـ ٢، ص ٢٩٦.

<sup>(</sup>٣) ابن حجر: المصدر السابق، جرا، ص ٤٠٥.

<sup>(</sup>٤) ابن حجر: نفس المصدر، جـ ٢، ص ٣٦٢.

<sup>(</sup>٥) ابن حجر: الاصابة، جـ ٢، ص ٢٦.

<sup>(</sup>r) ابن کثیر: البدایة والنهایة، جـ m، ص m ۲۲۷.

<sup>(</sup>٧) ابن حجر: المصدر السابق، جـ ٢، ص ٤١٦.

<sup>(</sup>۸) النووى: تهذيب الاسهاء واللغات، جـ ۱، ص ۱۹۵، ابن حجر: المصدر السابق، جـ ۱، ص ٥٤٥ ـ ٥٤٦، جـ ۲، ص ٦٥.

<sup>(</sup>٩) ابن سعد: الطبقات، جـ ٣، ص ٢٣.

<sup>(</sup>١٠) ابن اسحاق: السيرة، جـ ٢، ص ٣٣٣.

<sup>(</sup>١١) ابن حجر: المصدر السابق، جـ ٢، ص ٨٧.

<sup>(</sup>۱۲) الطبرى: تاريخ، جـ ۲، ص ۳۸۲.

وكها أخذ العامل النفسي والفكري في الاعتبار، لما لذلك من أثر كبير في تعزيز الصلة وتقويتها بين المتآخين، كذلك روعيت ناحية التكافؤ في السلم الاجتهاعي والوظيفي لابعاد الوحشة بين المتآخين بسبب ما قد يظهره أحدهما من أنفه بحكم تفوقه أو علو مكانته الاجتهاعية. لذلك نجد أن الرسول (ص)، حين آخي بين عمر بن الخطاب وعتبان بن مالك الخزرجي، راعى ناحية التكافؤ تلك وأخذ بعين الاعتبار منزلتها الاجتهاعية، فكان عمر، وهو أمير المؤمنين فيها بعد ـ الرجل المقدم في قومه، وكان إليه السفارة في الجاهلية (١). أما عتبان بن مالك فقد كان إمام قومه بني سالم (٧).

وروعي التكافؤ الاجتهاعي كذلك، عند الموآخاة بين أبي عبيدة بن الجراح، وهومن السابقين ومن علماء الاسلام وأمين الأمة (٣)، وسعد بن معاذ، وكان سيد الأوس والمطاع فيهم، واسلامهم تم على يديه (٤).

وتتجلى تلك المراعاة بوضوح أكثر، عند الموآخاة بين عهاربن ياسر، حليف بني مخزوم وأمه مولاة لهم  $^{(0)}$ , وبين حذيفه بن اليهان، حليف بني عبد الأشهل  $^{(7)}$ . وكذلك نجد أن حاطب بن أبي بلتعه اللخمي، وحليف بن أسد من قريش  $^{(V)}$ . آخى الرسول  $^{(O)}$ ، بينه وبين عويم بن ساعدة البلوى، وحليف بني أمية من الأوس  $^{(A)}$ . أما بلال بن رباح ، وكان عبدا حبشيا، فقد آخى الرسول  $^{(O)}$ ، بينه وبين أبي رويحة عبد الله بن عبد الرحمن الخثعمي، وقد كان مملوكا، فاعتق  $^{(P)}$ .

أما وقد استعرضنا، نظام الموآخاة، بدايته وأهدافه، فإن هناك نقطة جديرة بالبحث يحسن بنا تتبعها، وهي تتعلق باستمرارية الموآخاة وانقطاعها. ومن خلال دراستنا عن الموآخاة، رأينا أنها قد انقطعت كنظام قانوني. ذلك أننا لم نعد نسمع بأن الرسول (ص)، قد أمر أو الزم اثنين بأن يتآخيا، وخاصة بعد يوم بدر(١٠).

<sup>(</sup>١) ابن حجر: الاصابة، جـ ٢، ص ٥١٨ ـ ٥١٩.

<sup>(</sup>٢) ابن حجر: نفس المصدر، جـ ٢، ص ٢٥٢.

<sup>(</sup>٣) ابن اسحاق: السيرة، جـ ٢، ص ٣٥٢،

ابن حجر: المصدر السابق، جـ ٢، ص ٢٥٢.

<sup>(</sup>٤) ابن اسحاق: المصدر السابق، جـ ٢، ص ٣٥٢،

ابن حجر: المصدر السابق، جـ ٢، ص ٣٧.

<sup>(</sup>٥) ابن حجر: نفس المصدر، جـ ٢، ص ١٢٥.

<sup>(</sup>٦) ابن عبد البر: الاستيعاب (هامش كتاب الاصابة، جـ ١)، ص ٢٧٧،

ابن حجر: المصدر السابق، جـ ١، ص ٣١٧.

<sup>(</sup>٧) ابن اسحاق: المصدر السابق، جـ ٢، ص ٣٥٢،

ابن حجر: المصدر السابق، جـ ١، ص ٣٠٠.

<sup>(</sup>٨) ابن حجر: الاصابة، جـ ٣، ص ٤٤. وعويم، بصيغة التصغير، ليس في آخره راء: قيل إنه من بني أمية من الأوس، وقيل أنه بلوى حالف بني أمية من الأوس. (انظر: ابن حجر: نفس المكان).

<sup>(</sup>٩) ابن حجر: نفس المصدر، جـ ٤، ص ٧٢.

<sup>(</sup>۱۰) ابن سعد: الطبقات، جـ ۱، ص ۲۳۸،

مجهول: في سيرة الرسول، ورقة ١٢.

144

وقد ذكر ابن حجر أن عوف بن مالك أسلم عام خيبر ، وآخى النبي بينه وبين أبي الدرداء (١) . وذكر أيضا أن ربيعة بن السكن قال: أتيت النبي (ص)، وهويؤ اخي بين الناس فآخى بينهم وبقيت. فقدم رجل من الحبشة فآخى بيني وبينه . وقال: أنت أخوه وهو أخوك (٢) . والمعروف أن قدوم مهاجري الحبشة كان عام خيبر ، سنة سبع من الهجرة تقريبا (٣) .

ويبدو أن موآخاة كل من عوف بن مالك مع أبي الدرداء، وموآخاة ربيعة بن السكن مع المهاجر الذي قدم من الحبشة، ربيا قد حصلت بناء على طلب منهم أنفسهم وبعد إلحاح كبير، إذ لم يكن هناك إلزام أو أمر من الرسول (ص)، بأن يتآخوا. إنيا الذي يمكن ترجيحه، هو أن الموآخاة قد استمرت كسنة، يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، وذلك بعد نسخ أساسها، المعتمد على أن يرث الأخ أخاه في الله بعد المهات (أع)، بنزول آية المواريث بعد وقعة بدر (أه) فنسخ التوريث كبند من بنود الموآخاة، لا يعني انقطاعها، بمعنى أن المتآخي في الله، غير ملزم بأن يورث أخيه، وإلا فإن له مطلق الحرية إذا أراد أن يوصي إلى أخيه بعد وفاته، كما أوصى حمزة بن عبد المطلب، يوم أحد إلى زيد بن حارثه، حين حضر القتال (أله). ثم أن عمر بن الخطاب في عهده، حين دون الدواوين بالشام، قال لبلال بن رباح، وكان قد خرج إلى الشام فأقام بها مجاهدا: «إلى من تجعل ديوانك يا بلال؟ قال: مع أبي رويحة، لا أفارقه أبدا للأخوة التي كان رسول الله (ص)، عقد بينه وبيني. فضم إليه وضم ديوان الحبشة إلى خثعم، لمكان بلال منهم (١٧)». وذلك يعني أنه حتى عهد عمر كان للموآخاة منزلة معتبرة وإن لم يكن هناك إلزام باتباعها أو فرضها.

وقد نحا بعض المؤرخين المسلمين، إلى الاعتقاد بأن الغرض من الموآخاة، كان تحقيق منافع اقتصادية لمواجهة الضائقة المالية التي كان عليها المهاجرون بعد هجرتهم إلى المدينة (١) والذي يبدو لنا، ونرجحه في نفس الوقت، أن الرسول، لم يكن في حاجة إلى وجود من يلتزم بمصالح أصحابه من المهاجرين، لأنه سبق أن أكد على تلك الناحية، في بيعة العقبة الأخيرة، وجعل الالتزام بمصالح أصحابه شرطا لصحة عقد البيعة، حيث جاء فيه: «أشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به، واشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأهليكم، واشترط لاصحابي المؤاساة في

<sup>(</sup>١) المصدر السابق، جـ ٣، ص ٤٣.

<sup>(</sup>٢) ابن حجر: نفس المصدر، جـ ١، ص ٥٠٨ ـ ٥٠٩.

<sup>(</sup>٣) ابن اسحاق: السيرة، جـ ٣، ص ٧٧٤، ٧٩١، ٨١٨، ٢١.

<sup>(</sup>٤) ابن سعد: الطبقات، جـ ٣، ص ٢٢.

 <sup>(</sup>٥) قال تعالى: «والذين أمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم، فأولئك منكم وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله.
 الآية». الأنفال: ٧٥.

<sup>(</sup>٦) ابن سعد: المصدر السابق، جـ ٣، ص٩.

<sup>(</sup>٧) ابن اسحاق: السيرة، جـ ٢، ص ٣٥٣.

<sup>(</sup>٨) يقول ابن كثير: «.. إلا أن النبي (ص)، لم يجعل مصلحة على إلى غيره، فإنه كان ممن ينفق عليه رسول الله (ص)، من صغره في حياة أبيه ابي طالب، كها تقدم عن مجاهد وغيره. وكذلك يكون حمزة قد التزم بمصالح مولاهم زيد ابن حارثة فاخاه بهذا الاعتبار. والله اعلم». (انظر: البداية والنهاية، جـ٣، ص ٢٢٧، وانظر ايضا: البقري (عبد الله ابو العطا): الانصار والاسلام، ص ٨٠، القاهرة، ١٩٦٤م).

ذات أيديكم (١)». ومن ذلك نرى أن الضهان المالي لصالح المهاجرين كان بندا رئيسيا في بيعة العقبة، وقد التزم الأنصار به وقبلوه على أن لهم الجنة (٢). ولو كان الغرض من الموآخاة اقتصاديا، يجعل مصلحة الفقراء إلى الاغنياء، لما وجدنا أن كثيرا من الصحابة لم يدخلوا في الموآخاة، مع أنهم كانوا فقراء ومن السابقين إلى الاسلام. مثل آنسة مولى رسول الله (ص)، وابي كبشه مولى رسول الله (ص)، وصالح شقران غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم (٣)، ومثل يزيد بن رقيش بن رئاب بن يعمر، وعكاشة بن محصن بن حرثان، وأبي سنان بن محصن بن حرثان، وسنان بن أبي سنان، ومالك بن عمرو، وسعد مولى حاطب وغيرهم (٤). فلو كان المدف جعل مصلحة الفقراء إلى الاغنياء، لكان أولئك أولى من غيرهم بالموآخاة. واضافة إلى ذلك فإن عددا من الأنصار، كانوا شديدي الفقر، ومع ذلك آخى الرسول بينهم وبين المهاجرين، ومنهم سهل بن حنيف من بني عمرو بن عوف بن مالك من الأوس، وأبو دجانه سماك بن خرشه من بني ساعدة من الخزرج. فقد قيل أن رسول الله (ص)، لم يعط من أموال بني النضير أحدا من الأنصار بن حنيف وأبا دجانه سماك بن خرشة، وكانا فقيرين (٥). كما أن من الانصار، عمن آخى الرسول بينه وبين أحد المهاجرين، من كان لا يجد ما يأكله (٢).

وقد رأى بعضهم أن الموآخاة إنها هي تسمية إسلامية لنظام الحلف المعروف عند العرب قبل الاسلام (٧)، والمراد بالحلف هنا قبول فرد ما محالفة قبيلة، غير قبيلته والدخول في عهدها. وهو رأي من الصعب التسليم به، لأن التحالف قبل الاسلام، بذلك المعنى، كان يمثل نظاما طبقيا ينظر فيه إلى الحليف على أنه أقل منزلة من حليفه أو ساثر أفراد القبيلة التي دخل في حلفها، حتى أن ديته بينهم كانت النصف (٨). بينها نجد أن الموآخاة الاسلامية كانت تجعل للأخ المسلم منزلة تقدمه على أخوة ذوي الأرحام، في ناحية الميراث بعد المهات (٩). ثم إن الموآخاة لوكانت كأحلاف الجاهلية، لاقتضى ذلك ضرورة تواجد المتحالفين وطلب أحدهما من الأخر محالفته. بينها في الموآخاة، كنظام عام يمكن فرضه، نجد أنها تتم حتى ولوكان أحد المتآخين في سفر بعيد، كها حصل بالنسبة لجعفر بن أبي طالب، الذي يمكن مقيها في الحبشة بعد هجرته إليها حين آخى الرسول بينه وبين معاذ بن جبل وكان موجودا مع الرسول (ص)، في المدينة (١٠)؛ ولذلك نجد في تأويل قول الله تعالى: «ولكل جعلنا موالى عما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت المدينة (١٠)؛

<sup>(</sup>١) ابن قدامه: الاستبصار، ورقة ١١،

الدولابي: الكني والاسهاء، جد ١، ص ١٣.

<sup>(</sup>٢) ابن قدامه: المصدر السابق، ورقة ١١.

<sup>(</sup>٣) ابن سعد: الطبقات، جـ ٣، ص ٤٨ ـ ٥٠.

<sup>(</sup>٤) ابن سعد: نفس المصدر، جـ ٣، ص ٩١ ـ ٩٧، ١١٥.

<sup>(</sup>٥) ابن سعد: الطبقات، جـ ٣، ص ٤٧٢.

<sup>(</sup>٦) ابن سعد: نفس المصدر، جـ ٣، ص ٥٤٧.

<sup>(</sup>V) الشريف: مكة والمدينة، ص ٣٨٦.

<sup>(</sup>٨) جاد المولى (وآخرون): أيام العرب، ص ٦٢ ـ ٦٤.

<sup>(</sup>٩) يقول ابن سعد: «آخى بينهم على الحق والمؤاساة ويتوارثون بعد المات دون ذوي الأرحام». (انظر: المصدر السابق، جـ ١، ص ٢٣٨).

<sup>(</sup>١٠) ابن اسحاق: السيرة، جـ ٢، ص ٣٥٢.

ايمانكم فأتوهم نصيبهم (١) »، ما ذكره الطبري حين قال: «والذين عاقدت ايمانكم على المحالفة وهم الحلفاء وذلك أنه معلوم عند جميع أهل العلم بأيام العرب وأخبارها بأن عقد الحلف بينها كان يكون بالايمان والعهود والمواثيق. . وكانت موآخاة النبي بين من آخى بينه من المهاجرين والأنصار لم تكن بينهم بأيمانهم (٢) ». ولربها أن من أهداف الموآخاة، أن تصبح بديلا للحلف الجاهلي، إلا أنها تختلف عنه في طريقة التعاقد. وكان الرسول (ص)، حين سئل عن الحلف قال: لا حلف في الاسلام (٣).

والمرجح لدينا أن الهدف الرئيسي للموآخاة ، هو الرغبة في ربط القبائل ، عن طريق أفرادها في أخوة إسلامية (٤) ، من شأنها التخفيف من حدة العصبية القبلية . وذلك يعني أن عدم تمثيل أي بطن أو عشيرة في الموآخاة ، إنها قصد به الضغط ، بطريق غير مباشر ، على القبائل واشعارهم بطريقة عملية بأن العصبية القبلية أو الافتخار بصلة الدم والقرابة ، لم تعد ذات شأن عظيم في هذا المجتمع الاسلامي القائم على المحبة والتعاون والتضحية بين أفراده (٥) . ولذلك يتوجب عليهم أن يذعنوا لرأي الأمة الاسلامية ويدخلوا في عصبيتها السامية . وندلل على ما ذكرنا بها لوحظ من عدم دخول بعض بطون الأوس في الموآخاة مثل بني حارثة الذين كانوا رغم إسلامهم . متمسكين بعصبيتهم القبلية ، كثيرا . فكانوا يبدون شيئا من النفور تجاه بني عبد الاشهل ، لما كان بينهم من عداء قديم في الجاهلية (١) . وذلك يعني أن الأسرة أو العشيرة ملزمة بأن تتنازل للأمة عن حق النظر في النزاع المدني ، أي النزاع الذي يحدث بين أسر المدينة ، حيث أن أول مهمة للأمة هي أن تمنع القتال بين ذوبها (٧) . ولا ريب ، أن التخلى عن العصبية القبلية أو إضعافها سوف يجرد القبيلة من بعض تقاليدها الجاهلية ، وخاصة تلك التي تعد إحدى وظائف الدولة ، كالاجارة . حيث كان الرجل يضطر بدافع من عصبيته إلى التمسك بها . أما وقد ضعف تأثير العصبية ، ولم تعد ذات قيمة ، لأن كل المسلمين أخوة ، فانه بالتالي سوف لا يكون للاجارة قيمة أو معنى .

ومبدأ العهد والجوار كان يحق للفرد بموجبه أن يتدخل لحماية من له عهد وجوار لديه، دون أن يكون للسلطة حق الاعتراض (<sup>(۸)</sup>. ذلك أن المجير يكون ملزما أدبيا بتنفيذ بنود الاجارة، وإلا لحقه العار، حتى وإن كان من يجير على غير دينه أو معتقده (<sup>(۹)</sup>.

<sup>(</sup>١) النساء: ٣٣.

<sup>(</sup>٢) جامع البيان، جـ ٥، ص ٥٤ ـ ٥٥.

<sup>(</sup>٣) ابن حجر: الاصابة، جـ ٢، ص ١٧٢.

Arnold; The preaching of Islam, p. 33. (1)

<sup>(</sup>٥) ابن سعد: الطبقات، جـ ١، ص ٢٣٨.

<sup>(</sup>٦) ابن اسحاق: السيرة، جـ ٢، ص ٢٩٨.

<sup>(</sup>٧) قال تعالى: «فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول». النساء: ٥٩. وانظر أيضا: فلهاوزن: الدولة العربية، ص ١٨.

<sup>(</sup>٨) ابن اسحاق: المصدر السابق، جـ ٢، ص ٣٠٨،

Arnold; The preaching of Islam, pp. 31, 32.

الشريف: مكة والمدينة، ص ٣٢ ـ ٣٤.

<sup>(</sup>٩) ابن اسحاق: المصدر السابق، جـ ٢، ص ٣٠٨.

والمعروف أن بين قريش والخزرج علاقات قديمة في مجالات التجارة (١)، والسياسة (٢). إلى جانب ما كان بينهم من صلات المصاهرة (٣). وقد ازدادت ـ ولا شك ـ تلك العلاقات قوة، بمبدأ الموآخاة، الذي ربط بين كثير من الخزرج وقريش (٤). وذلك سوف يسقط أي محاولة قد تقوم بينهم ، لاحياء مبدأ الاجارة.

وقد أقر دستور المدينة ، أو ما عرف باسم الصحيفة  $^{(0)}$  ، نظرية سيادة الدولة وليس القبيلة . فكانت بنود تلك الصحيفة تنص على أن مجتمع الاسلام ليس مجتمع العصبية القبلية ، وإنها هو أمة واحدة من دون الناس  $^{(1)}$  . وأكدت الصحيفة على أن ولاء الناس ، إنها هو للدولة وحدها ، فهي صاحبة السيادة والسلطة . ولذا فإنه لا يحق للمؤمن أن ينصر كافرا على مؤمن ، كها لا يحل له أن ينصر محدثا أو يؤويه ، وأنه لا يجير مشرك مالا لقريش ولا نفسا ولا يحول دونه على مؤمن  $^{(V)}$ . كها أوضحت الصحيفة ، أن تصريف أمور الناس في مجتمع المدينة ، إنها مردها إلى الله وإلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم  $^{(A)}$ .

ومما سبق نرى أن الرسول (ص) كان يخطط لعمل يخفف من حدة العصبية القبلية باقرار مبدأ الموآخاة ، تمهيدا لبناء مجتمع جديد يقوم على رابطة العقيدة دون رابطة النسب والعصبية القومية (٩) . كما أنه يمهد لقيام الدولة بمفهومها العام ، المرتكز على وجود مؤسسة قادرة وذات سلطة وتصرف حر.

# ثالثا : رابطة ذوي الأرحام

وهي تنظيم يجمع عددا من البطون والعشائر، التي تنتسب إلى قبيلة واحدة، كبطون قريش مثلاً أوبطون الأوس والخنررج، تحت راية واحدة في محيط رابطة القرابة. ومما يجدر ذكره في هذا المجال، الاشارة إلى أن الفخر بالمناقب الدينية والحمية للقربي أو صلة الدم، لم يكن أمر ذلك مستهجنا بين المسلمين في المدينة، كما هو الحال في نظرتهم

```
(١) ابن اسحاق: السيرة، جـ ٢، ص ٣٠٨.
```

الطبري: تاريخ، جـ ٢، ص ٣٦١.

<sup>(</sup>۲) ابن اسحاق: المصدر السابق، جـ ۲، ص ۳۰۸، الطبرى: المصدر السابق، جـ ۲، ص ۳۹۸،

العصامي: سمط النجوم العوالي، جـ ١، ص ٣١١،

<sup>(</sup>٣) ابن اسحاق: المصدر السابق، جـ ٢، ص ٣٠٨، ابن قدامه: الاستبصار، ورقة ٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: ابن حجر: الاصابة، جـ ٢، ص ٥١٨ ـ ٥١٩.

<sup>(</sup>٥) ابن اسحاق: المصدر السابق، جـ ٢، ص ٣٤٨ ـ ٣٥١.

<sup>(</sup>٦) ابن اسحاق: نفس المكان.

<sup>(</sup>٧) ابن اسحاق: نفس المصدر، جـ ٢، ص ٣٤٩ ـ ٣٥٠.

<sup>(</sup>٨) ابن اسحاق : نفس المكان.

<sup>(</sup>٩) فلهاوزن: الدولة العربية، ص ١٧، حسن (حسن ابراهيم): تاريخ الاسلام، جـ ١، ص ١٠٤.

للعصبية القبلية. ولـذلـك رأينا أن الرسول (ص)، لم ينكر على صفية بنت حيي بن أخطب قولتها، حين بلغها أن اثنتين من أزواج النبي، قالتا: نحن أكرم على رسول الله (ص)، منها. نحن أزواجه وبنات عمه، فقالت صفية: وكيف تكونان خيرا مني وزوجي محمد وأبي هارون وعمي موسى (١). ونجد أن القرآن الكريم، قد بين طبيعة العلاقة بين ذوي الأرحام، وجعل بعضهم أولى ببعض من غيرهم (٢).

ويبدو أن بداية ذلك التنظيم، كان حين أمر الرسول (ص)، بتعويض اليتيمين من بني غنم بن النجار، عن مربدهما بنخل في بني بياضة، وليس في بني غنم، إذ نجد في هذا الاجراء شيء من المراعاة لصلة القربى. لأنها كانا بطنين من الخزرج (٣). وبالامكان أن نستدل، من ذلك، على وجود رغبة لجمع بطون كل قبيلة على راية واحدة، وعلى الخصوص، في تنظيهات الرسول الحربية، يوم بدر. إذ كان يوجد يومها رايتان، إحداهما جمعت بطون الأوس والخزرج وعرفت براية الأنصار، والأخرى كانت لبطون قريش وحلفائها ومن انضم إليهم من المهاجرين (أ). وقيل «إنه كان لرسول الله (ص)، في المواطن كلها، رايتان، مع على راية المهاجرين، ومع سعد ابن عبادة راية الأنصار (٥). وفي بعض الأحيان، قد يجعل لبطون الأوس لواء خاصا، ولبطون الخزرج لواء آخر. ذكر ذلك البلاذري بقوله إن لواء بعض الله (ص)، يوم بدر مع مصعب بن عمير، ولواء الأوس مع سعد بن معاذ، ولواء الخزرج مع الحباب بن المنذر (٦). والظاهر من تلك الروايات أن الرسول (ص)، كان يغير القيادات وتشكيل الوحدات، أكثر من مرة في نفس المعركة الواحدة، حسب الظروف والأحوال (٧).

ولم يقتصر تنظيم رابطة القرابة أو ذوي الأرحام، على قريش والأنصار، وهم الغالبية بين السكان في المدينة، فإنه شمل سائر القبائل العربية، حيث راعى صلة الرحم ورابطة القربى في حالات عديدة حين بعث الرسول (ص)، بعضهم في سرايا أو حين استعمل عليهم (<sup>(A)</sup>). وأمثلة ذلك، سرية الأزد والأشعريين (<sup>(A)</sup>)، وتولية عامل واحد على مراد ومذحج وزبيد كلها (۱۰).

<sup>(</sup>١) ابن حجر: الاصابة، جـ ٤، ص ٣٤٧.

 <sup>(</sup>٢) قال تعالى: « والذين أمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا منكم فأولئك منكم وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. .
 الآية». الانفال: ٧٥.

<sup>(</sup>٣) الذهبي: تاريخ، جـ ١، ص ٢٠٢،

ابن قدامه: الاستبصار، ورقة ٣ ـ ٤٤.

<sup>(</sup>٤) ابن اسحاق: السيرة، جـ ٢، ص ٤٤٥.

<sup>(</sup>٥) ابن حجر: الاصابة، جـ ٢، ص ٣٠، ٢٤٩.

<sup>(</sup>٦) الانساب، جـ ١، ص ٢٩٣.

<sup>(</sup>٧) الواقدي: المغازي، جـ ٢، ص ٨٠٠ وما بعدها (طبعة اكسفورد).

<sup>(</sup>٨) ابن حجر: الاصابة، جـ ١، ص ٢٢٩، جـ ٣، ص ٢٠٥.

<sup>(</sup>٩) ابن حجر: نفس المصدر، جـ ١، ص ٢٢٩.

<sup>(</sup>١٠) ابن حجر: نفس المصدر، جـ٣، ص ٢٠٥.

وكان النبي (ص)، قد عقد يوم أحد ثلاثة ألوية أحدهم للأوس بيد أسيد ابن حضير، والثاني للخزرج بيد الحباب بن المنذر، وكان لواء المهاجرين بيد على بن أبي طالب<sup>(۱)</sup>. وقيل كان لواء المهاجرين بيد مصعب بن عمير بن هاشم<sup>(۲)</sup>.

ومما سبق رأينا أن الرسول (ص) حاول جمع بطون القبيلة الواحدة، أو من كان ينتمي لها بالولاء أو الحلف، بتنظيم تحت راية واحدة كالمها جرين، وغالبيتهم من قريش أو حلفائها ومواليها، وكالانصار وهم الأوس والخزرج. وكان لبعض الظروف السياسية يد في فصلهم إلى قيادتين في بعض الغزوات، كها رأينا في معركة أحد، حيث أن الظروف السياسية حين ذاك لم تكن مواتية لجمع الفرعين، الأوس والخزرج، وذلك لوجود حركة انشقاق وخروج على رأي المسلمين من قبل بعض الخزرج بقيادة عبد الله بن أبي الخزرجي (٣).

#### رابعا: االرابطة العامة بين المسلمين

وهذه الرابطة تعني توحيد عامة القبائل في تنظيم حربي واجتهاعي، تحت راية واحدة. وسبق أن رأينا عند تناول موضوع رابطة ذوي الأرحام، وجود اتجاه غرضه جمع البطون التي بينها صلة رحم وقربى، تحت لواء واحد، على اعتبار أنها نقلة في مراحل تنظيمات الرسول (ص)، للقبائل، المستهدفة ضم جميع القبائل تحت راية واحدة باسم الأخوة أو الرابطة العامة بين المسلمين.

ويمكن القول بأن العمل قد بدأ بتطبيق ذلك التنظيم، أو عرضه للامتحان، يوم أحد، حين دمج الرسول (ص)، قيادات المسلمين الثلاث في قيادة واحدة عرفت باسم راية المسلمين (ف). ومنذ ذلك الوقت، عرضت لنا النصوص التاريخية عدة تطبيقات عملية أخرى، هدفها دمج مجموعات القبائل في قيادة واحدة. منها ما ذكر أن أحمس، أتوا الرسول في أكثر من خمسهائة ومعهم مائتين من قيس فتنادوا عند النبي (ص)، فبعث معهم ثلاثهائة من الأنصار وغيرهم من العرب. فأوقعوا بخثعم باليمن (ق). وكان اللواء، يوم خيبر، واحدا، هو لواء المسلمين تعاقب على حمله عدد من الصحابة (ف)، على رأس المسلمين (أم.

<sup>(</sup>١) ابن الحاج: رفع الخفاء، ورقة ٨١.

<sup>(</sup>۲) ابن اسحاق: السيرة، جـ ٣، ص ٥٨٦، ابن حجر: ابن حجر: المصدر السابق، جـ ٣، ص ٤٢١ ـ ٤٢٢.

<sup>(</sup>٣) ابن الحاج: المصدر السابق، ورقة ٨١.

 <sup>(</sup>٤) وتلك القيادات هي: لواء الأوس، ولواء الحزرج، ولواء المهاجرين. (انظر: ابن الحاج: رفع الحفاء، ورقة ٨١).

<sup>(</sup>٥) النووي: تهذيب الاسهاء واللغات، م ١، جـ ٢، ص ٩٦، ابن حجر: الاصابة، جـ ٣، ص ٥٦٣.

<sup>(</sup>٦) ابن حجر: نفس المضدر، جـ ٣، ص ٢٥٦.

<sup>(</sup>v) ابن حجر: نفس المصدر، جـ ٣، ص ٣٨٧.

<sup>(</sup>٨) ابن اسحاق: السيرة، جـ ٤، ص ٨٥٩، ابن حجر: المصدر السابق، جـ ٣، ص ٥٤١.

إلا أن كثرة المسلمين (١) ، قد دعت ـ فيها يبدو ـ إلى تغيير التشكيل في التعبئة العامة ، فعقد الرسول (ص) ، لوائين ، أعطى أحدهما ناجية بن الأعجم والآخر بريدة بن الحصيب (٢) . وقد كان هذا اللواء ، أو اللواءان ، الموحدان ، يوم الفتح ، يجمعان شتى القبائل والبطون والكتائب على راياتها (٣) . وكها سبق أن أشرنا ، كان تشكيل الوحدات والقيادات يخضع للظروف . ولهذا نجد أن الرسول (ص) ، حين هم بدخول مكة ، فرق جيشه ، فأمر الزبير بن العوام أن يدخل في بعض الناس من كدى ، وأمر سعد بن عبادة أن يدخل في بعض الناس من كداء (٤) .

ومما سبق اتضح لنا مجمل الخطوط الرئيسية لأهداف التنظيم الجهاعي، الذي هومزحلة ثانية في التنظيم العام للقبائل في المدينة. ومن خلال البحث تتبعنا وسائله التي تدرجت بالقبائل، بغية الوصول بها في النهاية إلى تقبل التنظيم الجهاعي والمذي جمع عدة قبائل تحت راية واحدة وقيادة واحدة في الغزوات. ولعل النقطة الهامة التي نستخلصها، من بحث التنظيم الجهاعي، هي أن الرسول (ص)، كان يدرك أن من الصعوبة إلغاء العصبية القبلية أو نزعها من نفوس القبائل، في برهة قصيرة. ولذلك أقر الرسول (ص)، تلك الوسائل وجعل المرونة طابع التعامل بها ومعها.

ولقد بلغ من تحكم روح العصبية القبلية في نفوس القبائل المسلمة، أن أحد الصحابة (هوزيد بن عمير الكندي) عبر عها كان يعتمل في صدره من صراع قوي، بين واجبه الديني وتقاليده القبلية، فسأل النبي: هل أغير مع قومي؟ فقال النبي: ذهب ذاك بالاسلام، وذهبت نخوة الجاهلية، المسلمون أخوة أ. ونرى من ذلك كله، أن الهدف الأول للتنظيم الجهاعي، كان يرمي إلى العمل على التخفيف من حدة العصبية القبلية، ولذلك جعل للمسلمين مسجدا جامعا كان يسمى مسجد المدينة، ثم ربط بين أفراد القبائل في أخوة اسلامية سمت على أخوة ذوي الأرحام بادىء الأمر - حين جعل الحق في التوريث، بعد المات، للأخ في الله دون ذوي الأرحام. ومن الناحية العسكرية، وحدت الأمر - حين جعل الحق في التوريث، بعد المات، للأخ في الله دون ذوي الأرحام. ومن الناحية العسكرية، وحدت قيادات البطون التي ترتبط مع بعض بصلة رحم أو قربى، تحت راية واحدة، بحيث تجعل من القبيلة وحدة متكاملة. وفي النهاية جمعت رايات القبائل تحت راية واحدة، عرفت براية المسلمين، وكانت قيادتهم موحدة وتنافسهم وافتخارهم موجه لنواح دينية، لصالح الاسلام والمسلمين (٢). وأصبح مبعث فخر القبائل في مجالسهم القبلية، إذ ذكروا، أن يقال عنهم: إنهم من أتقى الناس لله في الدنيا والأخرة (٧).

<sup>(</sup>١) كان عدد جيش المسلمين يوم الفتح حوالي عشرة آلاف رجل. (انظر ابن اسحاق: المصدر السابق، جـ ٤، ص ٨٥١، ٥٥٩). وقد زادوا بعد فتح مكة وقبل فتح الطائف إلى حوالي اثني عشر الف. (انظر الواقدي: المغازي، جـ ٣، ص ٨٨٩ «اكسفورد»، ابن حجر: المصدر السابق، جـ ٣، ص ٤٩).

<sup>(</sup>٢) ابن حجر: الاصابة، جـ٣، ص ٥٤١.

<sup>(</sup>٣) ابن اسحاق: السيرة، جـ ٤، ص ٨٦٣.

<sup>(</sup>٤) ابن اسحاق: نفس المصدر، جـ ٤، ص ٨٦٥.

<sup>(</sup>٥) ابن حجر: الاصابة، جـ ١، ص ٥٧٠.

<sup>(</sup>٦) ذكر أن النعمان بن عجلان الزرقي الانصاري قال في معرض فخره على قريش:

فقل لقريش نحن اصحاب مكة ويسوم حنين والفوارس في بدر ضروف الليالي والعظيم من الامر والمنا النبي ولم نخف والمنا لقوم هاجروا مرحبا بكم والمنا فقر نقاسمكم اموالنا وديارنا كقسمة ايسار الجزور على الشطر

<sup>(</sup>انظر: ابن حجر: نفس المصدر، جـ٣، ص ٥٦٢).

<sup>(</sup>٧) أبن حجر: نفس المصدر، جـ ٣، ص ٢٩٤ ـ ٢٩٥.

# مجتمع المدينة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم عصبية الموطن أو الأرض ... عصبية الموطن أو الأرض

هذا التنظيم، المرتكز على توجيه العصبية للتعلق بحب الوطن. يعد مرحلة النضوج النهائية في مراحل التنظيات القبلية في المجتمع المدني، الرامية الى تعويد القبائل على التخلي ـ تدريجيا ـ عن العصبية القبلية ـ كها استعرضنا ذلك في الفقرات السابقة ـ والهادفة في النهاية إلى توجيه الطاقة العصبية نحو اهتهامات أكبر وأعظم مثالية، كالاعتزاز بالأرض، والافتخار بأهلها والتعصب للمدينة ـ بادىء الأمر ـ والتي أصبحت مع ظهور الأسلام، تجمع شتى القبائل والأجناس، كها هو الحال في المدينة المنورة (١)، أو الكوفة والبصرة، اللتين حوتا إلى جانب ذلك، كثيرا من النحل والأديان (٢)، وأصبح أهل كل منها يتفاخرون بالعلم والعلهاء ويتعصب أهالي كل مدينة لعلهائهم وفقهائهم وأدبائهم (٣).

وسوف نتعرف على طبيعة ذلك التطور أو التحول لدى القبائل والذي صرف حماسهم التعصبي، من التعصب للقبيلة إلى الأرض أو المدينة. وذلك من خلال التعرض بالبحث لمظاهر التنظيم الوطني الذي قام على أسس يمكن إجمالها فيها يلى:

#### أ ـ نسبة القبائل إلى مواطنهم

لقد أظهر الرسول (ص) مواقف إدارية وسياسية برهنت \_ بها V يدع للشك مكانا \_ أنه خير من كان يعرف طباع العرب وعصبيتهم للقبيلة . ومن أجل ذلك سايرهم وتآلف زعهاؤهم بالحلم والمال ، وعاملهم ، مراعيا مفهومهم الذي يرى أن العصبية القبلية أقوى رباطا من المواطنة والمشاركة في الدار والمال ونحو ذلك  $^{(3)}$  . على أنك تجد \_ فيها بعد ، لدى المسلمين في العهد النبوي \_ تحولا عن تلك النظرة للعصبية ، إلى دعوة لجعل الأرض في منزلة حب القبيلة أو أزيد من ذلك . فقد ذكر أن أحد موالى الرسول (ص) وقع من عذق فهات . فقال الرسول (ص) : انظروا رجلا من أرضه فاعطوه مير اثه  $^{(0)}$  . وذلك توجيه من الرسول (ص) ، يبين ما للأرض من عظيم القدر والتفضيل ، إلى درجة أن أهلها يتوارثون إذا لم يكن للميت عصبة أو أهل . وكذلك فعل الرسول (ص) ، حين قدم رجل من حمير ثم مات ولم يجدوا له وارثا مسلها فدفعوا مير اثه إلى رجل من أهل اليمن ، من همدان  $^{(7)}$  ، ولم يدفعوه إلى رجل من الشام أو اليهامة مثلا .

<sup>(</sup>١) انظر: الباب الأول، عناصر السكان.

<sup>(</sup>٢) الزبيدي (د. محمد حسن): الحياة الاجتماعية والاقتصادية في الكوفة، ص ٣٩ (القاهرة، ١٩٧٠م).

نافع (عبد المنعم صالح): الحياة السياسية ومظاهر الحضارة في الشرق الاسلامي، ص ١٥٧. (رسالة ماجستير لم تطبع).

<sup>(</sup>٣) نافع (عبد المنعم صالح): نفس المكان.

<sup>(</sup>٤) ابن حجر: الاصابة، جـ ٣، ص ٤٠٤.

<sup>(</sup>ه) ابن حجر: الاصابة، جـ ٣، ص ٦٣٣.

<sup>(</sup>٦) ابن حجر: نفس المصدر، جـ ٣، ص ٥٥١ ـ ٥٥٢.

ومما يظهر رغبة الرسول (ص)، في أن يوجه الناس حبهم وعصبيتهم إلى الأرض أو المدينة وليس للقبيلة ، ما نجده فيها ذكره ابن حجر: أن أصيل الغفاري قدم على رسول الله (ص) من مكة فقالت عائشة (رضي الله عنها: كيف تركت مكة? قال: اخضرت أجنابها وابيضت بطحاؤ ها وأعذق اذخرها، وانتشر سلمها. فقال رسول الله (ص): حسبك يا أصيل ، لا تحزنا ( ) . ومن ذلك نجد أن الذي أثار حزن الرسول (ص) ، ليس فراقه قبيلته قريش ، وإنها بعده عن تراب بطحاء مكة وما فيها من اذخر وخضرة ، وقد كانت مراتع صباه .

ويجد الباحث، خلال قراءته للنصوص التاريخية الاسلامية، إشارات تظهر حرص الرسول (ص) على أن تنسب القبائل، إذا جاء ذكرها، إلى مدنهم أو أقاليمهم كأن يقال: أهل قباء (٢)، وأهل المدينة (٣)، وأهل مكة، وأهل الطائف (٤).

# ب ـ الاستخلاف على المدن أو الأقاليم

لم تكن التولية على الأمصار الاسلامية، على عهد الرسول (ص)، نظاما متبعا، إلا في أضيق الحدود، إذ كان الاستعال في حالة تعددهم (٥). وقد بدأ نظام الاستعال في حالة تعددهم (٩). وقد بدأ نظام الاستخلاف على القبائل على المدينة المنورة، حين يخرج الرسول غازيا (١). وقد تستدعي الحاجة لضبط الأمور، تقسيم المدينة إداريا إلى قسمين، على كل منها عامل مستقل عن الآخر (٧).

ونظرا لاتساع مساحة اليمن، كان النبي (ص) ، يستعمل على بعضها، كزبيد وعدن، وأعمالهما (<sup>(^)</sup>)، واستعمل على نجران عمارة بن حزم الأنصاري (<sup>(^)</sup>)، وعلى صدقات صنعاء، المهاجر بن أبي أمية المخزومي (<sup>(^)</sup>).

<sup>(</sup>١) نفس المصدر، جـ ١، ص ٥٤.

<sup>(</sup>٢) ابن حجر: الاصابة، جـ ٢، ص ٩١، جـ ٣، ص ٢٥.

<sup>(</sup>٣) قال تعالى: « ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله». براءة: ١٢٠. وعن خالد بن خلاد الانصاري عن النبي (ص)، انه قال: من أخاف أهل المدينة أخافه الله. (انظر: ابن حجر: المصدر السابق، جـ ١، ص ٤٠٤). وذكر الواقدي ان النبي (ص) دعا فقال: اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك دعاك لأهل مكة واني محمد عبدك ونبيك أدعوك لأهل المدينة أن تبارك لهم في صاعهم ومدهم وثيارهم. (انظر: المغازي، ص ١٣. الطبعة الاولى).

<sup>(</sup>٤) ابن حجر: المصدر السابق، جـ ٢، ص ٤٣١. وروى أن النبي (ص)، قال: إن أول من أشفع لهم من أمتي أهل المدينة ثم أهل مكة ثم أهل الطائف. (انظر: ابن حجر: نفس المكان).

<sup>(</sup>٥) ابن حِجر: نفس المصدر، جـ ٢، ص ٤٣، ٣٥١، ٤٣٦، جـ ٣، ص ٣٥٢.

<sup>(</sup>٦) ابن الحاج: رفع الخفاء، ورقة ٧٣،

ابن حجر: المصدر السابق، جـ ٣، ص ٤٤، ص ٣٨٣، جـ ٤، ص ٧٠ ـ ٧١.

<sup>(</sup>٧) كان النبي (ص)، قد استخلف على المدينة يوم بدر، كما استخلف على عالية المدينة. (انظر: ابن حجر: نفس المصدر، جـ ٢٠ ص ٢٤٦).

<sup>(</sup>٨) ابن حجر: نفس المصدر، جـ ٢، ص ٣٥٩.

<sup>(</sup>٩) ابن قدامه: الاستبصار، ورقة ١٥.

<sup>(</sup>١٠) ابن حجر: الاصابة، جـ ٣، ص ٤٦٥.

ومما تجدر ملاحظته، أن اختيار العمال على الأمصار الاسلامية، لم يعد - غالبا - يخضع للتقليد القبلي السابق، بمعنى أن يكون العمامل أحد أبناء القبيلة أو حلفائها. إذ نجد أن أحد من استخلف على المدينة كان من قبيلة غفار (١) . وكان العامل على صدقات صنعاء، قرشيا (٢) . وقد يستعمل على اليمن جهني (٣) ، أو خزرجي (٤) . وكان عامل البحرين من قبيلة حضرموت (٥) . ومما تجدر ملاحظته - ايضا - ما رأينا ، من أن العامل على اليمن أو البحرين كان من غير أبناء المنطقة المستعمل عليها ، بمعنى أن اليمني لم يعد يولى على الأجزاء الكبرى في اليمن (١) ، وكذلك الحال بالنسبة لأهل البحرين (٧) . وقد يفسر ذلك بأنه كان إجراء وقائيا واحتر اسيا ، نظرا لكون تلك الأمصار بعيدة جدا عن المدينة ، مما قد يغري بالخروج على السلطة فيها ، مادام العامل يجد له سندا في قومه .

ولعل ظاهرة التخلى عن اختيار العامل من بين أبناء الاقليم أو القبيلة ، برزت بعد استفحال ظهور حركات الارتداد في اليمن ، والخروج على سلطة المدينة ، مثل حركة العنسى (^) . وقد عبر أهل اليمن ـ بالفعل ـ عن رغبتهم في الخروج على سلطة المدينة والاستقلال في حكم أنفسهم ، حال سياعهم بوفاة الرسول (ص) ، فتكلم سفهاء همدان بها كرهه حلياؤ هم (^) . ثم كثر ارتداد وخروج أهل اليمن في السنة الحادية عشرة من الهجرة (١٠) وخرج معهم في تلك السنة أهل البحرين ، والتفوا حول زعائهم ضد المدينة (١١)

ثم إنك ترى في نفس الوقت، أن العمال على مكة أو الطائف، كانوا يختارون من نفس القبائل القاطنة تلك المدن أي من قريش وثقيف أنفسهم (١٣). وقد يعود سبب ذلك إلى أن تلك المناطق كانت قريبة من مركز السلطة في المدينة، بالاضافة إلى أن معظم ـ إن لم يكن جميع ـ زعماء وكبراء قريش وثقيف، كانوا يشكلون عنصرا كبيرا من عناصر السكان في المدينة، مما يبعد إمكانية نقض أهل تلك المدن للأمر أو الارتداد عن الاسلام.

```
(١) ابن حجر: نفس المصدر، جـ ٤، ص ٧٠ ـ ٧١.
```

<sup>(</sup>٢) الطبري: تاريخ، جـ ٣، ص ١٤٧،

ابن حجر: المصدر السابق، جـ٣، ص ٤٦٥.

<sup>(</sup>٣) ابن حجر: نفس المصدر، جـ ١، ص ٢٨٢.

<sup>(</sup>٤) ابن قدامه: الاستبصار، ورقة ١٥، ٢٩ ـ ٣٠،

ابن حجر: المصدر السابق، جـ٣، ص ٤٢٧.

<sup>(</sup>٥) الطبري: المصدر السابق، جـ ٣، ص ١٤٧،

ابن حجر: المصدر السابق، جـ ٢، ص ٤٩٧ ـ ٤٩٨.

<sup>(</sup>٦) كان الرسول (ص) \_ في السابق \_ يستعمل على قبائل اليمن من أحد أبنائها. (انظر: الطبري: المصدر السابق، جـ٣، ص ١٣٠، ابن حجر: المصدر السابق، جـ٣، ص ٢٥٨ \_ ٢٥٩).

<sup>(</sup>٧) كان الرسول (ص) - بادى الأمر، أيضا - قد أقرعلى أهل البحرين، الجارد ابن المعلى ، بعد أن تفقه في المدينة . (انظر: الطبرى: المصدر السابق، جـ ٣، ص ٣٠١ - ٣٠٥).

<sup>(</sup>٨) الطبري: تاريخ، جـ ٣، ص ١٤٧.

<sup>(</sup>٩) ابن حجر: الاصابة، جـ٣، ص ٤٨٨.

<sup>(</sup>١٠) الطبري: المصدر السابق، جـ ٣، ص ٣١٣ ـ ١٦، ٣٢٣ . ٢٨.

<sup>(</sup>١١) الطبري: نفس المصدر، جس، ص ٣٠١.

<sup>(</sup>١٢) ابن حجر: المصدر السابق، جـ ٢، ص ٤٥١، ٤٦٠، جـ ٣، ص ٥٩٩.

ويمكن الاستنتاج مما سبق، أن القبائل العربية بدأت تتفهم وتستوعب فكرة الانتهاء للأرض أو الوطن، وبدأت تقلل من عصبيتها القبلية، وتخفف من حدتها. وانك لتجد فيها بعد أن أهل الكوفة والبصرة، وهم في أساسهم ومعظمهم من قبائل المدينة والجزيرة العربية التي هاجرت مع الفتوحات، أصبحوا يتعصبون تعصبا شديدا لمدنهم، ويتفاخرون بعلمهم وعلمائهم وفقهائهم وأدبائهم (1).

<sup>(</sup>١) نافع (عبد المنعم): الحياة السياسية ومظاهر الحضارة في الشرق الاسلامي، ص ١٥٧، الزبيدي (د. محمد حسن): الحياة الاجتماعية والاقتصادية في الكوفة، ص ٣٩.



# تخطيط المدينة ومنازل القبائل فيها خلال العصر النبوي

● أولا: العمران في موضع المدينة وذكر خطط الانصار قبيل الهجرة وبعدها

● ثانيا: عوامل اختيار موضع المدينة وأصالة تخطيطها

● ثالثا: التطور في تخطيط المدينة وسكنى المهاجرين مع الإشارة لمساحة المدينة

• رابعا: لمحة عن أثر تخطيط المدينة على مدن الأمصار



## أولاً ـ العمران في موضع المدينة وذكر خطط الأنصار قبيل الهجرة وبعدها

كانت المدينة المنورة منذ القدم \_ كها سبق أن رأينا \_ آهلة بالسكان، إلى الوقت الذي فيه اتخذها الرسول (ص)، أول مدينة إسلامية ظهرت فيها طريقة التخطيط الاسلامي للمدن. إذ أصبح تخطيطها نموذجا احتذى عند تخطيط مدن الأمصار الاسلامية، كالبصرة والكوفة، اللتين كانتا \_ خلاف ما كان يعتقد \_ آهلتين بالسكان قبل تمصيرهما في الاسلام (۱).

وكانت عناصر السكان في المدينة المنورة، قبل تخطيطها في الاسلام، مكونة من اليهود والعرب، ومعظم هؤلاء من الأوس والخزرج، وهم الأنصار (٢).

ومما تجدر ملاحظته على خطط الأنصار وقراهم، أنه لم يطرأ عليها تغيير جذري بعد الهجرة، عدا ما سنتناوله في بحثنا عن نزول المهاجرين باطن المدينة، على قرى الأنصار، وما أحدث ذلك من تعديل بسيط على تنظيم الخطط وتحويل فعالية النشاط العام إلى مركز المدينة، حيث يوجد المسجد. ولذلك سنمهد للحديث عن خطط المدينة بعد الهجرة بذكر خطط الأنصار كإطار رئيسي ومتكامل، لخطط القبائل بعد الهجرة.

وكما أسلفنا القول ـ فإن الأوس والخزرج نزلوا بعد هجرتهم إلى يثرب بين اليهود، لأن الثروة كانت فيهم (٣). ولما

<sup>(</sup>۱) يذكر أن مواضع البصرة والكوفة كانت ولايات ساسانية عامرة بالأديرة والضياع أو الدساكر. (انظر: الطبري: تاريخ، جـ٣، ص ٩٠. ويقول لويس ماسنيون عن تاريخ البصرة، قبل تمصيرها في الاسلام: «وكانت دساكرها السبع القديمة مأهولة وذات منازل ثابته من قبل». (انظر: خطط الكوفة وشرح خريطتها، ص ١٠، الترجمة العربية للمصعبي، ط ١، صيدا، القديمة مأهولة وذات منازل ثابته من قبل». (انظر: خطط الكوفة والملاحين. فكانت البصرة، قبل تمصيرها، سبع دساكر قريبة من بعض. (انظر: ماسنيون: نفس المكان، الهامش رقم ١، نفس المكان). وكذلك الحال بالنسبة لتمصير الكوفة، فقد كانت أراضيها عند الفتح الاسلامي، تطابق لشلاث مناطق أوطسوج مالية ساسانية. (انظر: ماسنيون: نفس المرجع، ص ٧). والطسوج: تقسيم إداري ساساني. إذ أن المهالك والأقاليم الساسانية، كانت تنقسم إداريا إلى أقسام تسمى الأستانات، وكان الأستان ينقسم إلى طساسيع، والطسوج ينقسم إلى رساتيق، والرستاق يتألف من القرى والضياع. (انظر: ماسنيون: نفس المكان، هامش رقم ٤، نفس المكان).

<sup>(</sup>٢) العدوي: أحوال مكة والمدينة، جـ ٢، ورقة ١١٢ ـ ١١٣،

<sup>(</sup>٣) السمهودي: الوفاء، جـ ١، ص ١٧٧.

قوي جانبهم وأصبح لهم مركز سياسي في المنطقة، اتخذوا الديار والأموال وتفرقوا في عالية المدينة وسافلها، فمنهم من جاء عفا من الأرض لا ساكن فيه فنزله، ومنهم من لجأ إلى قرية من قراها واتخذ الأموال والأطام (1).

وتعد تلك المواضع التي سكنها كل من الأوس والخزرج واليهود، وخصوصا الأجزاء الجنوبية في نواحيها الشرقية والغربية، وهي المعروفة بالعوالي وقباء والعصبة، من أكبر مناطق المدينة في الكثافة السكانية وفي وفرة المياه والمزارع (٢)، إذ يتخللها شبكة جيدة من الأودية \_ كها مر بنا \_ مثل وادي مهزور، من الشرق ووادي مذينيب، من الجنوب الشرقي، ووادي رانوناء من الجنوب وجزء من وادي بطحان، حيث يلتقي بتلك الأودية في اتجاهه نحو الشهال الغربي للمدينة (٣). ولا ريب أن وجود تلك الأودية والآبار في جهات العوالي وقباء والعصبة، كان من العوامل الرئيسية في تركز معظم السكان هناك ومحارستهم للزراعة، بشكل كبير (٤).

وقد ذكر أن خطط المدينة، حين قدم الرسول (ص)، مهاجرا، كانت تبلغ تسعا، كل دار مستقلة بمساكنها ونخيلها وزروعها وأهلها، وكل قبيلة من قبائلهم قد اجتمعوا في محلتهم، وهي كالقرى المتلاصقة (٥). ووصفت أيضا بأنها أبيات مجتمعة، تجاوز حد القرى كثرة وعهارة، ولم تبلغ حد الأمصار (٢).

وتمشيا مع ما نعتقده أنه يمثل التجمعات الكبيرة للأنصار وخططهم، سنرتب دورهم حسب ذلك، مبتدئين بالجهات الشرقية ثم الجنوبية، وأخيرا الجهات الغربية. وعلى ذلك يكون تفصيل دور الأنصار المذكور على النحو التالي:

١ داربني عبد الاشهل، وتشمل منازل بني عبد الاشهل بن جشم بن الحارث، ومنازل بني حارثة بن الحارث،
 ومنازل بني ظفر. وجميعهم من الأوس.

(١) العدوي: أحوال مكة والمدينة، جـ ٢، ورقة ١١٣،

السمهودي: المصدر السابق، جد ١، ص ١٩٠.

(٢) المرجاني: تاريخ هجرة المختار، ورقة ١٦٠ (مخطوط بمكتبة عارف حكمت بالمدينة)،

الديار بكرى: تاريخ الخميس، جـ ١، ص ٣٣٦،

السمهودي: المصدر السابق، جـ ١، ص ١٧٧ - ١٧٨.

(٣) أورد المطري في وصفه لبعض أودية المدينة نصا يقول فيه: «وادي رانوناء يأتي من شمالي جبل عير المذكور إلى غربي مسجد قباء موضع يعرف بالعصبة، وهي منازل بني سالم بن عوف من الخزرج، ثم يصب في بطحان، ثم وادي جفاف وهو أعلى موضع بالعوالي شرقي مسجد قباء، ثم وادي مذينيب وهو شرقي جفاف فوق مسجد الشمس المعروف قديما بمسجد الفضيخ، ثم يصبان في بطحان يلتقيان هما ورانوناء ببطحان، فيمران بالمدينة غربي المصلى، ويصلان إلى مساجد الفتح سيلا واحدا، ويلتقي هو والعقيق عند بئر رومة. ثم وادي مهزور وهو أيضا شرقي العوالي شمال مذينيب ويشق الحرة الشرقية إلى العريض». (انظر: التعريف، ص ٣٣).

(٤) لوحظ أن الطابع التجاري والصناعي يكاد يميز الجهات الشرقية للمدينة عن غيرها. إذ توجد هناك معظم أسواق المدينة ومحلات الصاغة. (انظر: المطرى: نفس المصدر، ص ١٩٩ ـ ٢٠٠، وانظر أيضا: الشريف: مكة والمدينة، ص ٢٨٨).

(٥) ابن كثير: البداية والنهاية ، م ٢، جـ ٣، ص ٢٠٣.

(٦) كبريت: الجواهر الثمينة، ورقة ٧.

- ٢ ـ دار بني معاوية بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف من الأوس أيضا.
- ٣ ـ داركل من بني واقف والسلم أبناء أمرىء القيس بن مالك، وبني وائل بن زيد بن قيس، وبني أمية بن زيد بن قيس، وبني خطمة بن جشم بن مالك وجميعهم من الأوس.
  - ٤ ـ دار بن عمرو بن عوف من الأوس.
  - ٥ ـ دار بني جحجبا بن كلفة بن عوف بن عمرو بن عوف من الأوس.
- ٦ ـ داركل من بني الحارث بن الخزرج وبني سالم وغنم أبناء عوف بن عمر و وحلفاؤ هم من بني غصينة ، حي من بلى ، وبني الحبلى بن سالم بن غنم ابن عوف وجميعهم من الخزرج .
- ٧ ـ داركل من بن بياضة وزريق أبناء عامر بن زريق بن عبد حارثة بن مالك بن غضب، وبني حبيب بن عبد حارثة بن مالك بن غضب، وبني عذارة، وهم بنوكعب بن مالك بن غضب، وبني اللين، وهم عامر بن مالك بن غضب، وبني أجدع وهم بنومعاوية بن مالك بن غضب، وجميع أولئك من الخزرج.
- ٨ ـ داربني ساعدة بن كعب بن الخزرج، وبني مالك بن النجار، وفيهم بنوغنم بن مالك وبنوعدي بن عمرو بن مالك، وبنوحديلة بن عمروبن مالك وبنومبذول بن عامر بن مالك، وبنومازن بن النجار وبنودينار بن النجار، وجميعهم من الخزرج.
- ٩ ـ داربني سلمة وتشمل منازل بني سلمة بن سعد وبن سواد بن غنم ، وبني عبيد بن عدي بن غنم وبني حرام بن كعب بن غنم ، وبني مر بن كعب بن سلمة ، وحلفائهم ، وهم من الخزرج (١) .

ونحب أن ننوه هنا، إلى أن خطط الأنصار - تلك - قد تحكم في وجودها - إلى حد ما - ثلاثة عوامل طبغرافية ساهمت في عملية توزيع السكان. وأول هذه العوامل: أولا خصوبة التربة، الغنية بالمادة البركانية والمتوفرة في خطط الانصار على الطرف الغربي للحرة الشرقية. وثانيا كثرة الأودية في مناطق العوالى، في قباء والعصبة، إضافة الى منطقة مجمع الأسيال من رومة، في سند الحرة الغربية أي شهال غرب المدينة. وثالثا غزارة المياه المستخرجة من الأبار المتوفرة في باطن المدينة حول المسجد النبوي. وسنتناول ما ذكرناه تفصيلا، خلال البحث، إن شاء الله.

أما الآن، فسيكون الحديث عن خطط الأنصار وشرح خريطة المدينة، بذكر الخطط الموجودة في الجهات الشرقية ثم الجنوبية فالوسطى حيث ينتهي بنا الحديث إلى ذكر الخطط الشهالية الغربية من جبل سلع والمدينة.

وكانت منازل بني حارثة وبني عبد الاشهل وبني ظفر، تشغل معظم الطرف الغربي لحرة المدينة الشرقية  $(^{7})$ ، وهي المعروف بواقم  $(^{7})$ . ويبدو أن بني ظفر كانوا يمثلون النسبة الكبرى للسكان في تلك الدار ولذلك استحوذوا على

<sup>(</sup>١) انظر: السمهودي: الوفاء، جـ ١، ص ١٩٠ ـ ٢١٥.

<sup>(</sup>٢) العجيمي: مكة والمدينة، ورقة ٤٩.

 <sup>(</sup>٣) حرة واقم: سميت برجل من العماليق اسمه واقم، وقيل: واقع اسم أطم من آطام المدينة، إليه تضاف الحرة، وهو من قولهم:
 وقمت الرجل عن حاجته، إذا رددته، فأنا واقم. (انظر: ياقوت: معجم البلدان، جـ ٢، ص ٢٤٩، مادة حرة).

مساحة أكبر. فكانوا يكونون طوقا، أحاط ببني عبد الأشهل، من الشيال والغرب والجنوب<sup>(1)</sup>. بعد توسع تدريجي، اقتضته ظروف تكاثرهم. والذي ذكرناه هو استنتاج من الروايات التي ذكرها المطري، من أن دار بني عبد الأشهل، قبلى دار بني ظفر مع طرف الحرة الشرقية (<sup>۲)</sup>، ومن رواية السمهودي، التي ترى أن منازل بني عبد الاشهل، كانت قريبة من منازل بني ظفر، في شاميها<sup>(۳)</sup>. بالاضافة إلى الرواية التي تجمع على أن مسجد بني ظفر، وهو المعروف بمسجد البغلة، كان شرقي البقيع مع طرف الحرة الشرقية (<sup>3)</sup>، أي أن منازل بني ظفر كانت تمتدأيضا إلى الجهات الغربية لمنازل بني عبد الأشهل. وهو وضع حدا \_ ببعض الرواة \_ إلى الاعتقاد، أن دار بني ظفر وبني عبد الأشهل إنها هي دار واحدة متداخلة الأموال والمنازل. وذلك حين ذكر أن الرسول (ص) «مر بدار من دور الأنصار من بني عبد الأشهل وظفر (<sup>6)</sup>».

أما بنو حارثة ، فكانت منازلهم تتسع إلى الشيال من منازل بني عبد الأشهل ومنازل بني ظفر إلى وادي قناة شيالى المدينة (٦) . وقد ذكر أنهم تحولوا من داره هذه إلى غربي مشهد سيدنا حزة في الموضع المعروف بيثرب من المدينة ، لنزاع بينهم وبين بني عبد الأشهل وبني ظفر(٧) .

وتمتد منازل بني معاوية ويقال لها أيضا قرية بني معاوية (<sup>(^)</sup>)، غربي منازل بني عبد الأشهل، وبني ظفر <sup>(^)</sup>. ويقع مسجد بني معاوية، وهو مسجد الاجابة، شهالي البقيع على يسار طريق السالك إلى العريض .

```
(١) المطرى: التعريف، ص ٧٨،
```

السمهودي: الوفاء، جـ ١، ص ١٩٠.

(٢) المصدر السابق، ص ٧٨.

(٣) المصدر السابق، جـ ١، ص ١٩٠.

(٤) المطري: المصدر السابق، ص ٥٦، العجيمي: مكة والمدينة، ورقة ٤٧.

العجيمي: محه والمدينه، ورفه ٧٧.

(٥) ابن اسحاق: السيرة، جـ ٣، ص ٦١٣.
 (٦) المطرى: المصدر السابق، ص ١٩ ـ ٠٠.

السمهودي: المصدر السابق، جـ ١، ص ١٩٠ ـ ١٩٢.

(V) المطري: التعريف، ص 19 ـ ۲۰،

المرجاني: تاريخ هجرة المختار، ورقة ١٥٩،

السمهودي: الوفاء، جـ ١، ص ١٩٠ ـ ١٩٢.

مشهد حمزة: في محاذاة جبل أحد، من جنوبه.

(انظر: الانصاري، عبد القدوس: آثار المدينة المنورة، ص ٢٣٧).

(٨) العجيمي: مكة والمدينة، ورقة ٧٧.

(٩) المطري: المصدر السابق، ص ٥٣.

(١٠) المطري: نفس المكان.

مسجد الاجابة: وهو كما شاهدته في شمال شرقي البقيع. وقد حاولت قياس المسافة بينه وبين البقيع، فظهر أنها تبلغ أكثر من خسمائة متر تقريبا، حين تسلك شارع عبد العزيز ثم تنعطف يسارا مع أول طريق فرعي لعمارة السبيعي. حيث تسير مسافة تزيد على مائتين وخمسين مترا تقريبا في طريق متعرج ثم ترى على يسارك المسجد المذكور وهو اليوم مبني على الطراز الحديث البسيط بالحديد والأسمنت والطوب الاسمنتي، ويقع وسط بيوت شعبية بين كثير من الأراضي غير المعمورة.

ألعريض: تصغير عرض، وادي بالمدينة، في شالها الشرقي وبه آثار كثيرة ونخيل. (انظر: العباسي: عمدة الاخبار، ص ٣٧٠، العياشي: الملضى والحاضر، ص ٣٦٧).

وإلى الجنوب مما ذكرنا - من منازل بعض الأوس - تقع منطقة العالية ، جنوبي المدينة ، ويجري فيها - أيام الأمطار عدة شعباب وأودية - سبق أن مررنا على ذكرها - كان من أشهرها واديي ، مدينيب ومهزور ، وكان عليها منازل بني قريظة وبني النضير (1) . إذ نزلت بنو النضير مذينيب ، ونزلت بنو قريظة على مهزور (٢) . ونزل ، بين اليهود على هذين الواديين ، بعض بطون الأوس والخزرج مثل بني أمية بن زيد بن قيس ، ودارهم كانت بالحرة الشرقية قريب العهن (٣) . كما نزل بينهم بنو واثل بن زيد ودارهم شرقي مسجد الفضيخ (أ) ، ونزل أيضا بنو عطية بن زيد ، وبنو واقف والسلم ودارهم قبلى مسجد الفضيخ المذكور (٥) . كما نزل في تلك الجهة بنو خطمة بن جشم بن مالك بن الأوس (١) . ولم تحدد مواضع منازلهم تماما . فقد ذكر المطري أن منازلهم لا يعرف مكانها . إلا أن الأظهر ، أنهم كانوا بالعوالى شرقي مسجد الشمس ، لأن تلك النواحي كلها ديار للأوس وما سفل من ذلك إلى المدينة ديار الخزرج (٧) . بينها يرى السمهودي أن لبني خطمة أطها كان موضعه مال الماجشون الذي يلي صدقة أبان بن أبي حدير (٨) .

والذي يبدو لنا، أن ما ذكره المطري هو القريب إلى الصحة، على اعتبار أن قصبة دارهم كانت هناك، ثم تفرقوا عنها وبنوا خارجها. وقد أشار السمهودي إلى تلك الحادثة بقوله: وكان بنوخطمة متفرقين في آطامهم، لم يكن في قصبة دارهم منهم أحد، فلما جاء الاسلام اتخذوا مسجدهم، وابتنى رجل منهم عند المسجد مسكنه، فكانوا يسألون عنه كل غداة مخافة أن يكون السبع عدا عليه، ثم كثروا في الدار حتى كان يقال لهم غزة (٩). ونستدل من قول السمهودي، أن غداة عن الرجل، الذي بنى عند مسجد بني خطمة في قصبتهم، أن تلك المنازل كانت في

السمهودي: المصدر السابق، جـ ١، ص ١٩٥ ـ ١٩٨،

العجيمي: مكة والمدينة، ورقة ٥٠.

العهن: بشربمنطقة العالية، يزرع عليها حتى أيام المطري. وهي غزيرة الماء، لا تكادتنزف أبدا. انظر: المطري: المصدر السابق، ص ٢٦).

(٤) المطري: نفس المصدر، ص ٧٨ ـ ٨١،

السمهودي: المصدر السابق، جـ ١، ص ١٩٥ ـ ١٩٨،

العجيمي: المصدر السابق، ورقة ٥٠.

(٥) المطري: المصدر السابق، ص ٧٨ - ٨١،

السمهودي: المصدر السابق، جـ ١، ص ١٩٥ ـ ١٩٨،

العجيمي: المصدر السابق، ورقة ٥٠،

العياشي: المدينة بين الماضي والحاضر، ص ٢٤٦ وما بعدها.

- (٦) المطري: المصدر السابق، ص ٨٠.
  - (۷) التعریف، ص ۸۰.
  - (٨) الوفاء، جـ ١، ص ١٩٧.

مال الماجشون: ويقال الماجشونية. أوكها تعرف اليوم: المدشونية: نسبت إلى الماجشون، علم معرب: وهو موضع بوادي بطحان من المدينة، عند تربة صعيب، وهو موضع بطريق وادي بطحان مع ركن الماجشونية الشرقي، وهو على مقربة من ديار بني الحارث بن المخزرج. (انظر: العباسي: عمدة الاخبار، ص ٣٥٣ ـ ٤٠٨، ٤٠٨).

(٩) المصدر السابق، جـ ١، ص ١٩٨.

<sup>(1)</sup> السمهودي: الوفاء، جـ ١، ص ١٦١ ـ ١٦٤. (وانظر أيضا: الفصل الخاص بعناصر السكان، موضوع اليهود).

<sup>(</sup>٢) ابن رسته: الأعلاق النفيسة، جـ٧، ص ٦١.

<sup>(</sup>٣) المطري: التعريف، ص ٧٨ ـ ٨١،

أطراف العوالى من جهة الشرق. وهو ما سيجعل من غير المستبعد أن تعدو السباع على أهلها لابتعادها عن ازدحام العمران.

أما بنوعمروبن عوف بن مالك بن الأوس، فقد احتلوا منطقة قباء، كثيرة المياه والزروع، فهي \_ كها أسلفنا القول \_ تطوقها عدة أودية، هي مذينيب من جهة الشرق، وبطحان في الشهال، ورانوناء في الغرب<sup>(١)</sup>. وبما تجدر ملاحظته هنا أن قباء تعد \_ طبغرافيا \_ جزءا من العالية، ولا تختلف عنها كثير ا<sup>(٢)</sup>، إضافة إلى منطقة العصبة <sup>(٣)</sup>، فهي تعد أيضا أمتدادا طبيعيا لمنطقة قباء نحو الغرب. ولذلك، حين خاصم بنو جحجبا بن كلفة بن عوف بن عمروبن عوف، بني عمومتهم عمروبن عوف، وكانت العصبة أيضا غنية بالمزارع والآبار<sup>(٥)</sup>.

ونخلص مما سبق إلى أن منازل الأوس الواقعة في شرق المدينة وجنوبها تعد من أفضل مناطق المدينة وأكثرها خصوبة. وذلك عائد إلى مرور كثير من أودية المدينة خلالها، إضافة إلى اشتغال العرب واليهود في استغلال تلك الموارد لتنمية الزراعة بشكل واسع حتى كان لهم غزار المياه وكرام النخل.(٢).

وبعد أن تتبعنا منازل الأوس، التي شملت جهات المدينة الشرقية والجنوبية سيكون حديثنا عن منازل بطون الحزرج التي تغطي باطن المدينة. بالاضافة إلى جهاتها الشيالية الغربية. وبالامكان تتبع بعض منازلهم من خلال وصف ابن اسحاق لطريق الرسول (ص)، بعد خروجه من قباء إلى باطن المدينة، حيث يقول: «فأدركت رسول الله (ص)، الجمعة في بني سالم بن عوف فصلاها في المسجد الذي في بطن الوادي، وادي رانوناء (٧)».

<sup>(</sup>۱) السمهودي: نفس المصدر. جـ ۱، ص ۱۹۳ ـ ۱۹۶، المطرى: المصدر السابق، ص ۲۳ ـ ۲۶.

<sup>(</sup>٢) المديار بكري: تاريخ الخميس، جـ ١، ص ٣٣٦. ويقول الواقدي: «من العالية بنوعمروبن عوف، أهل قباء». (انظر: المغازى، ص ٨٥، ط ١).

<sup>(</sup>٣) العصبة: موضع غربي مسجد قباء. (انظر: المطري: التعريف، ص ٦٣، العباسي: عمدة الأخبار، ص ٣٧٢).

<sup>(</sup>٤) المرجاني: تاريخ هجرة المختار، ورقة ١٦٠، السمهودي: الوفاء، جـ ١، ص ١٩٣ ـ ١٩٤.

<sup>(</sup>٥) المطرى: المصدر السابق، ص ٨٠،

المرجاني: المصدر السابق، ورقة ١٦٠.

<sup>(</sup>٦) يقول السمهودي: أن عمروبن النعمان البياضي الخزرجي قال، قبيل يوم بعاث: ياقوم إن بياضة بن عمرو، أنزلكم منزل سوء، والله لا يمس رأسي غسل حتى أنزلكم منازل بني قريظة والنضير. (انظر: المصدر السابق، جـ ١، ص ٢١٧).

<sup>(</sup>٧) السيرة، جـ ٢، ص ٣٤٣.

مسجد الجمعة: ويعرف ذلك المسجد أيضا، بمسجد الوادي، وهو على يمين السالك إلى مسجد قباء. (انظر: العباسي: عمدة الاخبار، ص ١٧٠، العجيمي: مكة والمدينة، ورقة ٤٧). وشهالي مسجد الجمعة أطم خراب يقال له المزدلف، أطم عتبان بن مالك، شرقي وادي رانوناء. (انظر: المطري: التعريف، ص ٥١، السمهودي: الوفاء، جـ ١، ص ١٩٩،

العدوي: أحوال مكة والمدينة، جـ ٢، ورقة ١٥٥).

التنظيم السياسي والإداري والاجتهاعي للقبائل خلال العصر النبوي: تخطيط المدينة. . .

107

وكانت منازل بني سالم وغنم ابنى عمرو بن عوف بن الخزرج، غربي وادي رانوناء على طريق الحرة الغربية (١). وذلك يعني أن منازلهم هي الحرة التي تلي جنوبي وغربي قلعة قباء، التي في طريق المدينة إلى مسجد قباء هذه الأيام (٢).

وكان الديار بكرى قد ذكر أن النبي (ص)، أخذ يمين الطريق حتى جاء بني الحبلى، رهط عبد الله بن سلول (٣). ومقتضى ذلك، أن دار بني الحبلى غير بعيدة من دار بني سالم، فهي كما ذكره المطري: بين قباء وبين دار بني الحارث بن الحزرج، ودار بني الحارث شرقي وادي بطحان (١). وذلك يعني أن معظم منازل بني الحبلى، كانت غربي وادي بطحان.

ومما تجدر ملاحظته، أن ابن اسحاق قد أغفل ذكر مرور الرسول (ص)، على داربني الحبلى. وهوما يجعلنا نعتقد أن منازلهم كانت متداخلة في منازل بني سالم بن عوف. وكما ذكرنا، فإن منازل بني الحارث كانت بالعوالي، شرقي وادي بطحان (٥). وهي على ميل من مسجد الرسول، صلى الله عليه وسلم، (٦) وتسمى منازلهم السنح (٧).

ويقول ابن اسحاق: فانطلقت (أي ناقة النبي صلى الله عليه وسلم) حتى إذا وازنت داربني بياضة تلقاه زياد بن لبيد، وفروة بن عمرو، في رجال من بني بياضة  $^{(\Lambda)}$ . وكانت داربني بياضة تشتمل على منازل اخوتهم وبني عمومتهم، من بني زريق بن عامر بن زريق بن عبد حارثة بن مالك بن غضب بن جشم بن الخزرج  $^{(\Lambda)}$ ، وبني حبيب بن عبد حارثة بن مالك بن غضب، وبني اللين وهم بنوعامر بن مالك بن غضب، بن مالك بن غضب، وبني اللين وهم بنوعامر بن مالك بن غضب، وبني أجدع وهم بنومعاوية بن مالك بن غضب $^{(\Lambda)}$ . وكان العدد والعدة في بني بياضة وبني زريق. ولذلك كانت

قلعة قباء: وهي من البناء التركي، قريبة من مسجد الجمعة، إذ لا يبعدان كثيرا، والقلعة قريبة أيضا من مسجد قباء، المسافة بينها حوالي كيلومتر بالسيارة نحو الشيال للذاهب من مسجد قباء. والمعروف أن مسجد الجمعة ليس بالبعيد عن خط قباء النازل المسفلت، فهو على يمين النازل من قباء على بعد حوالي ثلاثين مترا من الخط المذكور. أما القلعة فهي على الجهة الغربية لهذا الخط، ماثلة للعيان غير بعيدة عن مسجد الجمعة.

<sup>(</sup>١) المطري: المصدر السابق، ص ٥١،

السمهودي: المصدر السابق، جـ ١، ص ١٩٩،

العباسي: المصدر السابق، ص ١٧٠.

<sup>(</sup>٢) العياشي: المدينة بين الماضي والحاضر، ص ١٠٠.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الخميس، جـ ١، ص ٣٤٠.

<sup>(</sup>٤) التعريف، ص ٧٩. وانظر ايضا: العجيمي: مكة والمدينة، ورقة ٥٠.

<sup>(</sup>٥) المطري: المصدر السابق، ص ٧٩.

<sup>(</sup>٦) السمهودي: الوفاء، جـ ١، ص ١٩٨، العجيمي: المصدر السابق، ورقة ٥٠.

<sup>(</sup>٧) السنح: بضم أوله وسكون ثانيه، موضع في طرف من أطراف المدينة. (انظر: العباسي: عمدة الأخبار، ص ٣٣٩ ـ ٠٤).

<sup>(</sup>٨) السيرة، جـ ٢، ص ٣٤٣. وانظر ايضا: المطري: المصدر السابق، ص ٨٠.

<sup>(</sup>٩). السمهودي: المصدر السابق، جـ ١، ص ٢٠٤.

<sup>(</sup>۱۰) السمهودي: الوفاء، جـ ۱، ص ۲۰۶.

البطون الأخرى تعيش حياة خوف وشك، وقد حدث أن رجلا من بنى عذارة قتل قتيلا من بعض بطون بني مالك، فأرادت بنوبياضة اخذ الرجل من بني عذارة عنوة فغاضبوهم وخرجوا حتى نزلوا قباء على بني عمروبن عوف، فحالفوهم وصاهروهم (١).

وقد رجح السمهودي أن داربني بياضة كانت في شامي داربني سالم بن عوف<sup>(٢)</sup>. وهذا يعني أن داربني بياضة هي ما كان شهالي قلعة قباء مع ما يليها من الشرق جنوبي داربني مازن <sup>(٣)</sup>.

ومن ديار بني بياضة: نقيع الخطهات وهزم النبيت من حرتهم (٤). يقول ابن اسحاق، إن أول جمعة جمعت بالمدينة في هزم بني بياضة في نقيع يقال له نقيع الخضهات (٥). وذكر من ديار بني بياضة أيضا، قرية بني زريق، قبل سور المدينة وقبل المصلى (٦).

وتجدر الاشارة هنا إلى أن ابن اسحاق، قد قدم ذكر دار بني بياضة على دار بني الحارث عند وصفه لطريق الرسول من قباء (٧). بينها رأى غيره أن الرسول، صلى الله عليه وسلم، مر أولا ببني الحارث ثم مر ببني بياضة (٨). والذي نعتقده أن مسألة التقديم أو التأخير لذكر مرور الرسول (ص)، على بطون قبائل الأنصار حين خروجه من قباء، لا تعني بالضرورة تحديداً لمنازلهم، بقدر ما تظهر حقيقة جديرة بالملاحظة، وهي أن منازل القبائل لم تكن تخضع لحدود مرسومة بالمعنى المفهوم، حتى يمكن الجزم بأن هذه البقعة، هي منازل بني بياضة، وأن تلك هي منازل بني الحارث.

- (١) السمهودي: نفس المصدر، جد ١، ص ٢٠٧.
  - (٢) نفس المصدر، اجه الم ص ٢٠٥.
    - (٣) المطري: التعريف، ص ٨٠،

السمهودي: المصدر السابق، جـ ١، ص ٢٠٥،

المرجاني: تاريخ هجرة المختار، ورقة ١٦١،

العياشي: المدينة بين الماضي والحاضر، ص ١٠٠، ٢٢٠ ـ ٢٢٤.

- (٤) المطري: المصدر السابق، ص ٨١.
  - (٥) السيرة، جـ ٢، ص ٢٩٦،

الفيروز آبادي: المغانم المطابه، ص ٤١٥ ـ ١٦.

نقيع الخضيات: (والمطري يقول: بقيع الخطيات): بفتح الخاء المعجمة وكسر الضاد المعجمة، والخضيمة: النبات الناعم الأخضر الغضن، والخضيمة أيضا: الأرض الناعمة النبات، جمعوها على خطيات كانهم اسقطوا الياء، تخفيفا لكثرة الاستعبال. والنقيع: لغنة، مستنقع الماء، والنقيع: القياع، وهوموضع قرب المدينة يقال له نقيع الخضيات، كها ذكرنا. (انظر: الفير وز آبادي: نفس المكان، العباسي: عمدة الاخبار، ص ٤٣٠).

(٦) المرجاني: تاريخ هجرة المختار، ورقة ١٥٧.

المصلى: هو مصلى العيد، شرقي وادي بطحان. وكان الرسول (ص) يذبح أضحيته بيده إذا انصرف من المصلى، على ناحية الطريق التي كان ينصرف منها، وتلك الطريق والمكان الذي يذبح فيه، مقابل المغرب مما يلي طريق بني زريق. ومن مواضع المصلى اليوم مسجد الغمامة، في جنوب غربي المناخة، غربي المسجد النبوي. (انظر: المطري: المتعريف، ص ٥٥، الأنصاري، عبد القدوس: آثار المدينة المنورة، ص ٢٢٢، العياشي: المدينة بين الماضي والحاضر، ص ٩٠).

- (٧) السيرة، جـ ٢، ص ٣٤٣.
- (٨) الديار بكري: تاريخ الخميس، جـ ١، ص ٣٤٠.

إذ أن الأمر كان يخضع - ولا ريب - لقلة وكثرة تزايد القبيلة، فكلها ازدادت حجها بحثت لها عن متسع من الأرض بأي وسيلة. وذلك يعني إمكانية تداخل منازل القبائل مع بعض، أو على الأقل إحاطة بعضها ببعض من جهة أو أكثر، مثلها مر بنا عند ذكر منازل بني عبد الأشهل.

وقد يكون ما ذكرناه، عن منازل بني بياضة واتساعها شرقا حيث منازل بني الحارث بجرد افتراضات، لولم نستنتج ذلك من مجموعة روايات تحدد منازل بني بياضة وبني الحارث. حيث يقول المطري في هذا: «ودار بني الحارث شرقي وادي بطحان (۱)». ثم يحدد منازل بني بياضة بقوله: «ديارهم فيها بين دار بني سالم بن عوف بن الخزرج بوادي رانوناء، عند مسجد الجمعة إلى وادي بطحان، قبلى دار بني مازن بن النجار (۲)».

وما ذكره المطري من أن دارهم قبلى داربني مازن. يعني أن داربني بياضة كانت تمتد أيضا إلى الجهات الشرقية لوادي بطحان. لأن داربني مازن بن النجار قبلى بئر البصة. (٣) والمعروف أن بئر البصة، قريبة من البقيع (٤)، على يسار السالك إلى قباء (٩)

وكان بنوزريق يشغلون الجهات الغربية لمنازل بني مازن والجهات الشهالية لبني بياضة (٢). وقد حدد المرجاني موضع قرية بني زريق بقوله: أنها قبلى سور المدينة المشرفة وقبلى المصلى، وبعضها كان داخل السور اليوم لموضعها المعروف به ذي أروان (أو ذيحال)، وذي أروان اسم محلة بني زريق وهناك بئر تسمى بئر ذي أروان (٧).

وفي مركز الوسط أو باطن المدينة (<sup>۸)</sup>، تجد تجمعا سكانيا آخر لبعض بطون بني الخزرج. وهو التجمع الذي شكل ـ فيما بعد ـ ما يشبه الطوق، حول المسجد النبوي .

وفي شهال غرب تلك الدائرة تفرقت بطون بني ساعدة بن كعب بن الخزرج في أربع منازل<sup>(٩)</sup>. فنزل بنوعمرووبنو

<sup>(</sup>١) التعريف، ص ٧٩.

<sup>(</sup>۲) نفس المصدر، ص ۸۰.

<sup>(</sup>٣) المطري: نفس المصدر، ص ٨٨.

البضّة: بضم الباء وفتح الصاد المشددة بعدها هاء، من بص الماء بصا، رشح. (انظر: العباسي: عمدة الاخبار، ص ٢٦٢). وقيل في اسمها، البضة، كأنها من بض الماء بضا: رشح. (انظر: الفيروز آبادي: المغانم المطابة، ص ٣٠).

<sup>(</sup>٤) البقيع: هوبقيع الغرقد، والغرقد هو كبار العوسج، وهومقبرة أهل المدينة. وهو غير بعيد من المسجد النبوي، بشرقي المدينة، وأصل البقيع في اللغة، كل مكان فيه أصول الشجر من ضروب شتى. (انظر: العباسي: المصدر السابق، ص ٢٧٥ ـ ٢٧٦، الانصاري، عبد القدوس: آثار المدينة المنورة، ص ١٧٥).

<sup>(</sup>٥) العباسي: المصدر السابق، ص ٣٦٢.

<sup>(</sup>٦) السمهودي: الوفاء، جـ ١، ص ٢٠٥ ـ ٢٠٨، ٢١٣ وما بعدها.

<sup>(</sup>٧) تاريخ هجرة المختار، ورقة ١٥٧.

 <sup>(</sup>٨) ونحب أن ننوه هنا، إلى أن التعبيرين السابقين «وسط المدينة أو باطنها» سبقنا إلى استعمالهما بعض المؤ رخين المسلمين للمدينة .
 (انظر: الديار بكرى: تاريخ الخميس، جـ ١، ص ٣٤١، العدوي: أحوال مكة والمدينة، جـ ٧، ورقة ١٣٤).

<sup>(</sup>۹) السمهودي: الوفاء، جـ ۱، ص ۲۰۸.

ثعلبة أبناء الخزرج بن ساعدة، داربني ساعدة، التي بين السوق، أي سوق المدينة وبين بني ضمرة، فهي في شرقي سوق المدينة مما يلي الشمال (١).

ويقول المطري في تحديده لدار بني ساعدة: «إن قرية بني ساعدة عند بئر بضاعة، والبئر وسط بيوتهم وشالي البئر اليوم إلى جهة المغرب، بقية أطم من آطام المدينة نقل أنه في دار أبي دجانه الصغرى التي عند بضاعة (٢)».

ويتفق العياشي (وهومن أهل المدينة المعاصرين ومن المهتمين بآثارها) مع الأقوال المذكورة، عن منزلة بني شاعدة. فيذكر ان لبني ساعدة منزلة في شهالي المدينة بين ثنية الوداع، وهي ثنية الركاب كها هي ثنية السبق  $^{(7)}$ ، وهي الطريق بين سفح جبل سلع الشرقي وبين المكان المعروف بالقرين الفوقاني  $^{(1)}$ ، وهذا حدهم من الشهال. أما حدهم من الغرب، فهو جبل سلع من مشرقه، وحدهم من الشرق ناحية شارع السحيمي اليوم  $^{(0)}$ ، وحدهم من الجنوب مسجد أصحاب العباءة  $^{(7)}$ ، ومدفن مالك بن سنان الخدري  $^{(7)}$ .

بشر بضاعة: بضم الباء الموحدة وكسرها وفتح الضاد المعجمة والعين المهملة وبعدها، هاء. وهي بئر مليحة طيبة الماء، وسط بيوت بني ساعدة. (انظر: العباسي: عمدة الأخبار، ص ٢٦٤). ويعتقد اليوم أن البئر المذكورة توجد في مبنى مدرسة أبي بن كعب لتحفيظ القرآن، الكائنة في الساحة الشهالية لسقيفة بني ساعدة وشارع السحيمي، غير بعيدة عنه كثيرا، إذ تزيد المسافة على المئة متر، كها تسنى للباحث الوقوف على ذلك.

أطم أبي دجانة الأطم الحصن، وأبو دجانة من بني ساعدة، صحابي مشهور. ويرى أحد المؤرخين المحدثين، أن بقية أظم أبي دجانة الساعدي، هو ذلك الطلل الباقي من هذا البناء، والموجود في الناحية الشيالية من الحائط المربع، في وهدة من الأرض، قرب الزقاق الموصل إلى فندق آل المدني بالمدينة، الذي أصبح مدرسة للبنات، ويقع في الشيال الغربي من بئر بضاعة. (انظر: الأنصاري، عبد القدوس: آثار المدينة المنورة، ص ٧٥-٧٨). وقد تسنى للباحث شخصيا، الوقوف على بقية أطلال أطم أبي دجانة المذكور، خلال عام المقدوس: فوجد أنه محاط من جهاته الشيالية والشرقية، بمنفذين ضيقين يفصلان بينه وبين المنازل المحيطة. أما الجهة الغربية للأطم فإنها ملاصقة تماما لجدار أحد البيوت، بينما تطل جهته الجنوبية على شارع صغير يعرف بصيادة.

(٣) المدينة بين الماضى والحاضر، ص ٩٥.

ثنية الـوداع: الثنيـة في اللغة، الطريق في الجبل. وهي مكان معروف اليوم في المدينة، في شهالها. (الانصاري، عبد القدوس: المرجع السابق، ص ١٥٩ ـ ١٦١).

- (٤) العياشي: المرجع السابق، ص ٩٥.
- (٥) ناحية السحيمي: هي المعروفة بشارع السحيمي، المتجه شرقا من باب الشامي إلى باب بصرى. (انظر: الانصاري، عبد القدوس: آثار المدينة المنورة، ص ١٥٧، العياشي: المدينة بين الماضي والحاضر، ص ٩٥، ٢٠٤ ـ ٢٠٠).
- (٦) والمراد بأصحاب العباءة هنا، الذين يبيعون العبي. وذلك المحل من سوق المدينة القديم. (انظر: السمهودي: الوفاء، جـ٣، ص ٩٢٣).
- (٧) مدفن مالك بن سنان: غربي المدينة ملاصقا للسور. ويقع الآن في حي المناخة (وهي أيضا اسم أكبر شارع في غربي المدينة) والمدفن المذكور، يقع في الجهة الشرقية من المناخة. (حافظ، علي: فصول من تاريخ المدينة، ص ١٥٨، العياشي: المرجع السابق، ص ٩٥، ٢٠٤ ـ ٧٠٠).

<sup>(</sup>١) السمهودي: نفس المكان.

<sup>(</sup>٢) التعريف، ص ٧٥. وانظر أيضا: المرجاني: المصدر السابق، ورقة ١٥٧.

ومن بطون بني ساعدة ، بنوقشبة ، واسم قشبة عامر بن الخزرج بن ساعدة (١) ، وقد نزلوا قريبا من بني حديلة (٢) . وذلك يعني أن منازل بني قشبة في الجهة الشهالية لدار بني ساعدة ، وبالتالي شهال المسجد النبوي . لأن تلك الجهات كانت منازل بني حديلة أو جديلة ، وكانت بئر حاء ، المعروفة هناك ، في وسط دورهم (٣) .

ونزل رهط سعد بن عبادة، وهم بنو أبي خزيمة بن ثعلبة بن طريف بن الخزرج بن ساعدة، الدار التي يقال لها: «جرار سعد (٤)». وكان ابن زباله \_ فيها نقله السمهودي \_ قد ذكر أن عرض سوق المدينة، ما بين المصلى إلى جرار سعد بن عبادة اع - / الهاهه، وفضعت مكانها سبيلا بن عبادة اع - / الهاهه، فوضعت مكانها سبيلا محصا على تلعة صغيرة جدا، انفصلت عن جبل بني الديل الذي كان يقال له: «المستندر الأدنى (١)».

ويمكن القول أن موقع جرار سعد ـ هذه الأيام ـ في شهالي مستشفى الملك عبد العزيز، حيث يمر عليها الطريق الموصل من خلف المستشفى المذكور من الشهال إلى طريق الشهداء (٧) .

ومن بطون بني ساعدة أيضا، بنووقش، وبنوعنان أبناء ثعلبة بن طريف ابن الخزرج بن ساعدة. وقد نزلوا الدار التي يقال لها: «بنوساعدة» ويقال لها أيضا: «بنوطريف (٨)». وهي بين الحماضة وجرار سعد (٩). والظاهر - كما يرى

<sup>(</sup>١) السمهودي: المصدر السابق، جـ ١، ص ٢٠٩.

<sup>(</sup>٢) السمه ودي: نفس المكان. وبنوحديلة: بضم الحاء المهملة، لقب معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار. (انظر: المطري: المتعريف، ص ٧٨، السمه ودي: المصدر السابق، جـ ١، ص ٢٠٩). ويقال لهم أيضا بنوجديلة، بالجيم. (انظر: المرجاني: تاريخ هجرة المختار، ورقة ١٥٩). وقيل أيضا في اسمهم: خذيلة، بالخاء والـذال. (انظر: العجيمي: مكة والمدينة، ورقة ٤٩). ويبدو أن الاشكال في ذكر اسمهم، كان نتيجة النسخ، فصحف لعدم وجود النقاط على الحروف في معظم الكتب القديمة.

<sup>(</sup>٣) السمهودي: المصدر السابق، جـ ١، ص ٢١١ ـ ١٢.

بئر حاء: نخل وبئر من أموال أبي طلحة الانصاري، وكانت مستقبلة المسجد النبوي. (انظر: المطري: المصدر السابق، ص ٥٨).

<sup>(</sup>٤) وهي جراركان سعد بن عبادة يسقي الناس فيها الماء بعد موت أمه. وموضعها يكون مما يلي سوق المدينة من جهة الشمال، ويكون المصلى حده الجنوبي. ( انظر: السمهودي: الوفاء، جـ ١، ص ٢٠٩ ).

<sup>(</sup>٥) نفس المكان.

<sup>(</sup>٦) المدينة بين الماضي والحاضر، ص ٨٩ وما بعدها.

المستندر: هو الجبل الصغير الذي في شرقي مشهد النفس الزكية، بمنزلة الحاج الشامي. (انظر: السمهودي: المصدر السابق، جـ ٢، ص ٧٦٠). وبالنسبة لمشهد النفس الزكية، فقد انتهى اليوم. فلا وجود له.

<sup>(</sup>٧) العياشي: المرجع السابق، ص ٨٩ وما بعدها.

مستشفى الملك: انشىء في أول عهد الحكومة السعودية، في باب الشامي. (انظر: حافظ، علي: فصول من تاريخ المدينة، ص ٢٤٦).

<sup>(</sup>٨) السمهودي: الوفاء، جـ ١، ص ٢١٠.

<sup>(</sup>٩) السمهودي: نفس المكان.

الحماضة: هي المعروفة اليوم بالحماطة بابدال الضادطاء، وهي ما بين مدفن مالك بن سنان إلى نهاية السلطانية، البستان المزال اليوم. (انظر: العياشي: المدينة بين الماضي والحاضر، ص ٩٨). ومدفن مالك بن سنان، يقع في غربي المدينة ملاصقا للسور. (انظر: السمهودي: المصدر السابق، جـ ٣، ص ٩٢٣).

السمهودي \_ أن منازل بني وقش، هي المرادة من القول، أن لبني ساعدة منزلا في شامي مسجد الراية (١).

ومن بطون بني الخزرج، القاطنين باطن المدينة، بنو النجار، وكانو نهاية المطاف لطريق الرسول (ص)، من قباء، حيث بركت ناقته، حين أتت دار بني مالك بن النجار واختط المسجد، حيث بركت الناقة (٢). وبعد بناء المسجد أصبحت دار بني غنم بن مالك بن النجار واقعة شرقية (٣). ومن أزقتهم في تلك الجهة، مما يواجه باب جبريل، زقاق بني غنم (٤).

سجد الراية: هومسجد ذباب، وقد صلى النبي (ص)، على جبل ذباب. وضرب قبته عليه. (انظر: السمهودي: نفس المصدر، جـ ٣، ص ٨٤٥). ومسجد الراية هنا، هو ما كان يعنيه المطري، ولم يكن يعرف اسمه، حين حدد موضعه بقوله: إنه أعلى ثنية الوداع، عن يسار الداخل إلى المدينة من طريق الشام. (انظر: التعريف، ص ٥٥). ويرى السمهودي أن المراد بذلك الوصف الذي أورده المطري، هو المسجد المعروف بمسجد الراية نفسه. . وهو مبني بالحجارة المطابقة على صفة المساجد العمرية، أي التي بنيت على عهد عمر بن الخطاب، وكان قد تهدم هذا المسجد. فجدد سنة خس أوست وأربعين وثهانهائة من الهجرة. (انظر: المصدر السابق، جـ ٣، ص ٨٤٥)

- (٢) ابن اسحاق: السيرة، جـ ٢، ص ٣٤٣.
  - (٣) المطري: التعريف، ص ٧٧،
- السمهودي: الوفاء، جـ ١، ص ٢١٠.
- (٤) انظر: العياشي: المدينة بين الماضي والحاضر، ص ١٦٨.
  - (٥) المطري: المصدر السابق، ص ٧٧ ٧٨.
    - (٦) المطرى: نفس المكان.
  - (٧) العباسي: عمدة الأخبار، ص ٢٦٢ ٢٦٣،
    - العياشي: المرجع السابق، ص ١٣٤.
      - (٨) المطري: المصدر السابق، ص ٧٧.
      - (٩) المطري: نفس المصدر، ص ٧٩،

السمه ودي: المصدر السابق، جـ ١، ص ٢٠٩. ومما تجدر الاشارة إليه، أن العجيمي قد ذكر أن مسجد بني خدرة، شامي سوق المدينة بقرب سقيفة بني ساعده (والسقيفة هي المعروفة اليوم في مثلث الحديقة الكائنة في رأس شارع السحيمي من جهة الغرب). والصحيح أن المراد، هم بنو خدارة وليس بني خدرة، لأن ذلك الوصف الذي أورده العجيمي ينطبق على ما سبق ذكره عن منازلهم. (انظر: مكة والمدينة، ورقة ٤٤).

- (١٠) المطري: التعريف، ص ٧٨،
- السمهودي: الوفاء، حـ ١، ص ٢١١،
- العياشي: المدينة بين الماضي والحاضر، ص ١٦٧ ١٧٢.
  - (١١) السمهودي: المصدر السابق، جـ٣، ص ٩٦١.

<sup>(</sup>١) نفس المصدر، جـ ١، ص ٢١٠.

وقد ذكر المطري، أن دار بني دينار بن النجار، واقعة بين دار بني حديلة وبين دار بني معاوية، أهل مسجد الاجابة (١). أي أنها تمتد في الجهات الشرقية للمسجد النبوي. وكان السمهودي قد نقل عن ابن زبالة قوله: ونزل بنو دينار بن النجار، دارهم إلى خلف بطحان المعروفة بهم (٢). وكان ابن زبالة يريد بقوله «خلف بطحان (٣)»، الجهة الغربية لبطحان لأنها خارج باطن المدينة. واعتبر السمه ودي ما ذكره ابن زبالة، أقرب وأولى بالاعتهاد من قول المطري، أنها شرقي المسجد النبوي (٤).

ومن الأراء التي حاولت التوفيق بين ما ذكر عن دار بني دينار، ما رآه بعضهم، من أن دارهم لا بد وأن تكون وسيعة من المشرق للمغرب، سعتها من الجنوب إلى الشيال. وأن بعضها لذلك في الحرة الغربية، في المواضع المعروفة بالسقيا وجبل أنعم، بالاضافة إلى موضعي نقب بني دينار، ومسجد المنارتين (٥). وقد ذكر أيضا بأن لمالك بن النضر، والد أنس بن مالك من بني حديلة، دارا في طريق مكة غربي المسجد النبوي شرقي العقيق عند مسجد السقيا (٦).

<sup>(</sup>١) المصدر السابق، ص ٧٨. وقد عدهم المطري من الخزرج. وهو خطأ. والصواب أنهم بنومعاوية بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف من الأوس. (انظر: نفس المكان، السمهودي: المصدر السابق، جـ ١، ص ١٩٥).

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر، جد ١، ص ٢١٣.

<sup>(</sup>٣) السمهودي: نفس المكان.

<sup>(</sup>٤) نفس المكان.

<sup>(</sup>٥) انظر: العياشي: المدينة بين الماضي والحاضر، ص ١٨٥.

السقيا: بالضم ثم السكون، تأنيث اسم من سقاه الغيث وأسقاه، وهو اسم بئر بالمدينة يقال لارضها الفلجان، بضم الفاء، في بني حديلة، في دار مالك بن النضر، والد أنس بن مالك، في طريق مكة، غربي المسجد النبوي، شرقي العقيق، عند مسجد السقيا، في بيوت السقيا. (انظر: العباسي: عمدة الاخبار، ص ٣٣٦). وبيوت السقيا: هي البقع، والبقع: نقب بني دينار الاتي ذكره. (انظر: الواقذي: المغازي، ص ١٢، ط ١).

جبل أنعم: بفتح العين. وقيل بضم العين. ويعرف أيضا باسم الجبل الأحمر، وراء مسجد المنارتين. (انظر: العباسي: المصدر السابق، ص ٢٣٨).

مسجد المنارتين: من طريق العقيق الكبير. وهوبين السقيا وبركة وبيك، وشرقي البركة جبل أنعم الأحمر. وهذا المسجد مربع، سبع أذرع في سبع طولا وعرضا. وبينه وبين الطريق سبعة أذرع. وما بقي منه (عام ٩٧٣ هـ) الا مكان المنارتين، وشيء من الاحجار، ومن بناء المسجد قدر ذراع باق من كل الجهات. ومحرابه وبابه بين. (انظر: العباسي: نفس المصدر، ص ١٩٧).

نقب بني دينار: النقب: الخرق في الجلد أو الجدار أو نحوهما. والمنقب: الطريق الضيق في الجبل. (انظر: مجموعة من المؤلفين: المعجم الوسيط، جـ ٢، ص ٩٥٢، مادة نقب). ونقب بني دينار: في منطقة السقيا ـ الآنفة الذكر ـ ويقال له: نقب المدينة، وهو في طريق العقيق بالحرة الغربية، وبه السقيا. (انظر العباسي: المصدر السابق، ص ٤٣٢). وقد سلك الرسول (ص)، نقب بني دينار على رأس ستة عشر شهرا من الهجرة، يوم غزوة ذات العشيرة، يعترض لغيرات قريش حين أبدأت إلى الشام. (انظر: الواقدي: المصدر السابق، جـ ١٠ ص ١٧ ـ ١٣ من طبعة أكسفورد). وقد إتيحت للباحث، عام ١٣٩٨ هـ فرصة، زار خلالها جهات السقيا. وقد ذكر أن هناك منازل بني دينار، إلا ان الباقي من حصونهم لا يعدو كونه بعض الركام من الاحجار البركانية، التي لا يمكن تمييزها ـ لاول وهلة ـ عها حولها من أرض الحرة. وتلك الاطلال ـ تقرم اليوم - جنوب غربي المدينة، وجنوب محطة السكة الحديد على طريق عروة المسفلت، وهذا الخط هو حدها الشالي. أما الجبل الاحمر، فيقع اليوم جنوب غرب محطة السكة الحديد، على بعد اقل من كيلومتر ـ تقريبا ـ على يسار الخارج من المدينة في طريق عروة. وهو جبل صغير همي الشكل، فوقه حزان ماء تابع للعين الزرقاء. وبامكان الواقف ـ فيها يسمى منازل بني دينار، بالسقيا ـ أن يرى هذا الجبل الصغير ماثلاً أمام ناظره.

<sup>(</sup>٦) العباسى: عمدة الأخبار، ص ٣٣٦.

ولعلنا من تلك الأقوال - عن وجود دور لبني ديناروبني حديلة في جهات متعددة من المدينة - نستنتج أن القبائل القاطنة في باطن المدينة ، قد يكون لبعضها أموال وتحصينات في أطراف المدينة . وقد تكون تلك الأموال داخل دور قبيلة أخرى ، خصوصا ، وأن القبائل - حينذاك - كانت تتعامل بالحصون والأطام ، وكأنها أشياء منقولة . فقد تجعل دية القتيل من القبيلة الأخرى ، أطها في منازلها (١) . ومن ذلك نرى أنه من غير المستبعد أن يكون لبني دينار أموال غربي وادي بطحان - كها أسلفنا القول - وهي دارهم الأصلية ، جوار بني حديلة ، حيث تغطى الجهات الشهالية والشرقية ، وربها الجنوبية للمسجد النبوي .

وذكر أن داربني مبذول، واسمه عامر بن مالك بن النجار، كائنة غربي داربني دينار، في شرقي الدور التي تلى قبلة المسجد النبوي (٢٠). أي جنوبي المسجد.

ومن خطط الأنصار في الجهة الشالية الغربية لجبل سلع إلى سند الحرة الغربية ، خطط بني سلمة بن سعد بن على بن أسد بن شاردة بن تزيد بن جشم بن الخزرج (٣) ، وخطط بني سواد بن غنم بن كعب بن سلمه (٤) ، وخطط بني على بن أسد بن غنم بن كعب بن سلمه (٥) ، وخطط بني حرام (٦) . وجهتهم من أكثر جهات المدينة وفرة في المياه ، لمرور أودية العقيق وبطحان وقناة خلالها (٧) . وهذه المنازل تغطي في معظمها الجهات المعروفة قديما باسم يثرب - كما مر بنا - وكانت تعد من أهم قرى المدينة (٨) .

وكانت داربني سلمة بن سعد، ما بين مسجد القبلتين (٩)، إلى المذاد، أطم بني حرام في سند الحرة الغربية (١٠)

- (٢) السمهودي: الوفاء، جـ ١، ص ٢١٢ ـ ١٣.
- (٣) السمهودي: نفس المصدر، جـ ١، ص ٢٠١.
  - (٤) السمهودي: نفس المكان.
  - (٥) السمهودي: الوفاء، جـ ١، ص ٢٠٢.
  - (٦) السمهودي: خلاصة الوفاء، ص ٣٩١.
  - (٧) المطري: التعريف، ص ٥٣ ـ ٥٤،
  - السمهودي: الوفاء، جـ ٤، ص ١٣٣٢.
    - (٨) المطرى: المصدر السابق، ص ١٩.
- (٩) السمهودي: المصدر السابق، جـ ١، ص ٢٠١.

مسجد القبلتين: يبعد عن مسجد الفتح (القائم على سفح جبل سلع في ناحيته الغربية) من جهة الغرب، على رابية على شفير وادي العقيق، وحوله خراب عتيق على الحرة، ويعرف موضعه بالقاع، وحوله آبار ومزارع تعرف بالعرض في قبلة مزارع الجرف. (انظر: المطري: المصدر السابق، ص ٥٤). أما الجرف: بالضم ثم السكون، موضع على ثلاثة أميال من المدينة من جهة الشال. وسمي بالجرف لان تبعا مر به فقال: هذا جرف الأرض، وذلك حسب طريقة المؤرخين القدماء في تفسير الاسهاء، وكان اسم الجرف قبل ذلك، العرض. (انظر: العباسى: عمدة الأخبار، ص ٢٨٨).

(١٠) السمهودي: المصدر السابق، جـ ١، ص ٢٠١.

المذاد: هي كل ما في غربي مجري وادي بطحان، مما يلي مسجد الفتح. انظر: العياشي: المدينة بين الماضي والحاضر، ص

مسجد الفتح: على قطعة من جبل سلع من جهة الغرب. (انظر: المطري: المصدر السابق، ص ٥٣، الأنصاري، عبد القدوس: آثار المدينة المنورة، ص ١٢٥ ـ ٢٧).

<sup>(</sup>١) ذكر في هذا المجال، أن أطم الخصى: وهو فعيل من خصاه. ابتناه بنو السلم من الأوس، شرقي مسجد قباء، ثم صار بعد لبني المنذر في ديه جدهم. (انظر: الفير وز آبادي: المعانم المطابة، ص ١٣).

وكانت داربني سلمة هذه، تسمى خربى (١). وقيل خرابا(٢). ومنهم من ذكر أن اسمها خزبى بالخاء والزاي على وزن حبلي (٣)

ونزل بنوسواد بن غنم بن كعب بن سلمه، عند مسجد القبلتين المذكور<sup>(1)</sup>. ويبدو أن منازلهم كانت تتسع نحو الشرق والجنوب لمسجد القبلتين. ومستدلنا على ذلك، ما ذكره السمهودي من أنه توجد لهم أطاما شرقي مسجد القبلتين على شرف الحرة، وعند منقطع السهل من أرض بني سلمة<sup>(٥)</sup>. كها توجد لهم أطاما جنوبي المسجد على ظهر الحرة<sup>(١)</sup>. ومقتضى ذلك أن منزلة بني سواد تقع في النهاية الشرقية للحرة الغربية من شهالها<sup>(٧)</sup>.

ونزل بنوعبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة ، عند مسجد الخربة إلى جبل الدويخل (^). وإلى الشرق من منازل بني عبيد ، كانت توجد منازل بني حرام ، في مسجد القبلتين ومسجد الخربة ، إلى عهد عمر بن الخطاب (^). ولذلك كان السيل يحول بين بني حرام وبين صلاة الجمعة في المسجد النبوي ، فطلبوا من الرسول (ص) ، التحول إلى أقرب مجال لمنازلهم ، فدخلوا شعبا في سفح جبل سلع من جهة الغرب ('\). حيث عرف ذلك الشعب فيها بعد باسمهم . فقيل شعب بني حرام (١١). ويذكر السمهودي أن هناك آثار منازلهم وآثار مسجدهم في غربي جبل سلع على باسمهم . فقيل شعب بني حرام (١١). ويذكر السمهودي أن هناك آثار منازلهم وآثار مسجدهم في غربي جبل سلع على باسمهم . على المدينة ، وعلى مقربة من محاذاته في جمة المغرب ، حصن خل (١٢) .

مسجد الخربة: مسجد لبني عبيد، ومنازلهم عنده. (انظر: العباسي: المصدر السابق، ص ٢٠٧). أما بالنسبة لجبل الدويخل: ويقال له جبل بني عبيد. وقربه جبل صغير آخر لهم، يسمى جبل بحينة، غربي بني حرام في الغرب، جانحا في الشيال. والقاصد إلى مسجد القبلتين، من جهة مساجد الفتح، يمر من منازلهم. (انظر: العباسي: نفس المكان). ويعرف جبل بحينة اليوم، بضلع عقاب. (انظر: العياشي: المرجع السابق، ص ٥٥ ـ ٥٩).

<sup>(</sup>١) وقيل، سماها الرسول (ص)، طلحة. وقيل صلحة بضم الصاد. (انظر: السمهودي: الوفاء، جـ ١، ص ٢٠١).

<sup>(</sup>٢) المطري: التعريف، ص ٥٤.

<sup>(</sup>٣) العباسي: عمدة الأخبار، ص ٣١٦.

<sup>(</sup>٤) السمهودي: المصدر السابق، جـ ١، ص ٢٠١.

<sup>(</sup>٥) نفس المكان.

<sup>(</sup>٦) السمهودي: نفس المكان.

<sup>(</sup>٧) العياشي: المدينة بين الماضي والحاضر، ص ٦٤١.

<sup>(</sup>٨) السمهودي: المصدر السابق، جـ ١، ص ٢٠٢.

<sup>(</sup>٩) السمهودي: خلاصة الوفاء، ص ٣٩١،

العباسي: عمدة الأخبار، ص ٢٠٧.

<sup>(</sup>١٠) السمهودي: الوفاء، جـ ١، ص ٢٠٣. وانظر أيضا خلاصة الوفاء، ص ٣٩١.

<sup>(</sup>١١) السمهودي: نفس المكان.

<sup>(</sup>۱۲) الوفاء، جـ ۱، ص ۲۰۶.

حصن خل: بالخاء المعجمة، وكان يعرف بقصر خل: غربي بطحان. وقد بني على أيام معاوية، أمير المؤمنين، ليكون حصنا لأهل المدينة. وإنها سمي قصر خل، لأنه على الطريق، وكل طريق في حرة أورمل يقال له: خل. (انظر: السمهودي: نفس المصدر، جـ ٤، ص ١٢٨٩).

# ثانيا : عوامل اختيار موضع المدينة، وأصالة تخطيطها

يرى معظم المؤرخين المسلمين أن نزول الرسول (ص)، في خطة بني مالك بن النجار، إنها كان من قبيل المصادفة وعدم التخطيط المسبق. وأن خروجه، صلى الله عليه وسلم، من قباء، كان على غير هدى أو تدبير. والذي ذكرناه، لا يعدو كونه اجتهادا بنيناه على مما أورده المؤرخون المسلمون، من أن الرسول، صلى الله عليه وسلم، كان يقول للأنصار، كلما اعترضوا طريق ناقته، طالبين منه النزول بينهم: «خلوا سبيلها فإنها مأمورة (١)». وفي هذا أيضا يقول ابن اسحاق: «حتى إذا أتت ناقته دار بني مالك بن النجار، بركت على باب مسجده (وهو يومئذ مربد لغلامين يتيمين من بني النجار، هما سهل وسهيل ابنا عمرو، كانا في حجر معاذ بن عفراء). فلما بركت ورسول الله (ص)، عليها لم ينزل وثبت، فسارت غير بعيد ورسول الله (ص)، واضع لها زمامها لا يثنيها به، ثم التفتت إلى خلفها، فرجعت إلى مبركها أول مرة، فبركت فيه ثم تلحلحت وأرزمت ووضعت جراتها فنزل عنها رسول الله (ص) واحتمل ابو أيوب خالد بن زيد رحله، فوضعه في بيته، ونزل عليه رسول الله (ص)، وسأل عن المربد لمن؟ فقال له معاذ بن عفراء: هويا رسول الله لسهل وسهيل ابني عمرو، وهما يتيان لي وسأرضيهما منه. واتخذه مسجدا (٢)».

وليس هناك ما يمنع من اعتبار الزواية السابقة صحيحة ومقبولة ، على اعتبار أن الرسول (ص) ، لم تكن لديه فكرة كاملة ، عن طبيعة أرض المدينة أو حقيقة طبغرافيتها ، لعدم مشاهدته بنفسه تلك البقعة على الطبيعة والواقع ، حين قدم مهاجرا . ولذلك لم يعط الأنصار رأيا نهائيا ، عن المكان الذي سيتخذ منه مركزا لخطط المهاجرين ، تحسبا لما قد يستجد من الأمر ، خلال مسيره من قباء ، مما يحمله على تغيير ما ارتآه (٣) .

وثما تجدر الاشارة إليه أن بعض المؤرخين المسلمين، ذكر أن الرسول، صلى الله عليه وسلم، حينها كان في قباء، أرسل إلى بني النجار، فجاؤ ا متقلدين السيوف، وطلبوا منه الركوب معهم إلى دارهم آمنا مطاعا (٤). ولعلنا من هذا أيضا، نستدل على أنه ربها كانت لدى الرسول، فكرة أولية، عن طبيعة موضع مسجده ـ اليوم، كها سبق أن ذكرنا ولذلك أرسل إلى بني النجار، وكانوا أخوال جده عبد المطلب (٥)، وهذا ـ ولا شك ـ سيجعل منهم سندا قبليا يعتز به فيها لو احتاج إلى ذلك، خصوصًا وأن بعض زعهاء الخزرج، كعبد الله بن أبي، كانوا كارهين لوجود محمد في المدينة (١).

<sup>(</sup>١) ابن اسحاق: السيرة، جـ ٢، ص ٣٤٣.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر، جـ ٢، ص ٣٤٣ ـ ٣٤٤.

<sup>(</sup>٣) وقد روى عن النبي (ص)، أنه ركب إلى العقيق، ثم رجع فقال: «يا عائشة جئنا من هذا العقيق فها ألين موطأه وأعذب ماءه. قالت: يارسول الله أفيلا ننتقل إليه؟ فقال: كيف وقد ابتنى الناس». (انظر: المطري: التعريف، ص ٦٥، ابن النجار: المدرة الثمينة، ص ٣٠). وروى عنه أيضا أنه قال: «لو علمنا بهذه أولا لكانت المنزل». (انظر: الهمداني: مختصر البلدان، ص ٢٥).

<sup>(</sup>٤) مجهول: في سيرة الرسول، ورقة ٤٢،

الديار بكرى: تاريخ الخميس، جرا، ص ٣٣٩.

<sup>(</sup>٥) مجهول: المصدر السابق، ورقة ٤٢٪

<sup>(</sup>٦) ابن اسحاق: السيرة، جـ ٢، ص ٤٢٢ ـ ٢٣. وذكر أن شيخا من بني عمرو بن عوف، يقال له أبوعفك، وكان شيخا كبيرا، قد بلغ عشرين ومائة سنة، حين قدم النبي (ص)، المدينة كان يحرض على عداوة النبي (ص). ولم يدخل الاسلام. (انظر: الواقدي: المغازي، جـ ١، ص ١٧٤ (طبعة اكسفورد).

وما نظن أن هناك تعارضا، بين القول، أن اختيار موضع المسجد النبوي وخطط المهاجرين، قد كان عن تخطيط أولى، اعتمل في ذهن النبي (ص)، وبين القول: إن الرسول (ص)، كان يقول عن ناقته: «خلوا سبيلها، فإنها مأمورة». فهذا ـ في رأينا يعد أحد دلائل نبوته، حيث بركت الناقة في وسط دور بني النجار، الذين أرسل إليهم النبي (ص)، فجاؤ ا متقلدين السيوف وطلبوا منه الركوب معهم إلى دارهم آمنا مطاعا (١).

ولو استعرضنا إجراءات هجرة الرسول (ص)، لوجدنا أنها كانت \_ في جميع تفاصيلها \_ تخطيطا محكها، وضع لكل طرف ومفاجأة، حلا وتدبيرااء - / كالله على الرسول (ص)، ألقى بنفسه الى التهلكة، على اعتبار أنه رسول الله ومبلغ دعوته، وبالتالي فإن الله ناصره ومعينه. وبما لا ريب فيه، أن تدبير سكنى المهاجرين في المدينة، كان يحظى بالعناية من قبل الرسول (ص)، ويستأثر على جل اهتهامه. ومن غير المستبعد أن تكون تلك المسألة من ضمن مخطط الهجرة، الذي وضعه الرسول (ص)، منذ أن أجمع الخروج إلى يثرب وأحكم أمره وتدبيره. وقد أطلعنا على رأي للمطري يتفق وما ذهبنا إليه، من أن أمر اختيار موضع مسجد الرسول في بني النجار، كان عن تخطيط مبدئي قديم، أعقبه رغبة في التأكد والتحقق من صلاحية المكان، قبل اختياره الاختيار الأخير. وذلك حين قال «روى الزبير بن بكار عن محمد بن الحسن بن زباله عن محمد بن طلحة بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن عتبه عن أبيه قال: اختار رسول الله (ص)، على عينه، فنزل منزله وتخيره وتوسط الأنصار. قلت ولا ينافي ذلك ما ورد أنه لما ركب من قباء يوم الجمعة كان كلها حاذي أو مر على دار من دور الأنصار، يدعونه إلى المقام عندهم: يارسول الله هلم إلى القوة والمنعة. فيقول لهم: خلوا سبيلها، يعنى ناقته، فإنها مأمورة. وهو قد أرخى لها زمامها وما يحركها (٣)».

ولقد رأينا عما سبق - أن مناطق قباء والعصبة والعالية كانت من أكثر جهات المدينة اكتظاظا بالسكان، إضافة إلى أن المهاجرين الأولين، لما قدموا إلى المدينة، قبل هجرة النبي (ص)، نزلوا بقباء والعصبة (على مهل نحو الشيال (ص)، الاستقرار بقباء في غير أن وقوعها في الجنوب من طرف سهل المدينة الذي ينحدر على مهل نحو الشيال (٦)، قد جعل منها في رأينا في عير مؤهلة أن تكون مركز الفعالية كمدينة إسلامية للأنصار والمهاجرين. إذ يتعذر امتداد ذلك

<sup>(</sup>١) مجهول: المصدر السابق، ورقة ٤٢.

<sup>(</sup>٢) يقول ابن اسحاق: فلما أجمع رسول الله (ص)، الخروج، أتى أبا بكربن أبي قحافة، فخرجا من خوخة لأبي بكر في ظهربيته، ثم عمدا إلى غار ثور ـ وهو جبل بأسفل مكة ـ فدخلاه، وأمر أبو بكر ابنه عبد الله بن أبي بكر أن يتسمع لهما ما يقول الناس فيهما نهاره ثم يأتيهما إذا أمسى، بها يكون في ذلك اليوم من الخبر، وأمر عامر بن فهيره مولاه، أن يرعى غنمه نهاره، ثم يريحها عليهما، يأتيهما اذا أمسى في الغار، وكانت أسهاء بنت أبي بكر، تأتيهما من الطعام إذا أمست بها يصلحهها. (انظر: السيرة، جـ ٢، ص ٣٥٥ ـ ٣٦).

<sup>(</sup>٣) التعريف، ص ٤٣.

<sup>(</sup>٤) ابن سعد: **الطبقات، جـ٣،** ص ٨٥ ـ ٨٧.

<sup>(°)</sup> ذكر أن الرسول (ص)، لما خرج من قباء، اجتمعت بنو عمرو بن عوف فقالوا: أخرجت ملالا منا أم تريد دارا خيرا من دارنا؟ قال: إني أمرت بقرية تأكل القرى. (مجهول: في سيرة الرسول، ورقة ٤٢، الديار بكري: تاريخ الخميس، جـ ١، ص ٣٣٩). ويبدولنا أن المراد بقوله «قرية تأكل القرى»، هو تكاثر سكانها وتوسع خططها على ما حولها.

<sup>(</sup>٦) كحالة: جغرافية شبه جزيرة العرب، ص ١٧٤.

السهل نحو الجنوب أو الشرق، وبالتالي تتعذر امكانية التوسع السكاني معه نحو تلك الجهات المذكورة وسبب ذلك وجود عوائق طبيعية: جغرافية وجيولوجية. وهي التي أعطت للمدينة شكلا فريدا بين المدن الاسلامية، يقرب إلى هيئة الشكل المستطيل (١).

ومما تجدر ملاحظته أن تلك الظروف الجغرافية والجيولوجية ، قد ساهمت مساهمة كبيرة ، في عملية توفر القناعة ، بصلاحية اختيار مركز ذلك الشكل لسكنى المهاجرين . إذ أن تساوى الاتجاهات من مركز الشكل إلى أضلاعه ، سيساعد ولا ريب على ايجاد توازن للتوسع المرتقب ، في خطط القبائل في المدينة . كما أنه سيجعل من عملية التوسع خارج المدينة ، نحو الشهال والغرب ، حيث وادي العقيق ، عملية نافعة اجتماعيا واقتصاديا . فهو من الناحية الاجتماعية سيخفف الضغط السكاني من قبل المهاجرين على خطط الانصار ، كلما اتجهوا لسكنى تلك الجهات ، كما أنه سيعمل على ازدهارها عمرانيا وزراعيا (٢) ، وذلك بالعمل على إحياء معظم تلك الأراضي البور القابلة للخصوبة والزراعة (٣) . وبالاضافة إلى ذلك فإن تلك الجهات ، من المدينة - كما سبق أن ذكرنا - كانت أكثر تخلخلا سكانيا وقادرة على استيعاب نزلاء جدد لوجود فضل في خطط الأنصار أكثر من غيرها (٤) .

وطبقا للمبررات الآنفة الذكر، أختير موقع المسجد الجامع، وهو المسجد النبوي، في مركز وسط من المدينة ـ تقريبا \_ أوكها كان يعبر، في باطنها<sup>(٥)</sup>. أوكها قيل في نحو من وسطها<sup>(١)</sup>. حتى يتيسر على المسلمين الاتصال بالرسول (ص) دون مشقة أو عناء، حيث أصبح المسجد نقطة البداية لخطط المهاجرين والأنصار التي أطافت به من جميع الجهات (٧).

Holt P.M; The Cambridge History of Islam, vol. 1.p.41.(\*)

- (٤) البلاذري: فتوح البلدان، جـ ١، ص ٥.
- (٥) مجهول: في سيرة الرسول، ورقة ٤٢، الله المراكبة المراك
- الديار بكري: تاريخ الخميس، ص ٣٤١.
- (٦) الاصطخري: المسالك والمهالك، ص ٢٣.
- (٧) ابن سعد: الطبقات، جـ ١، ص ٢٤٠، المطري: التعريف: ص ٣٧ ٤٣،

السمهودي: الوفاء، جـ ٢، ص ٧١٧ وما بعدها. وقد كانت عادة بناء المساكن حول أماكن العبادة، معروفة في مكة قديها. حيث جعلت مركز النشاط في الشئون العامة. فقد ذكر أن قريشا وغيرها من قبائل مكة، لم يبنوا ـ بادى، الأمر ـ حول الكعبة دورا مشيدة، احتراما لها. وكانوا يسكنون في شعاب مكة. فقال لهم قصى: إن سكنتم حول البيت، هابتكم الناس ولم تستحل قتالكم والهجوم عليكم. فبدأ هو، أولا وبني دار الندوة ثم قسم الجهات، بين قبائل قريش. فبنت قريش دورها حول الكعبة. (انظر: الأزرقي: أخبار مكة، جـ ١، فبنت قريش دورها حول الكعبة. (انظر: ١٩٥١هـ).

<sup>(</sup>١) والذي ذكرناه، عن شكل المدينة، هو اجتهاد بنيناه على ما ذكره المؤرخون المسلمون، من أن حرم المدينة، كان بريدا في بريد. وذلك ما بين جبليها عير إلى ثور (وهو شمالي أحد) من الجنوب إلى الشمال، وما بين لابتيها، أي حرتيها الشرقية والغربية. (انظر: كبريت: الجواهر الثمينة، ورقة ٨).

<sup>(</sup>٢) هناك أحاديث كثيرة، تروى عن الرسول (ص)، تحبب سكنى وادي العقيق، من ذلك ما سبق ذكره، من حديث عامر بن سعيد بن أبي وقياص قال: ركب رسول الله (ص)، إلى العقيق ثم رجع فقيال: با عائشة جئنا من هذا العقيق فيا ألين موطأه وما أعذب ماءه. قالت: أفيلا ننتقيل إليه؟ قال: وكيف وقيد ابتنى الناس. (انظر: المطري : التعريف، ص ٦٥). ومن ذلك أيضا ما روى عن عبد الله بن مطيع قال: بات رجلان بالعقيق ثم أتيا رسول الله (ص)، فقيال: أين بتها؟ فقالا: بالعقيق، فقال: بتها بواد مبارك. (انظر الحميري: الروض المعطار، ص ٤١٧). وقد ابتنى بعض الصحابة بالعقيق، وكانت فيه الآبار العذبة والقصور المشيدة، مثل قصر سعيد بن العاص وقصر عروه ابن الزبير، وقصر مروان بن الحكم وغيرهم. (انظر: الهمداني: مختصر البلدان، ص ٢٦، ابن حجر: الاصابة، ج-٢، ص

وقد لخص العدوي أسباب اختيار باطن المدينة، لاقامة خطط المهاجرين بقوله: وكانت دار بني النجار أوسط دور الأنصار وأفضلها (١)

## ثالثًا: التطور في تخطيط المدينة، وسكنى المهاجرين مع الإشارة لمساحة المدينة

كان المسجد النبوي - كما رأينا - أول شيء اختط في وسط المدينة ، بعد قدوم الرسول (ص) ، من قباء (٢) . وقد ظلت قواعده الأولى ، منذ أن أسسه الرسول صلى الله عليه وسلم ، النواة التي نمت حولها مشاريع تعميره وتوسعته ، منذ عهد الرسول (ص) ، إلى أيامنا هذه (٣) . ولهذا فإن المسجد النبوي ، يعد خير إحداثية يمكن اتخاذها كبداية لتعيين خطط المهاجرين في المدينة بعد الهجرة ، والتي كانت - في معظمها - عبارة عن قطائع أو خطط ، تنازل عنها الأنصار للمهاجرين من كل فضل كان في خططهم (٤) ، أو كانت في عفا من الأرض ليست لأحد ، فيقطعها الرسول لاصحابه (٥) .

ولعل من أول ما بنى، في خطط المهاجرين حول المسجد، بيوت نساء النبي (ص)، وهي تسعة أبيات بنيت في أولا أوقات مختلفة (٦)، وكانت عبارة عن مجموعة حجرات، خارجة من المسجد مديرة به من ثلاث جهات. هي أولا

- (٢) انظر: ابن اسحاق: السيرة، جـ ٢، ص ٣٤٤،
  - السمهودي: الوفاء، جـ ١، ص ٣٢٢.
- (٣) كان المسجد النبوي، على عهد الرسول (ص)، مبنيا باللبن وسقفه جريد، وعمده جذوع النخل. وقال أهل السير: بنى النبي (ص)، مسجده مرتين. بناه حين قدم، أقل من مائة في مائة، وقيل سبعين في ستين ذراعا أو يزيد. فلما فتح الله عليه خيبر، بناه وزاد عليه الدور مثله. وجعل له ثلاثة أبواب، باب في مؤخره أي في جهة القبلة اليوم يدخل منها عامة أصحابه، وباب يدعى بباب عاتكة ويقال له باب الرحمة، وباب يدخل منه النبي (ص)، وهوباب عثمان اليوم المعروف بباب جبريل. وهذان البابان، لم يغيرا بعد صرف القبلة، ولما صرفت، سد الباب الذي كان خلفه وفتح هذا الباب حذاه، أي محاذات المسدود، خلف المسجد، أي اتجاهه. (انظر: مجهول: في سيرة المرسول، ورقة ٥ ٧، المطري: التعريف: ص ٣٧، السمهودي: المصدر السابق، جـ ١، ص ٣٣٤). وبعد وفاة النبي (ص)، توالت على المسجد عدة زيادات، خلال كثير من العهود إلى أيامنا هذه. (انظر: الأنصاري، عبد القدوس: آثار المدينة المنورة، ص ٩٢ على المسجد عدة زيادات، خلال كثير من العهود إلى أيامنا هذه. (انظر: الأنصاري، عبد القدوس: آثار المدينة المنورة، ص ٩٢ ما ١١٣ العياشي: المدينة بين الماضي والحاضر، ص ٢٠٨ وما بعدها).
  - (٤) مجهول: المصدر السابق، ورقة ٤.
- (°) الهمذاني: (ابن الفقيه): مختصر البلدانه، ص ٢٤ (طبعة ليدن، ١٣٠٢ هـ). السمهودي: المصدر السابق، جـ ٢، ص ٧١٨.
- (٦) انظر: ابن فضل الله العمري: مسالك الابصار، جـ ١، ص ١٢٦. وذكر أن لحارثة بن النعمان الانصاري، منازل قرب المسجد حوله. فكلما أحدث رسول الله (ص)، أهلا، تحول له حارثة عن منزله حتى صارت كلها لرسول الله (ص). (انظر: مجهول: في سيرة السول، ورقة ٧). وكان النبي (ص)، ينزل، قبل بناء المسجد والبيوت، على أبي أيوب، خالد بن زيد الأنصاري النجاري. (انظر: ابن اسحاق: السيرة، جـ ٢، ص ٣٤٤). حيث أقام عنده سبعة أشهر. (انظر: مجهول: المصدر السابق، ورقة ٦). وتقع دار أبي أيوب في الناحية الجنوبية الشرقية للمسجد، وبينها وبين دار عثمان بن عفان، في شرق المسجد، زقاق يعرف بزقاق الحبشة. (انظر: المطري: التعريف، ص ٣٤، الأنصاري، عبد القدوس: آثار المدينة المنورة، ص ٣٨ ـ ٢٩).

<sup>(</sup>١) أحوال مكة والمدينة، جـ ٢، ورقة ١٣٤. كها روى عن النبي (ص)، حديثا قال فيه: خير دور الأنصار بنو النجار ثم بنو عبد الأشهل، ثم بنو الحرث بن الخزرج، ثم بنو ساعدة، وفي كل الأنصار خير. (انظر: ابن قدامة: الاستبصار، ورقة ٣). والظاهر، أن الرسول (ص)، يقصد بالدار هنا، المنزل وليس المنزلة. لأنه لوكان يقصد المنزلة لعد معهم قبائل المهاجرين، وكان فيهم من السابقين إلى الاسلام من صدق ايهانه وصحت عزيمته، ولم ينكر دوره الكبير في الجهاد، والالتفاف حول الرسول، صلى الله عليه وسلم، للذود عن الاسلام ونشر دعوته. مثل قبائل، قريش، وثقيف، وغفار، وسليم وغيرهم.

الجنوبية، حيث بدأ البناء حولها، ثم الشرقية فالشهالية (١). وهي غير ملتصقة بجدار المسجد، إذ أن أبوابها كانت شارعة (٢) فيه. وكانت فاطمة بنت رسول الله (ص) وزوج على رضي الله عنه، تسكن أحد البيوت الملاصقة لبيوت أبيها في الجهة الشرقية (٣).

وحين خط الرسول (ص)، الدور، حول المسجد لم يخط ـ بادىء الأمر ـ لمعظم المهاجرين الأوائل، فظلوا نازلين في خطط الأنصار بعالية المدينة وبقباء، كل على من نزل عنده (٤) . ويذكر ابن سعد . أن المقداد بن عمرو وخباب بن الأرت، لما هاجرا إلى المدينة ، نزلا على كلثوم بن الهدم فلم يبرحا منزله حتى توفئ ، قبل أن يخرج رسول الله (ص) ، إلى بدر بيسير ، فتحولا ، فنزلا على سعد بن عبادة ، فلم يزالا عنده ، حتى فتحت بنو قريظة (٥) . وكان أبوبكر الصديق قد نزل على خارجة بن زيد بن أبي زهير ، في بني الحارث بن الخزرج بالسنح وتزوج ابنته ، ولم يزل فيهم حتى توفي رسول الله عليه وسلم (١) . كما نزل بعض بني زهرة في بني عمرو بن عوف ، في قباء (٧) .

<sup>(</sup>١) مجهول: المصدر السابق، ورقة ٧. وكانت أبيات النبي (ص)، بالاضافة إلى ما ذكر متسمة بالبساطة، ومنها أربعة بلبن لها حجر من جريد، وخمسة أبيات من جريد مطينة لا حجر لها، على أبوابها مسوح الشعر. وقد ذرع ذلك الشعر فوجد أنه ثلاثة أذرع في ذراع. (انظر: ابن سعد: الطبقات، جـ ١، ص ٤٩٩ ـ ٥٠٠، العدوي: أحوال مكة والمدينة، ورقة ١٣٥ ـ ٣٧).

<sup>(</sup>٢) العدوي: نفس المكان. وبما يجدر ذكره هنا، أن أحد المهتمين بدراسة العيارة الاسلامية، قد التبس عليه الأمر بشأن طريقة بناء حجرات النبي (ص) فوهم أنها في جهة واحدة، هي الجهة الشرقية فحسب. (انظر: شافعي، د. فريد: العيارة العربية، جـ ١، ص ٦٤. كما وقع في خطأ جسيم، حين أعتبر المسجد النبوي عبارة عن قصر كبير بناه النبي (ص)، لنفسه ولآل بيته. حيث يتكون - كها يرى من حجرات يتقدمها فناء واسع أحاطه بجدران لا تكاد تعلو على قامة الرجل، وجعل في إحدى أركانه صفة أو ظلة، يحتمى بها الفقراء من أصحابه. (انظر: شافعي، د. فريد: نفس المكان). والذي يبدو لنا أنه أراد بهذا التصوير المعتسف، تبرير فكرته، التي تذهب إلى أن بناء المسجد، والبيوت التي حوله، إنها كانت عن تخطيط مسبق. فرأى - فيها يبدو - أن فكرته تلك، قد لا تستقيم، مالم يؤكد أن البناء قد تم في وقت واحد. على أساس أن الغرض الأول هو بناء دار لنفسه، أما فكرة تحويله إلى مسجد، فأنها لم تظهر إلا بعد تحويل القبلة. (انظر: شافعي، د. فريد: نفس المصدر، ص ٦٥). والشواهد التي بين أيدينا والتي مرت بنا، خلال هذا البحث، تؤكد جميعها، أن الرسول (ص)، فكر في بناء المسجد، بمجرد أن حط رحاله على بني النجار. وكانت بعض النصوص تذكر أن موضع مسجده قد اتخذه بعض الأنصار موضعا لصلاتهم، قبل قدوم الرسول (ص) مهاجرا. (انظر: مجهول: في سيرة الرسول، ورقة ٤).

<sup>(</sup>٣) مجهول: نفس المصدر، ورقة ٧،

المطري: التعريف، ص ٣٦ ـ ٣٧.

<sup>(</sup>٤) المقريزي: امتاع الاسهاع، جـ ١، ص ٥٠. ومن هؤلاء المهاجرين، الذين ظلوا نازلين في خطط الانصار، نذكر بعض من نبه ذكره مثل: أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس ومولاه سالم. وعتبه بن غزوان بن جابر بن وهب، حليف بني نوفل بن عبد مناف. والزبير بن العوام بن خويلد. وحاطب بن أبي بلتعة، وسعد مولاه، وهم حليفان لبني أسد بن عبد العزي بن قصي، وغيرهم. (انظر: ابن سعد: الطبقات، جـ ٣، في أماكن متفرقة).

<sup>(</sup>o) نفس المصدر، جـ ٣، ص ١٦٥ ـ ١٦٦.

<sup>(</sup>٦) ابن سعد: الطبقات، جـ٣، ص ١٧٤. ويـذكـر أيضا، أن لأبي بكر، دارا قريبة من بيوت النبي (ص)، في شرقي المسجد، أقطعها الرسول (ص)، أبا بكر. (أنظر: السمهودي: الوفاء، جـ ٢، ص ٧١٨ ـ ١٩). وموضع دار أبي بكر تلك، في شارع الملك عبد العزيز، اليوم، وقد أدخل جزء منها في الرحبة المقابلة لباب النساء. (انظر: الانصاري، عبد القدوس: آثار المدينة المنورة، ص ٣٧).

 <sup>(</sup>٧) ذكر أن سعد بن أبي وقاص بن عبد مناف بن زهرة وعمير أخوه ، لما هاجرا من مكة إلى المدينة ، نزلا في منزل لأخيهها عتبة بن أبي
 وقاص وكان بناه في بني عمرو بن عوف وحائط له . وكان عتبة أصاب دما بمكة فهرب ، فنزل في بني عمرو بن عوف ، وذلك قبل يوم بعاث .
 (انظر: ابن سعد: المصدر السابق ، جـ ٣ ، ص ١٣٩) .

وكان الرسول (ص)، يقطع بعض المهاجرين، في خطط الأنصار. فأقطع ـ فيها بعد ـ المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك القضاعي، حليف بني زهرة، في بني جديلة، شهالي المسجد النبوي، وذلك بعد أن دعاه إلى تلك الناحية، أبي ابن كعب (١). كها ذكر، أن بالمدينة قوما من الحضرميين ولهم دار تعرف بدار الحضرميين، في بني جديلة (٢). وقد نزل في بني ساعدة، بعض الكنديين (٣)، وكذلك نزلوا في بني زريق (١).

ويبدو أن تكوين دار القبيلة أو خطتهم، كان يبدأ على شكل قطيعة فردية لأحد النابهين في القبيلة، حيث تتجمع حولها دور بقية الناس من القبيلة وحلفائها. وقد كانت دار بني زهرة شهالى المسجد، قد بدأت على شكل حشّ (وهو نخل صغار لا يسقى)، أقطع لعبد الرحمن بن عوف (٥)، ثم نمت حولها \_ فيها بعد \_ دور الأفراد والأحياء (٦). وكانت دور بني زهرة أو خطتهم، تشغل بعض الأراضى الشهالية للمسجد، وقد تنعطف على المسجد من جهة الغرب (٧).

ومما تجدر الإشارة إليه، في هذا الصدد، أن خطط القبائل في المدينة، على عهد الرسول (ص)، لم تكن قبلية خالصة، بمعنى أن الخطة لا يسكنها إلا القبيلة نفسها. فقد لاحظنا عما سبق نزول كثير من المهاجرين في خطط الأنصار. ولما أقطع الرسول (ص)، الدور جعل لأبي سلمة المخزومي موضع داره عند دار بني عبد العزي الزهريين (^). ولذلك من النادر أن يقال، خطة بني فلان، حيث كان من الشائع أن يقال مثلا: دار آل عمر (¹). أوحى من أحياء العرب (¹).

وقد كونت الدور الشوارع حول المسجد، ما يشبه الخطة الواحدة، حيث جمعت عدة قبائل من المهاجرين، وبعض الأنصار، وهو ما سوف نشير إليه بعد. وكانت تلك الخطة في معظمها قطائع فردية اقتطعت من كل فضل كان

<sup>(</sup>١) ابن سعد: نفس المصدر، جـ ٣، ص ١٦١.

<sup>(</sup>٣) ابن حجر: الاصابة، جـ ٣، ص ٥٦٠.

<sup>(</sup>٤) أبن حجر: نفس المصدر، جـ ٢، ص ١٤٣.

<sup>(</sup>٥) ابن سعد: الطبقات، جـ ٣، ص ١٢٦،

ابن شبه: أخبار المدينة، ورقة ٧٥ ـ ٧٦،

ابن حجر: الاصابة، جـ ٢، ص ٣٥٦،

السمهودي: الوفاء، جـ ۲، ص ۷۱۷ ـ ۱۸.

<sup>(</sup>٦) ذكر أن عبد الله وعتبه ابني مسعود الهذليين، وحليفي بني زهرة، جعل لهم خطتهما عند المسجد، في بني زهرة. فقال حي من بني زهرة، يقال لهم بنو عبد بن زهرة، لرسول الله (ص)، بقوله: ان أم عبد (يعني عبد الله ابن مسعود) فزجرهم الرسول (ص)، بقوله: ان الله لا يقدس قوما لا يعطي الضعيف منهم حقه. (انظر: ابن سعد: المصدر السابق، جـ٣، ص ١٥٢).

<sup>(</sup>٧) السمهودي: المصدر السابق، جـ ٢، ص ٧٢٨.

<sup>(</sup>٨) ابن سعد: المصدر السابق، جـ ٣، ص ٧٤٠.

<sup>(</sup>٩) السمهودي: المصدر السابق، جـ ٢، ص ٧١٧ ـ ١٨.

<sup>(</sup>١٠) ابن حجر: المصدر السابق، جـ ٣، ص ٢٤٦.

في خطط الأنصار (١). وكانت قبل الهجرة، عبارة عن خطة قبلية كان يشغلها عدة بطون خزرجية، مثل بني النجار وبني جديلة وبني خدرة وبني خدارة وبني ساعدة (٢).

ومن تلك الـدور الشـوارع حول المسجـد، دوربني زهـرة شالى المسجـد، وقـد مرذكرها. ودوربني عدي، ومن أشهرها دار آل عمر بن الخطاب، جنوبي المسجد<sup>(٣)</sup>، وقد تمتد دورهم إلى البقيع شرقا<sup>(٤)</sup>، وإلى السوق غربا<sup>(٥)</sup>.

وإلى القرب من بني عدي، في الجهة الجنوبية للمسجد، توجد دور لبعض مهاجري ثقيف (٦). ويلي دار آل عمر، في جنوبي المسجد من غربيها (٧)، دار القضاء، وكانت لعمر بن الخطاب، فبيعت في قضاء دينه، بعد موته (٥). وكان بعض هذه الدار للنحام \_ يعني نعيم بن عبد الله من بني عدي \_ وبعضها من دار العباس ابن عبد المطلب (٩). وقرب دور بني عدي، دار عبد الله بن مكحل الزهري (١٠)، وهي شارعة في رحبة دار القضاء (١١)، غربي المسجد (١٣).

ولبني تيم، في الجهة الجنوبية الغربية للمسجد النبوي، دور عامره، شارعة في المغرب (١٣). وهذه الجهة هي من منازل بني النجار، وخاصة بني مالك بن النجار (١٤). وقد ذكر أن لطلحة بن أبي طلحة الأنصاري، حشا كان ينعطف

دار القضاء: وقد آلت دار القضاء، إلى ملك أمير المدينة، مروان بن الحكم، في أوائل النصف الثاني من القرن الاول الهجري، فعرفت بدار مروان بن الحكم. وكانت ملاصقة للمسجد النبوي، قبل ازالتها في جهته الجنوبية الغربية شرقي باب السلام. وقد ادخل بعض أرضها في الشارع الجديد جنوبي المسجد، وادخل بعض ارضها الآخر في بناء المحكمة الشرعية الكبرى، وذلك أثناء التوسعة السعودية للمسجد النبوي. (انظر: السمهودي: الوفاء، جـ ٢، ص ٧٢٠ ـ ٧٢١، الأنصاري، عبد القدوس: آثار المدينة المنورة، ص

<sup>(</sup>١) مجهول: في سيرة الرسول، ورقة ٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: السمهودي: الوفاء، جـ ٢، ص ٧٣٢ ـ ٣٣. (وراجع الحديث عن خطط الانصار).

<sup>(</sup>٣) المطري: التعريف، ص ٣٧ ـ ٤٠،

السمهودي: المصدر السابق، جـ ٢، ص ٧١٨، ٧٢٠.

<sup>(</sup>٤) مالك: الموطأ، جـ ١، ص ٧٢.

<sup>(</sup>٥) ابن حجر: الاصابة، جـ٣، ص ٤٤٨ ـ ٤٩. وكانت دار آل عمر، مربداً يتوضأ فيه أزواج النبي (ص)، فلما توفي، استخلصته حفصة بنت عمر، بثلاثين ألف درهم، فورثها عنها عبد الله بن عمر. (انظر: السمهودي: المصدر السابق، جـ ٢، ص ٧١٨).

<sup>(</sup>٦) ابن حجر: المصدر السابق، جـ ١، ص ٥٢٢.

<sup>(</sup>٧) السمهودي: المصدر السابق، جـ ٢، ص ٧٢٠.

<sup>(</sup>۸) الفير وز آبادي: المغانم المطابة، ص ۱۸.

<sup>(</sup>٩) السمهودي: المصدر السابق، جـ ٢، ص ٧٢٠.

<sup>(</sup>۱۰) السمهودي: نفس المصدر، جـ ۲، ص ۷۲٤، ابن حجر: الاصابة، جـ ۲، ص ۳۷۳.

<sup>(</sup>١١) السمهودي: المصدر السابق، جـ ٢، ص ٧٧٤.

<sup>(</sup>١٢) السمهودي: نفس المصدر، جـ ٢، ص ٧٢٥.

<sup>(</sup>١٣) السمهودي: نفس المصدر، جـ ٢، ص ٧٢٦ ـ ٢٧.

<sup>(</sup>١٤) السمهودي: نفس المصدر، جـ ٢، ص ٧٢٥، ابن حجر: المصدر السابق، جـ ١، ص ٣٢٦.

على المسجد من جهة الشام (١). ولبني تيم أيضا، دور في زقاق البقيع، شرقي المسجد النبوي (٢).

ومن دور المهاجرين، في الخطة المحيطة بالمسجد، أيضا، دور بني مخزوم، في أول جهة المشرق، مما يلي الشمال، أي أنها في بني جديلة (٣). وجنوب دورهم، تقع دار عثمان بن عفان (٤). وكانت تعرف بدار مشيخة الحرم (٥).

ويوجد في الجهات الغربية للمسجد، مما يلي مصلى العيد حتى منازل بني زريق من الأنصار، عدة دور لكثير من القبائل مثل بني مخزوم وبني زهرة وبني عدي وبني عامر بن لؤي وبني أسد، وبني دوس وبعض أهل اليمن (٦)

وكها أسلفنا القول، فإن معظم القطائع في الخطة المحيطة بالمسجد، كانت في معظمها قطائع فردية، بعكس ما أصبح عليه الحال بالنسبة لبعض القطائع الأخرى، ظاهر المسجد، إذ كانت قطائع جماعية قبلية تقطع لمجموعة كبيرة، وقد يشاركهم فيها غيرهم. والمثل على ذلك، خطة بني غفار (وهم بنو غفار بن مليل بن ضمرة بن بكر بن عبد مناف بن كنانه)، وكانت قطيعة قطعها لهم النبي، صلى الله عليه وسلم، في الجهات الكائنة غربي سوق المدينة ومصلى العيد إلى وادي بطحان (٧). والذي سهل انفرادهم بالمنزل، أنهم كانوا ظاهر المسجد، وأن مساكنهم كانت عبارة عن مجموعة خيام حول مسجدهم (٨). ويفصل بين خطة بني غفار شهالا، وخطة بني ليث بن بكر، طريق يدعى طريق بني الليث ومن يشركهم في ذلك (٩). ودور بني ليث، من طرف المصلى الغربي إلى وادي بطحان (١٠)، وقد تمتد إلى شهال شرقي سوق المدينة، وشهال من بني ليث نزل بنو

<sup>(</sup>١) السمهودي: المصدر السابق، جـ ٢، ص ٧٢٧،

العباسي: عمدة الاخبار، ص ٣٠٧.

<sup>(</sup>٢) ابن سعد: الطبقات، جـ ٣، ص ١٧٥،

السمهودي: المصدر السابق، جـ ٢، ص ٧٣١ ـ ٣٢.

 <sup>(</sup>٣) السمهودي: نفس المصدر، جـ ٢، ص ٧٢٩ ـ ٣٠.
 (٤) السمهودي: الوفاء، جـ ٢، ص ٧٣٢.

<sup>(</sup>٥) مشيخة الحرم: هي داركانت مخصصة لاقامة شيخ الحرم النبوي، في عهد الحكومة العثمانية. ويحدها شهالا طريق البقيع، وجنوبا زقاق الحبشة (عرضه حوالي مترين) وقد أدخل جزء من الدار في الشارع الجديد الواقع شرقي المسجد بعد التوسعة السعودية. (انظر: الانصاري، عبد القدوس: آثار المدينة المنورة، ص ٣٤-٣٦). ويذكر المطري أن باب جبريل (وهوباب عثمان بن عفان، وكان يدخل منه النبي، صلى الله عليه وسلم) الكائن في الحائم الشرقي للمسجد النبوي، كان مقابلا لدار عثمان ثم اشترى عثمان ما حولها إلى الجنوب والشرق. وشمالي الدار، الطريق من باب جبريل الى البقيع. (انظر: التعريف، ص ٣٨).

<sup>(</sup>٦) المطري: نفس المصدر، ص ٥٤،

السمهودي: المصدر السابق، جـ ٢، ص ٧٤٠ ـ ٤٧.

ابن حجر: الاصابة، جـ ١، ص ٤٩٠، جـ ٢، ص ٤٧١.

<sup>(</sup>V) السمهودي: الوفاء، جـ ۲، ص ۷۵۷ ـ ٥٩.

<sup>(</sup>٨) المطري: التعريف، ص ٧٦،

المرجاني: تاريخ هجرة المختار، ورقة ١٥٧.

<sup>(</sup>٩) السمهودي: الصدر السابق، جـ ٢، ص ٧٥٩.

<sup>(</sup>١٠) السمهودي: نفس المكان.

<sup>(</sup>١١) العياشي: المدينة بين الماضي والحاضر، ص ٤١١ - ١٢.

ضمرة بن بكر، محلتهم التي يقال لها ضمرة، بثنية الوداع (١)، وإلى الشيال الغربي منهم نزل بنو الديل بن بكر، محلتهم إلى جبل المستندر (٢). ويبدو أن بني ضمرة وبني الديل، كانوا يكونون خطة واحدة مع أسلم ومالك ابني أفصى بن حارثة بن عمرو بن عامر، ويشاركهم أيضا، هذيل بن مدركة. فقد ذكر أن منازل أسلم ومالك، كانت تشمل تلك الجهات الكائنة شيالي ثنية عثعث (٣)، وشرقي مؤخر سوق المدينة مما يلي الشيال (٤). وكانت منازل هذيل، في السفح الجنوبي الشرقي لجبل سلع، ما بين شهالي منازل أشجع (ابن ريث بن غطفان) إلى جنوبي ثنية عثعث (٥).

وتمتد منازل أشجع من ثنية الوداع إلى جوف شعب سلع والمعروف بشعب أشجع في السفح الشرقي لجبل سلع (1).

وبالنسبة لمزينة، وهم بنوهدبة بن لاطم بن عثمان بن عمرو<sup>(۷)</sup>، فتمتد منازلهم، في غربي مصلى العيد إلى عدوة وادي بطحان الشرقية (<sup>۸)</sup>، وقد تأخذ في اتساعها نحو الجهات الجنوبية للدور التي بالمصلى ثم خطة بني زريق (<sup>۹)</sup>. وقد نزل معهم في محلتهم، بنوشيطان بن يربوع من بني نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن مضر، كما نزل معهم، بنوسليم بن منصور وعدوان بن عمرو بن قيس (10)

ويبدو أن كثرة عدد بني مزينة ومن حل معهم، قد اضطرهم إلى التوسع في المنزل نحو الشرق حتى وصلت دورهم إلى قرب البقيع (١١)

<sup>(</sup>١) السمهودي: المصدر السابق، جـ ٢، ص ٧٦٠،

العياشي: المرجع السابق، ص ٤١٤.

<sup>(</sup>٢) السمهودي: المصدر السابق، جـ ٢، ص ٧٦٠،

العياشي: المرجع السابق، ص ٤١٥.

 <sup>(</sup>٣) ابن شبة: أخبار المدينة، ورقة ٨٥،
 السمهودي: المصدر السابق، جـ ٢، ص ٧٦٠.

ثنية عثعت: تنسب إلى الجبيل الذي يقال له سليع \_ مصغرا \_ والثنية بينه وبين جبل سلع في الجنوب الشرقي لسلع، وهي إلى الجنوب من ثنية الوداع، المار ذكرها. (انظر: العباسي: عمدة الاخبار، ص ٢٨٤).

<sup>(</sup>٤) السمهودي: الوفاء، جـ ٢، ص ٧٦١.

<sup>(</sup>٥) السمهودي: نفس المكان.

<sup>(</sup>٦) قال عروة بن الزبير: قدمت أشجع في سبعهائة يقودهم مسعود بن رخيلة ، فنزلوا شعبهم فخرج إليهم رسول الله (ص) بأحمال التمر. فقال يا معشر أشجع ما جاء بكم؟ قالوا: يا رسول الله جئناك لقرب ديارنا منك، وكرهنا حرب قومنا لقلتنا فيهم. (انظر: السمهودي: نفس المصدر، جـ٧، ص ٧٦٣، ابن حجر: الاصابة، جـ٣، ص ٤١٩).

<sup>(</sup>٧) ابن حزم: الجمهرة، ص ٤٨٠ وما بعدها.

<sup>(</sup>٨) السمهودي: المصدر السابق، جـ ٢، ص ٧٦١ ـ ٦٢.

<sup>(</sup>٩) السمهودي: نفس المكان،

ابن حجر: المصدر السابق، جـ ٢، ص ٣٠٣ ـ ٣٠٤.

<sup>(</sup>١٠) ويذكر انهم انها نزلوا جميعا، لأن دارهم في البادية واحدة. (انظر: السمهودي: المصدر السابق، جـ ٢، ص ٧٦١).

<sup>(</sup>١١) السمهودي: **الوفاء، جـ ٢،** ص ٧٦٢.

وقد شكلت منازل جهينة (ابن زيد بن السود بن الحارث بن قضاعة) وبلى (ابن عمروبن الحاف بن قضاعة) خطة واحدة تمتد إلى الشمال من خط أسلم، الذي بين أسلم وجهينة، إلى دار بني حرام، في بني سلمة، غربي مساجد الفتح، بمحاذاة السفح الغربي لجبل سلع (۱). وكان النبي (ص)، هو الذي خط المسجد الذي لجهينة ولمن هاجر من بين خيامهم (۲).

ونزل بنوجشم بن معاوية بن بكر بن هوازن، في محلتهم التي يقال لها بنوجشم (٣)، وهي في بني زريق من الشرق، أي في الجنوب الغربي للمسجد (٤).

أما بنو فزارة (هم من ذبيان بن بغيض من غطفان) فكانت خطتهم إلى الشمال من خطة اشجع في السفح الشمالي الشرقي لسلع. حيث نزلت بنو مالك ابن حماد، وبنو زنيم وبنو سكين من فزارة بن ذبيان، في تلك الجهة (٥).

ويجدر بنا - بعد هذا الاستعراض، لخطط الأنصار والمهاجرين - أن نشير إلى أن البناء لم يكن منتشرا بشكله الواسع في كل مساحة المدينة المعروفة، والتي تقدر على أنها بريد في بريد (٢). ولذلك كان الجغرافيون المسلمون يرون أن المدينة أقل مساحة من نصف مساحة مكة (٧).

وقد كان البناء والعمران بالمدينة، منتشرا في جهات، العالية وقباء والعصبة ويثرب القديمة، بالاضافة إلى الاجزاء المحيطة بالمسجد النبوي. بينها لم تحظ بقية أجزاء المدينة الأخرى على عهد الرسول (ص) - بتوسع البناء وانتشاره نحو الغرب - على وجه الخصوص - كها حصل فيها بعد  $^{(A)}$ . وقد استنتجنا ذلك من حديث رواه أبو أسيد بن على بن مالك الأنصاري قال: قال رسول الله (ص): إذا رأيت البناء قد بلغ سلعا فأتمر بالشام، فإن لم تستطع فاسمع وأطع  $^{(P)}$ . وبصرف النظر عن ضعف الحديث، أو عدمه، فإن المهم أنه يهدينا إلى حقيقة، كانت قائمة على عهد

<sup>(</sup>١) المطري: التعريف، ص ٧٦،

السمهودي: المصدر السابق، جـ ٢، ص ٧٦٣.

<sup>(</sup>٢) المطري: المصدر السابق، ص ٧٦،

المرجاني: تاريخ هجرة المختار، ورقة ١٥٧ ـ ٥٨.

<sup>(</sup>٣) السمهودي: المصدر السابق، جـ ٢، ص ٧٦٤.

<sup>(</sup>٤) السمهودي: نفس المكان.

<sup>(°)</sup> السمهودي: نفس المصدر، جـ ٢، ص ٧٦٤ \_٦٥.

<sup>(</sup>٦) المطري: التعريف، ص ١٥ ـ ١٦، ٦٨،

ابن النجار: الدرة الثمينة، ص ٢٨ ـ ٢٩، ٤٠.

<sup>(</sup>٧) الاصطخري: المسالك والمالك، ص ٢٣.

<sup>(</sup>٨) ذكر أن سعد بن أبي وقاص مات في قصره بالعقيق على عشرة أميال من المدينة فحمل إلى المدينة وصلى عليه مروان بن الحكم سنة ٥٥ هـ. (انظر: ابن سعد: الطبقات، جـ٣، ص ١٣٩ ـ ٤٩). ويمكننا أن نستدل من هذا النص على مدى اتساع العمران في المدينة بعد عصر النبي (ص).

<sup>(</sup>٩) ابن حجر: الاصابة، جد ٤، ص ٨.

النبي (ص)، وهي أن البناء لم يكن قد وصل إلى جبل سلع. وذلك على الرغم من أن سلعا لم يكن بعيدا من الخطة المعمورة حول المسجد النبوي، من زاويتها الشالية الغربية. ولذلك كانت جواري الأنصار يخرجن لرعي غنم سادتهن بسلع (١).

وقد سبق أن أشرنا إلى أن مساكن القبائل في تلك الجهات، حول سلع، كان عبارة عن خيام وأخبية (٢). ولذلك نجد أن المسلمين، يوم الخندق، حين فكروا بحفر الخندق، جعلوه في تلك المناطق المفتوحة والخالية من التحصينات، إذ كان سائر المدينة مشبكا بالبنيان (٣). مما يعني أن خطط القبائل المهاجرة، في هذه الجهات، من غربي المدينة، إنها كانت منشأة، بعد حفر الخندق، وقبيل فتح (٤) مكة، خصوصا وقد روى عن النبي (ص) قوله: لا هجرة بعد الفتح. كما ذكر أن أسلم جاءت رسول الله (ص) وهو في طريقه لفتح مكة، بغدير الأشطاط، جاء بهم بريدة بن الحصيب فقال: يارسول الله، هذه أسلم وهذه محالها، وقد هاجر إليك من هاجر منها وبقي قوم منهم في مواشيهم ومعاشهم فقال رسول الله (ص): أنتم مهاجرون حيث كنتم (٥). أي أن الرسول (ص)، لم يأمرهم أويشجعهم على الهجرة إلى المدينة في تلك الأثناء. وما نستدل به أيضا على أن هجرة معظم القبائل إلى المدينة، كانت قبيل فتح مكة، ما ذكر من أن الرسول (ص)، قبل الجروج من المدينة، لما أبان الغزو وفتح مكة، أرسل إلى أهل البادية وإلى من حوله من المسلمين يقول لهم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحضر رمضان المدينة. وبعث رسول الله في كل ناحية حتى قدم عليه، أسلم وغفار، وضمرة ومزينة وجهينة وأشجع. وبعث إلى بني سليم. فلقيته بقديد (موضع قرب مكة)، وأما سائر العرب فخرجوا من المدينة (٢).

وقد حفر الخندق طولا، أعلى وادي بطحان غربي الوادي مع الحرة، إلى غربي مصلى العيد ثم إلى مسجد الفتح إلى الجبلين الصغيرين الذين في غربي الوادي (٧).

ويبدو أن من أسباب قلة البناء أو التوسع فيه إلى جبل سلع، واكتفاء معظم المهاجرين بالسكني في الأخبية أو

<sup>(</sup>١) ابن حجر: نفس المصدر، جـ٣، ص ٤٢٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: المطري: التعريف، ص ٧٦،

المرجاني: تاريخ هجرة المختار، ورقة ١٥٧ ـ ٥٨. وقد تكون تلك الأخبية من الجلود، حيث ذكر أن أم مسلم الأشجعية، قالت: دخل عليّ رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وأنا في قبة من أدم (جلد) فقال: ما أحسنها إن لم يكن فيها ميتة. (انظر: ابن حجر: الاصابة، جـ٤، ص ٤٩٦).

<sup>(</sup>٣) الواقدي: المغازي، جـ ٢، ص ٤٤٦. (طبعة اكسفورد).

<sup>(</sup>٤) ابن حجر: المصدر السابق، جـ ٢، ص ٤٠٤ ـ ٤٠٤.

<sup>(</sup>٥) الواقدي: المصدر السابق، جـ ٢، ص ٧٨٧. (طبعة اكسفورد).

غدير الأشطاط: على ثلاثة أميال من عسفان مما يلي مكة. (انظر: السمهودي: الوفاء، جـ ٢، ص ٣٥٢).

<sup>(</sup>٦) الواقدي: المغازي، جـ ٢، ص ٧٩٩ (طبعة اكسفورد).

<sup>(</sup>٧) المطري: التعريف، ص ٦٥،

المرجاني: تاريخ هجرة المختار، ورقة ١١٦. أما عن الجبلين المذكورين، فهما جبلا بني عبيد. ويقول المطري: يقال لاحدهما رابح، وللاخر جبل بني عبيد. (انظر: المصدر السابق، ص ٦٥).

الخيام، إنها يعود إلى الحالة الاقتصادية التقشفية التي مرت بالمسلمين، مع بداية هجرتهم. فقد ذكر أن أم سلمة (زوج النبي، صلى الله عليه وسلم) لما غزا رسول الله (ص) غزوة دومة الجندل، بنت حجرتها بلبن (وكانت من جريد) فلها قدم رسول اله (ص)، نظر إلى اللبن فدخل عليها أول نسائه، فقال: ما هذا البناء؟ فقالت: أردت يا رسول الله أن أكف أبصار الناس، فقال: يا أم سلمة، إن شر ما ذهب فيه مال المسلمين البنيان (١).

#### رابعا: لمحة عن أثر تخطيط المدينة على مدن الأمصار

ويجدر بنا، وقد ألممنا بشيء عن العوامل التي دعت إلى اختيار موضع المدينة، كقاعدة للهجرة، وبناء المسجد في وسطها كأول نقطة لبداية خطط المدينة بعد الهجرة، أن نورد بعض المقارنات بين خطط ونظم المدينة وبين بعض مدن الامصار الاسلامية، للتعرف على أوجهة الشبه أو الاختلاف في ذلك. وستكون عنايتنا، مدن كل من البصرة والكوفة والفسطاط، على اعتبار، أن في عناصر سكانها أعدادا كبيرة من قبائل المدينة التي هاجرت إلى هناك، في جيش الفتوحات الاسلامية، والذين كانوا يشكلون عنصر الزعامة والعدد الكبير في أهل تلك المدن (٢).

وكان الطبري قد أورد نصا يفهم منه أن طريقة تخطيط مدن الأمصار الاسلامية، كانت تأتي للولاة رأسا من المدينة، فيعملون على تنفيذها بحذافيرها (٣). وعلى هذا يمكن القول بأن تخطيط المدينة \_ بعد الهجرة \_ يعد رائدا في مجاله ونموذجا، سار على منواله مخططوا مدن الأمصار، كالبصرة والكوفة والفسطاط (٤).

وقد أشرنا في مستهل هذا البحث إلى وجود تشابه كبير بين كل من البصرة والكوفة من جهة ، وبين المدينة المنورة من جهة أخرى ، في النواحي الطبغرافية . اذ أن كل مدينة قبل تخطيطها إسلاميا ، كانت آهلة بالسكان ومستوطنا قديها ، لا يخلو من المدينة المنورة أو البصرة والكوفة ، كانت متشابهة لا يخلو من المدينة المنورة أو البصرة والكوفة ، كانت متشابهة

(١) ابن سعد: الطبقات، جد ١، ص ٤٩٩.

(٢) انظر: ابن حجر: الاصابة، جـ ٢، ص ٣٣، ٤٧ ـ ٤٨،

المِقريزي: الخطط، جـ٧، ص ٣ ـ ٥، ٥٢،

ماسنيون: خطط الكوفة، ص ٩ ـ ١٤،

الجنابي: تخطيط مدينة الكوفة، ص ١، ٤٢، ٧٨ ـ ٨٠.

دائرة المعارف الاسلامية، الترجمة العربية لمجموعة من المترجمين، جـ ٣، مادة البصرة. وقد ذكر أن عمر كتب إلى عثمان بن حنيف، وكان على الكوفة: أن احمل الى أهل المدينة أعطياتهم، فإنهم شركاؤهم، فكان يحمل ما بين العشرين ألف ألف إلى الثلاثين ألف ألف درهم. (انظر: اليعقوبي: تاريخ، جـ ٢، ص ١٥٢).

(٣) يقول، عن تخطيط الكوفة (على يد سعد بن أبي وقاص سنة ١٧ هـ): «وقد بنى سعد في الذين خطوا للقصر قصرا بحيال محراب مسجد الكوفة اليوم، فشيده، وجعل فيه بيت المال، وسكن ناحيته ثم ان بيت المال نقب عليه نقبا، وأخذ من المال، وكتب سعد بذلك الى عمر ووصف له موضع الدار وبيوت المال من الصحن، عما يلي ودعه الدار. فكتب إليه عمر: أن انقل المسجد حتى تضعه إلى جنب الدار واجعل الدار قبلته، فإن للمسجد أول بنيانه». (انظر: تاريخ، جـ ٤، ص ٤٦).

(٤) شافعي (د. فريد): العمارة العربية في مصر الاسلامية، جـ ١، ص ٦٧ ـ ٦٨.

(٥) يذكر الطبري، أنه كان في الكوفة قبل تخطيطها من قبل المسلمين، ديرات ثلاثة: دير حرقة، ودير أم عمرو، ودير سلسلة، وخصاص خلال ذلك. (انظر: تاريخ: جـ ٤، ص ٤١). وكذلك الحال بالنسبة للبصرة، حين نزلها عتبة بن غزوان، كان بها سبع دساكر (جمع دسكرة وهي الضيعة أو المزرعة المسكونة بالفلاحين) بالزابوقة، والخريبة، وموضع بني تميم والأزد. (انظر: الطبري: نفس المصدر، جـ ٣، ص ٥٠٠، ماسنيون: خطط الكوفة، ص ١٠، الهامش رقم ١، نفس المكان).

تقريبا. والذي لوحظ في نواحي الشبه بين المدينة المنورة وبين المدن الاسلامية، من حيث تخطيطها واختيار بقعتها، المراعاة التامة لضرورة توفر الماء والزرع والمرعى بشكل كاف وكبير.

وبالنسبة للمدينة، فقد كانت مشتهرة بوفرة مياهها وكثرة نخيلها (١)، بالاضافة إلى اشتهالها على كثير من البقاع الصالحة للمرعى (٢)، والمحتطب (٣).

ولما نزل عتبة بن غزوان، الخريبة من أرض العراق، كتب إلى عمر بن الخطاب يعلمه نزوله إياها: «وأنه لا بد للمسلمين من منزل يشتون به إذا أشتوا، ويكنسون فيه إذا انصرفوا من غزوهم (٤) «فكتب إليه: «أن اجمع أصحابك في موضع واحد وليكن قريب من الماء والمرعى، واكتب لي بصفته. فكتب إليه أني وجدت أرضا كثيرة العضبة في طرف السبر إلى المريف، ودونها مناقع ماء فيها قصباء. فلها قرأ الكتاب قال: هذه أرض نضرة قريبة من المشارب والمراعي والمحتطب. وكتب إليه أن انزاها الناس (٥).

وكان أول ما خط في المدينة، بعد الهجرة، مسجدها (٦)، ثم خطت الدور وأنزل الناس (٧). وقد أصبحت تلك الطريقة سنة متبعة عند تخطيط مدن الأمصار الاسلامية فيها بعد حيث كان أول ما يخط مسجدها ودار إمارتها (٨). ثم تختط المنازل من المسجد الجامع، باعتباره مركزا لها (٩). ذكر الطبري أن أول شيء خط بالكوفة وبني، حين عزموا على

<sup>(</sup>۱) الدیار بکری: تاریخ الخمیس، جـ ۱، ص ۳۲۰.

<sup>(</sup>٢) وكانت للنبي (ص)، قطعة غنم ترعى بالقف: بالضم وسكون الفاء المهملة: وهوعلم لواد من أودية المدينة بالعوالي، شهالي مشربة أم ابراهيم. (انظر: العباسي: عمدة الاخبار، ص ٣٩٨).

<sup>(</sup>٣) وكان يوجد في الغابة: وهي اسم موضع قرب المدينة على نحو بريد من جهة الشهال بأسفل سافلتها، كثير من الشجر الملتف، لاحتطاب الناس ومنافعهم. (انظر: العباسي: نفس المصدر، ص ٣٨١. ٨٥ ـ ٨٨]. وذكر أن بني حارثة، من الانصار قالوا: يارسول الله ههنا عنون الغابة ـ مسارح إبلنا ومرعى غنمنا (انظر: البلاذري: فتوح البلدان، ص ٣٣). كما كانت منطقة فيفاء الخبار، غربي الجماوات، موضعا كانت ترعى به إبل الصدقة ولقاح رسول الله (ص). (انظر: العباسي: المصدر السابق، ص ٢٠٤).

<sup>(</sup>٤) البلاذري: فتوح البلدان، جـ ٢، ص ٤٢٥. وعتبة بن غزوان: هو عتبة بن غزوان بن جابر بن وهب من بني مازن، وحليف بني عبد شمس أو بني نوفل. (انظر: ابن حجر: الاصابة، جـ ٢، ص ٤٥٥). وهومؤسس مدينة البصرة سنة ١٦ هـ/٦٣٧ م أو سنة ١٣ ٨/ ١٣٨ م، بأمر من الخليفة عمر بن الخطاب. وكان في الموضع الذي شيدت فيه المدينة، معسكر ضرب هناك عام ١٤ هـ/٦٣٥م، ولكنه أخلى ثانية، وقصد من بناء هذه المدينة أن تكون مركزا للجيش العربي. لذلك أختير مكانها في بقعة إلى القرب من النهر عند أطراف السهوب والوادي الخصيب القريب من المشارب والمراعي. (انظر: ابن حجر: نفس المكان، دائرة المعارف الاسلامية، الترجمة العربية، جـ ما مادة البصرة).

<sup>(</sup>٥) البلاذري: المصدر السابق، جـ ٢، ص ٤٢٥.

<sup>(</sup>٦) ابن اسحاق: السيرة، جـ ٢، ص ٣٤٤،

السمهودي، الوفاء، جـ ١، ص ٣٢٢ وما بعدها،

ابن الحاج: رفع الخفاء، ورقة ٦٩.

<sup>(</sup>٧) السمهودي: المصدر السابق، جـ ٢، ص ٧١٧ وما بعدها.

<sup>(</sup>٨) اليعقوبي: تاريخ، جـ ٢، ص ١٥١،

البلاذري: المصدر السابق، جـ ٢، ص ٣٣٨ ـ ٣٩، ٤٢٥.

<sup>(</sup>٩) الطبري: تاريخ، جـ٣، ص ٥٩٣، جـ٤، ص ٤٤، ماسنيون: خطط الكوفة، ص ١٧.

البناء، المسجد<sup>(۱)</sup>. ثم قام رجل في وسطه، رام شديد النزع، فرمى على يمينه فأمر من شاء أن يبني وراء موقع ذلك السهم، ورمى من بين يديه ومن خلفه فأمر من شاء أن يبني وراء موقع السهمين (<sup>۲)</sup>.

وكذلك الحال بالنسبة للبصرة، إذ كان أول ما اختط بها المسجد الجامع (٢). واختطت بعد ذلك على نحو من خطط الكوفة (٤). أما مدينة الفسطاط، فكان تخطيطها على يد عمرو بن العاص سنة ٢٠ هـ أو ٢١ هـ/ خطط الكوفة (٥). حيث اختط الجامع المعروف بالجامع العتيق وبجامع عمروبن العاص. واختطت قبائل العرب من حوله (٦).

وسبق أن ذكرنا - آنفا - أن الطبيعة الجغرافية والجيولوجية للمدينة المنورة، قد أعطتها شكلا أقرب ما يكون الشكل المستطيل، حيث تحكم في طريقة خططها - بعد الهجرة - بحيث استلزم أن يكون المسجد في الوسط ليتيسر الاتصال بين عامة المسلمين وبين الرسول (ص)، في مقره، حول المسجد. وقد عمل مخططوا البصرة، على محاكاة طريقة خطط المدينة في الشكل. فذكر أن البصرة كانت مستطيلة (٧)، بينها احتفظت معظم مدن الأمصار الاسلامية، بشكل دائري (٨)، وهي أشكال وجدت نتيجة إقامة المسجد وسط المدينة الاسلامية، كها هو الحال بالنسبة للمدينة المنورة.

ولو تجاوزنا أوجه المقارنة في النواحي التخطيطية إلى النواحي التنظيمية للقبائل ـ إداريا ـ لوجدنا أن هناك جملة تأثيرات في تنظيم سكني الناس في الخطط، مستمدة من التنظيمات القبلية في المدينة، على عهد الرسول (ص). ومن ذلك ما سار عليه سعد بن أبي وقاص، عند إنزاله القبائل في خطط الكوفة، إذ راعى توفر رابطة القربى بين أهل الخطة الواحدة (٩). وهو تنظيم شبيه لما سبق أن رأيناه، في حديثنا عن مراحل التنظيم السياسي الاداري والاجتهاعي للقبائل في المدينة.

وفي مدينة الفسطاط، اتبع أسلوبان، لانزال القبائل في الخطط، وكلاهما شبيهان بها سبق أن أشرنا إليه في تنظيهات

<sup>(</sup>١) المصدر السابق، جـ ٤، ص ٤٤.

<sup>(</sup>٢) الطبري: نفس المكان.

 <sup>(</sup>٣) ابن حجر: الاصابة، جـ ٢، ص ٤٥٥،
 الجنابى: تخطيط مدينة الكوفة، ص ١٠١.

<sup>(</sup>٤) الطبري: المصدر السابق، جـ ٣، ص ٥٩٣.

 <sup>(</sup>٥) انظر الجنابي: المرجع السابق، ص ١٠٣.

<sup>(</sup>٦) المقريزي: الخطط، جـ ٧، ص ٥.

<sup>(</sup>٧) العلي (د. صالح أحمد): خطط البصرة، بحث نشر في مجلة سومر، بغداد، ١٩٥٧ م، م ٧، جـ١، ص ٧٧.

<sup>(</sup>٨) العلي (د. صالح أحمد): نفس المكان،

ماسنيون: خطط الكوفة، ص ١٧. (وانظر أيضا الخريطة القديمة للكوفة رقم ١، نفس المرجع، ص ١).

<sup>(</sup>٩) الطبري: تاريخ، جـ ٤، ص ٤٥، اليعقوبي: تاريخ، جـ ٢، ص ١٥١،

ماسنيون: المرجع السابق، ص ١٠.

القبائل في المدينة، إذ وجد في تنظيهات الفسطاط، لانزال القبائل في الخطط، تنظيم إنزال من تربط بينهم صلة القربى والنسب، في خطة واحدة. مثل خطة مهرة وخطة تجيب وخطة لخم، وخطة غافق، وخطة مذحج، وخطة سبأ، وغير ذلك<sup>(1)</sup>. وكانت بداية هذا التأثير، قد امتدت مع الطلائع الأولى التي فتحت مصر مع عمرو بن العاص، حين عقد له عمر بن الخطاب، على أربعة آلاف رجل كلهم من قبيلة عك<sup>(٢)</sup>. وهو تنظيم، سبق أن رأينا له مثيلا، في تنظيمات القبائل في المدينة، على عهد الرسول (ص)، وعرفناه باسم التنظيم العشائري، وهناك تنظيم للقبائل في الفسطاط، مستمد أيضا، من تنظيمات المدينة، وهو تنظيم يعتمد على جمع عدة قبائل تحت راية واحدة. لهذا عرف في خطط الفسطاط، خطة أهل الراية<sup>(٣)</sup>، وهم جماعة من قريش والانصار، وخزاعة، وأسلم، وغفار، ومزينة، وأشجع، وجهينة، وثقيف، ودوس وعبس، وبغيض، وجرش من بني كنانة، وليث بن بكر، والعتقاء منهم (ق). كها عرف أيضا، في خطط الفسطاط، خطط اللفيف<sup>(٥)</sup>، وخطط أهل الظاهر<sup>(٢)</sup>.

ومما تجدر ملاحظته أن تلك التنظيهات، قد ظلت قوية المفعول والسريان، تؤدي وظيفتها في ضبط أمور القبائل وقطع دابر ما قد يشجر بينهم من خلاف أو تنافس في اختيار المنازل والبقاع (٧). وقد ظل الأمر كذلك، حين كانت السلطة قوية. ثم بدأ الضعف يدب في تلك التنظيهات من حيث التنفيذ، بعد توسع الفتوحات الاسلامية في الشرق الاسلامي، حيث ظهر عامل قوة القبيلة في تقرير مصير سكناها واختيار ما تراه صالحا من البقاع لامتلاكه، وحدث ذلك، على وجه الخصوص، مع بداية القرن الثاني الهجري (٨). فكانت قيس، هي الغالبة على غيرها من القبائل في غرب ايران، أما في الشرق، فكانت قبيلتا بكر وتميم في نزاع دائم، حول ملكية بعض الأراضي، حيث تدعى كل قبيلة أنها استولت عليها قبل الأخرى (٩). أما سجستان، المجاورة لايران، فلم تكن أفضل من جارتها من حيث الشداد المنافسة على المواضع بين القبائل (١٠)

<sup>(</sup>١) المقريزي: الخطط، جـ٧، ص ٥٤ ـ ٦٦. وقد ذكر أن داربني جمح، بركة يجتمع فيها الماء. فقال عمروبن العاص: خطوا لابن عمتي إلى جنبي (يريد وهب بن عمير بن وهب الجمحي) فردمت البركة. وخطت. فهي داربن جمح. (انظر: ابن حجر: الاصابة، جـ ٣، ص ١٤٣).

<sup>(</sup>٢) المقريزي: المصدر السابق، جـ ٧، ص ١٥.

<sup>(</sup>٣) المقريزي: نفس المصدر، جـ٧، ص ٥٤.

<sup>(</sup>٤) المقريزي: نفس المكان.

<sup>(</sup>٥) وإنها سموا بذلك، لالتفاف بعضهم ببعض. وكان عامتهم الأزد من الحجر، ومن غسان، ومن شجاعة. والتف بهم نفر من جذام ولخم والوحاف وتنوخ من قضاعة، فهم مجتمعون في المنزل متفرقون في الديوان. (انظر: المقريزي: نفس المصدر، جـ٧، ص ٥٦ ــ ٥٧).

<sup>(</sup>٦) وهم جماع من القبائل، وديوانهم مع أهل الراية، وكان منهم طوائف من الأزد وفهم. (انظر: المقريزي: نفس المصدر، جـ٧، ص ٥٥\_٥٨).

 <sup>(</sup>٧) ذكر المقريزي أن عمروبن العاص، لما رجع من الاسكندرية ونزل، موضع فسطاطه، انضمت القبائل بعضها الى بعض،
 وتنافسوا في المواضع، فولى عمرو على الخطط معاوية بن حديج التجيبي وشريك بن مسمى الغطيفي وعمرو بن محزم الخولاني وحيويل بن ناشرة المعافري، وكانوا هم الذين انزلوا الناس وفصلوا بين القبائل. (انظر: الخطط، جـ ٧، ص ٥٧).

<sup>(</sup>٨) نافع (عبد المنعم): الحياة السياسية ومظاهر الحضارة في الشرق الاسلامي، ص ١٥٩.

<sup>(</sup>٩) نافع (عبد المنعم): نفس المكان.

<sup>(</sup>١٠) نافع (عبد المنعم): نفس المكان.

ومما سبق نرى، أن الفكرة القائلة، بأن البصرة تعد أول تجربة لتخطيط المدن الأسلامية (١)، وتتجاهل دور المدينة المنبورة وأثر تخطيطها، هي فكرة تفتقر إلى سند قوي وموضوعية تامة، إذ أن تخطيط المدينة المنورة، يختلف اختلافا كبيرا، عما كانت عليه خططها قبل الهجرة. وذلك لدخول فعاليات جديدة، منها المسجد، الذي شكل مركز الوسط في الخطط الاسلامية - فيما بعد - وتحكم بالتالي في تغيير شكل المدينة وتنظيم خططها. وهو الذي أصبح تقليدا اسلاميا متبعا، عند تخطيط مدن الأمصار الاسلامية كالبصرة وغيرها.

<sup>(</sup>١) الجنابي: تخطيط مدينة الكوفة، ص ١٠٣.

# الحياة الاجتهاعية والاقتصادية والثقافية في المجتمع المدني خلال العصر النبوي

- مظاهر الحياة الاجتماعية
- الحالة الاقتصادية في المدينة المنورة خلال العصر النبوي
  - لمحات عن الطابع العام لمجتمع المدينة خلال العصر
     النبوي في النواحي العلمية والثقافية



الفصل الأول

## مظاهرالحياة الاجتماعية

• أولا: مستوى المعيشة مع إشارة موجزة إلى أهل الصفة ومنازل الوفود

● ثانيا: اعتباد الناس في المدينة على الخدم والموالي لقضاء أمورهم



#### أولا ـ مستوى المعيشة، مع إشارة موجزة إلى أهل الصفة ومنازل الوفود

لوتساءلنا عن مستوى الحالة المعيشية في المدينة، على عهد الرسول، صلى الله عليه وسلم، لوجدنا أن الحوادث التاريخية، تظهر أن حياة المسلمين كانت بسيطة جدا، وعلى الخصوص في السنوات الأولى التي أعقبت الهجرة، حيث أنها كانت في معظم الأحيان تفتقر إلى أهم ضرورات الحياة اللازمة \_ حينذاك \_ لدرجة أن المسلمين، لم يستطيعوا يوم غزوة بدر، أن يؤمنوا لأنفسهم أكثر من سبعين بعيرا، وكانوا يزيدون على ثلاثائة قليلا(۱). كما حدث أن اشتكى بعض فقراء المهاجرين إلى رسول الله (ص)، من أن التمر أحرق بطونهم، فصعد المنبر فخطب فقال: لووجدت خبزا ولحم لاطعمتكموه (على ويذكر أن الرسول (ص)، دخل المسجد فوجد فيه أبا بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، فسألهما عن سبب محروجهما في غير وقت الصلاة. فقالا: أخرجنا الجوع. فقال الرسول (ص)، وأنا أخرجني الجوع. فذهبوا إلى أحد الأنصار (هو أبو الهيثم بن التيهان) فأمر لهم بشعير، عنده، يعمل. وقام يذبح لهم شاة (۳).

ويبدولنا، أن تلك الضائقة كانت شديدة الوطأة على المهاجرين في المقام الأول، ثم الأنصار، أكثر من غيرهم. حيث ذكر أن رجلا من الأنصار لقي النبي، صلى الله عليه وسلم، فرأى في وجهه أثر الجوع، فخرج الرجل يعدو، فالتمس في بيته طعاما فلم يجد. فخرج إلى بني قريظة فأجر نفسه كل دلوينزعة بتمرة، حتى جمع حفنة من تمر وجاء إلى النبي، فوضعه بين يديه (3).

وقد استمر تعاقب مثل تلك الضائقة الاقتصادية في المدينة، إلى ما بعد يوم الخندق. فقد كانوا، أثناء حفره، يشدون الحجارة على بطونهم من الجوع والبرد<sup>(٥)</sup>. وفي اعتقادنا أن سبب ذلك الجوع - أثناء غزوة الخندق - لا يعود إلى عدم وجود الطعام، وإنها إلى قلته وتقنينه، بسبب ظروف الحرب. فقد ذكر أنهم قد حصدوا الزرع قبل قدوم جيش

<sup>(</sup>١) الواقدي: المغازي، جـ ١، ص ٦٢ (طبعة اكسفورد).

<sup>(</sup>٢) أبن حجر: الاصابة، جـ ٢، ص ٢٣١.

<sup>(</sup>٣) مالك: الموطأ، جـ ٢، ص ٩٣٢.

<sup>(</sup>٤) ابن حجر: الاصابة، جـ ٣، ص ٤٠.

<sup>(°)</sup> ابن كثير: البداية والنهاية، م ٢، جـ ٤، ص ٩٩ ـ ١٠٠، ابن حجر: المصدر السابق، جـ ٤، ص ٣٥.

الأحزاب بشهر فأدخلوا حصادهم وأتبانهم. في حين كانت المدينة ـ ليالي قدموا ـ جديبة (١).

وبلغ الأمر بالناس - حين ذاك - حدا جعلهم يتساهلون في أكل لحوم الحمر الانسية، حتى أتاهم نهي الرسول (ص)، عن أكلها، والقدور تفور، فكفأوها على وجوهها (٢). وكان ذلك النهي، قد حدث، عام خيبر، سنة سبع من الهجرة (٣).

وكم اسبق أن أشرنا، كان مناخ المدينة متقلبا غير مستقر على وتيرة واحدة أو معلومة، وهو ما كان يعرض المدينة لحالات العسرة والجدب. وقد كانت المدينة تعتمد حين ذاك في المكان الأول، على ما تنتجه أرضها وما تنبته صحراؤها من كلاً وشجر.

ومما يظهر مقدار تقلب المناخ، ما ذكر من أنه في عام غزوة تبوك، وذلك في شهر رجب سنة تسع من الهجرة، أمر الرسول (ص)، أصحابه \_ حين طابت الثهار \_ بالتهيؤ لغزو الروم، وكانوا قبل ذلك في زمان من عسرة الناس وشدة من المحروجدب من البلاد (٤).

وقد تراجعت معدلات حالات العسرة والتقشف الاقتصادي، بالنسبة للمستوى المعيشي في المدينة، بعد فتح خيبر وتبوك، حيث كثرت في أيدي المسلمين أموال الجزية من أهل المكتاب في المدن التي افتتحها الرسول (ص). بالاضافة إلى ما صالحوا أهل تلك المدن عليه من الثهار (٥).

وقد ازداد تحسن حال المسلمين الاقتصادي بعد فتح مكة وانتهاء معركة حنين (٦). بالاضافة إلى قدوم وفود القبائل العربية إلى المدينة بعشور أموالهم (٧).

<sup>(</sup>١) الواقدي: المغازي، جـ ٢، ص ٤٤٤ (طبعة اكسفورد).

<sup>(</sup>٢) ابن اسحاق: السيرة، جـ٣، ص ٧٩٤،

ابن حجر: المصدر السابق، جـ ٤، ص ٩٤ ـ ٩٠.

<sup>(</sup>٣) ابن اسحاق: المصدر السابق، جـ ٣، ص ٧٩٤.

<sup>(</sup>٤) ابن اسحاق: السيرة، جـ ٤، ص ٩٤٣.

<sup>(</sup>٥) ومن تلك المدن، التي افتتحها الرسول (ص): تبالة، وجرش، وتبوك، وأيلة، وأذرح. (انظر: البلاذري: فتوح البلدان، جـ ١، ص ٢٨ - ٣٣ ، ٧١ - ٧٧، ٢٨ - ٥٩). والجزية: هي مال في، يصرف في أهل الفي، وتجبى بحلول الحول، ولا تستحق قبله. وهي موضوعة على الروّ وس. واسمها مشتق من الجزاء، إما جزاء على كفرهم، لأخذها منهم صغارا، وإما جزاء على أمان المسلمين لهم، لأخذها منهم رفقا. وكانت تؤخذ من أهل الكتاب، وهم اليهود والنصارى، ويجري المجوس مجراهم في أخذ الجزية منهم. وكذلك الصابئون والسامرة ومن شاكلهم. ولم تكن الجزية تجب إلا على الرجال الأحرار العقلاء، كما لا تجب على امرأة ولا صبي ولا مجنون ولا عبد. (انظر: الملاوردي، ابو الحسن علي بن محمد: الاحكام السلطانية، ص ١٤٧ - ١٤٥، ط٢، القاهرة، ١٩٦٦ م). ويبدو أنهم كانوا يأخذون الجزية، على عهد الرسول (ص)، من مجوس هجر ومجوس أهل اليمن، على كل رجل وعلى كل امرأة ايضا. (انظر: البلاذري: المصدر السابق، جـ ١، ص ٨٦).

<sup>(</sup>٦) ابن حجر: الاصابة، جـ ١، ص ٣٦٤.

<sup>(</sup>V) ابن حجر: نفس المصدر، جـ ٣، ص ٢٠٨.

ومن مظاهر تحسن المستوى المعيشي في المجتمع المدني، بعد فتح خيبر (١)، تخصيص جرايات سنوية لمعظم أهل المدينة، قوامها التمر والشعير (٢).

ولم يقتصر دخل المدينة على ما سبق ذكره من الأشياء العينية، كالتمر والشعير، ونحوذلك، وإنها دعم ذلك ما تدفق على المدينة من أموال الجزية، بعد فتح خيبر وغيرها من البلدان، سواء ما كان شهال المدينة أو في جنوبها، حيث جعل الرسول (ص)، على كل حالم من أهل تبالة وجرش من أهل الكتاب دينارا (٣). وصالح أهل أيلة على أن جعل على كل حالم في السنة دينارا، فبلغ ذلك ثلاثهائة دينارا (أ). أما أهل أذرح، فصالحهم الرسول (ص)، على مائة دينار في كل رجب (٥). على ربع عروكهم (والعروك خشب يصطاد عليه) وربع كراعهم وحلقتهم، وعلى ربع ثهارهم (٦).

وكان للمدينة مصادر أخرى للدخل، غير ما ذكر. فقد صالح الرسول (ص) وافدي أهل نجران واليمن (وهما السيد والعاقب) عن أهل نجران، على ألفي حلة في شهر صفر، وألف حلة في شهر رجب، ثمن كل حلة أوقية، والأوقية وزن أربعين درهما (٧).

<sup>(</sup>١) أصبح نصف ما خرج من أرض خيبر يدفع للمدينة، كما ذكره البلاذري. (انظر: فتوح البلدان، جـ ١، ص ٢٨).

<sup>(</sup>٢) كان الرسول (ص)، يعطي كل امرأة من نسائه، ثمانين وسقا من تمر، وعشرين وسقا من شعير، من خيبر. (انظر: البلاذري: نفس المصدر، جـ ١، ص ٢٧). وبمن أعطى الرسول (ص)، من الصحابة من تمر خيبر: غرمة بن القاسم بن غرمة بن عبد المطلب القرشي، أعطاه ثلاثين وسقا. وأعطى ملكان بن عبيدة الانصاري، ثلاثين وسقا. وأعطى جعفر بن عبد يزيد بن هشام بن عبد المطلب القرشي، من خيبر، ثلاثين وسقا، وأطعم أحاه ركانه خسين وسقا. (انظر: ابن حجر: الاصابة، جـ ٣، ص ٣٩٠، ٣٩٧، ٤٥٧، السخاوي: التحفة اللطيفة، جـ ١، ص ٤٠٧).

<sup>(</sup>٣) البلاذري: المصدر السابق، جـ ١، ص ٧١.

تبالة: بالفتح، موضع بين مكة واليمن. وبين تبالة ومكة نحومسيرة ثمانية أيام على الابل. وهي شرقي أعراض نجد. (انظر: ياقوت: معجم البلدان، جـ ٢، ص ٩، الهمداني: صفة جزيرة العرب، ص ١٦٧، «تحقيق الأكوع». وتبالة معروفة الآن باسمها. (انظر: الحربي: كتاب المناسك، الهامش رقم ٩، ص ٦٤٤).

جرش: بضم الجيم وفتح الراء وشين معجمة، بلد بين مكة واليمن، وتعد كورة نجد العليا، وهي من ديار عنز. ويسكنها ويترأس فيها العواسج ويعرفون اليوم باسم العواشز، في وادي ابن هشبل المضاف إلى أحد رؤ سائهم، وهو من روافد وادي بيشة. (انظر: الممداني: المصدر السابق، ص ٢٥٥، وانظر ايضا، الهامش رقم ١، نفس المكان).

<sup>(</sup>٤) البلاذري: فتوح البلدان، جـ ١، ص ٧١.

أيله: هي اليوم، العقبة، البلد الميناء المعروف على الفرع الشرقي لرأس البحر الأحمر. (انظر: الحربي: كتاب المناسك، ص ٦٤٩ ـ ٥٣، انظر ايضا الهامش رقم ١٠، والهامش رقم ٤، نفس المصدر، ص ٦٤٩ ـ ٥١).

<sup>(</sup>٥) البلاذري: المصدر السابق، جـ ١، ص ٧١.

أذرح: بالفتح ثم السكون وضم الراء والحاء المهملة: وهو اسم بلد في أطراف الشام، من أعهال الشراة ثم من نواحي البلقاء، عهان، مجاورة لأرض الحجاز. وهي قبلي فلسطين من ناحية الشراة. وبأذرح إلى الجرباء كان أمر الحكمين بين عمروبن العاص وأبي موسى الاشعري. وبينهها ميل واحد. (انظر: ياقوت: معجم البلدان، جـ ١، ص ١٢٩ ـ ٣٠). وأذرح من حدود مساكن جذام. حيث ذكر أن جذام بين مدين إلى تبوك وإلى أذرح. (انظر: الهمداني: صفة جزيرة العرب، ص ٢٧٢).

<sup>(</sup>٦) البلاذري: المصدر السابق، جـ ١، ص ٧١-٧٢. والكراع هنا، الخيل ونحوها من الماشية. (انظر: الزنخشري: أساس البلاغة، ص ٥٤١).

<sup>(</sup>٧)، البلاذري: المصدر السابق، جـ ١، ص ٧٦.

وكان النبي (ص)، قد أخذ الجزية من مجوس هجر ومجوس أهل اليمن، ففرض على كل من بلغ الحلم من مجوس اليمن من رجل وامرأة دينارا (١). وكان كتاب الصلح بين عامل الرسول (ص)، على البحرين، العلاء بن الحضرمي، وأهل البحرين، قد نص على أن يكفوا المسلمين العمل، لانشغالهم بنشر الاسلام، على أن يقاسموهم التمر. وأما جزية الرؤ وس، فعلى كل حالم دينارا (٢). ويذكر أنه حين أتى النبي (ص)، مال من البحرين قال: انشروه في المسجد، وكان أكثر مال أتى رسول الله (ص) فخرج الرسول (ص)، إلى الصلاة ولم يلتفت إليه. فلما قضى الصلاة، جاءه وجلس إليه، فما كان يرى أحدا إلا أعطاه (٣). ويبدو أن الرسول قصد بهذا العطاء، تقديم تعويضات الصحابه، لقاء ما عانوه، مع بدء الهجرة، من مشقة، وما تحملوه من التزامات وخسائر مادية. ولذلك يروي أن العباس جاءه - حينذاك - فقال: يا رسول الله أعطني فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا. فقال له الرسول (ص): خذ. فحثا في ثوبه، ثم ذهب يقله فلم يستطع، من كثرة المال حتى نثر منه (٤)

وقد أصبح لزيادة نسبة دخل المدينة مردود ايجابي، على المستوى الاقتصادي والمعيشي، ازداد على أثره المال بين أيدي الناس، بشكل سريع وكبير (٥). مثلها حصل لأحدهم، حين استدان، ثم جاءه الغنى سريعا، غير أن الموت عاجله قبل القضاء (٦). وذلك قد أوجد فيها يبدو لصاحب المال منزلة مرموقة في المجتمع المدني، واعتبر واغيره مفلسا أو صعلوكا (٧).

ويبدوا أن الناس قد طاب لهم التنافس على جمع المال والمفاخرة في ذلك مما جعل الرسول (ص)، ينهي عن التبقر في الأهل والمال. قيل له وما التبقر؟ قال (<sup>(A)</sup> الكثرة. ومما ساعد أيضا، على تدفق الأموال في أيدي الناس، اشتغال

<sup>(</sup>١) البلاذري: نفس المصدر، جـ ١، ص ٨٦.

<sup>(</sup>٢) وكان بالبحرين، خلق كثير من العرب، من عبد القيس وبكربن واثل وتميم، مقيمين في باديتها. (انظر: البلاذري: نفس المصدر، جد ١، ص ٩٥).

<sup>(</sup>٣) أنظر: الخزاعي: الدلالات السمعية، ورقة ١٧٠.

<sup>(</sup>٤) الخزاعي: نفس المكان.

<sup>(</sup>٥) وبما نستدل به على تدفق المال في أيدي الناس بشكل سريع بعد عسرة، ماذكر من أن سعد بن الاطول الجهني قال: إن أخاه يسارا مات وخلف ثلاثيائة درهما وعيالا. قال: فأردت أن انفقها على عياله. فقال النبي (ص): إن أخاك محبوس بدينه فاقض عنه. (انظر: ابن حجر: الاصابة، جـ٣، ص ٦٦٥). وقيل إن رجلا، على عهد الرسول (ص)، من عامة المسلمين، يقال له الهامة، كان يذكر من كثرة ماله. (انظر: ابن حجر: نفس المصدر، جـ٣، ص ٩٤٥). وذكر إن ثعلبة بن عمروبن عبيد أحد بني مالك بن النجار، وكان بدريا، عاش حتى اعطى عليا، يوم الجمل مائة الف درهما أعانه بها. (انظر: السخاوي: التحفة اللطيفة، جـ١، ص ٣٨٩).

<sup>(</sup>٦) ابن حجر: المصدر السابق، جـ ٣، ص ٦٦٥.

<sup>(</sup>٧) مسلم: الصحيح، جـ ٤، ص ١٩٩٧. وقد روى أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: أتدرون ما الصعلوك؟ قالوا: الذي لا مال له. قال: الصعلوك في اللغة أيضا، الذي لا مال له. قال: الصعلوك في اللغة أيضا، الذي لا مال له. وقد تصعلك. وفي هذا يقول حاتم طئ:

غنينا زمانا بالتصعلك والغنى فنيا زمانا بالتصعلك والغنى

<sup>(</sup>انظر: ابن سيدة: المحكم، جـ ٢، ص ٢٩٥، ط ١، تحقيق عبد الستار فراج، القاهرة، ١٣٧٧ هـ).

<sup>(</sup>٨) ابن حجر: المصدر السابق، جـ ٤، ص ٤.

معظمهم في التجارة، وخاصة المهاجرين منهم. وكان حاطب بن أبي بلتعة، حليف بني أسد بن عبد العزي بن قصى، تاجرا يبيع الطعام. وقد ترك يوم مات (سنة ثلاثين من الهجرة) أربعة آلاف دينار، ودراهما، ودارا، وغير ذلك (١)

ومن أسس الثروة المعتبرة في المجتمع المدني، غير النقود، امتلاك الأراضي الزراعية، لاستثهارها وبيع ثمرها (٢)، ويعد أبا طلحة (زيد بن سهل بن الأسود ابن حرام من بني النجار) أكثر أنصار المدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه، بئر حاء، وكانت مستقبلة المسجد وكان الرسول (ص)، يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب، وقد تصدق بها على أقربائه، فيها بعد (٣)، ويذكر أن أحد الأنصار شكاه أخوته إلى الرسول (ص) فقالوا: إنه يبذر ماله ويبسط فيه. فقال له: ما شأن أخوتك يشكونك؟ قال: يا رسول الله إني آخذ نصيبي من التمر فأنفقه في سبيل الله، وعلى من صحبني. فقال الرسول (ص): انفق قيس (وهو اسم الصحابي الذي شكاه إخوته) ينفق الله عليك (٤). ومن هذا نستدل على أن التمر كان يعد أحد أسس الثروة المعتبرة بين الناس، في مجتمع المدينة، وكان يقوم مقام النقود في المعاملات والانفاق.

وبالاضافة إلى ما ذكر كان للثروة الحيوانية أهمية خاصة، حيث أنها كانت مصدرا هاما للالبان، واللحوم، وهما قوام المغيشة لمعظم السكان: وكانت لرسول الله (ص)، عشرون لقحة، ترعى بالغابة، وهي التي يعيش بها أهل رسول الله (ص)، يراح إليه كل ليلة بقربتين عظيمتين من لبن (٥). وللرسول (ص) ايضا، منائح من الغنم، سبعا، ترعاهن أم أيمن، مولاة رسول الله (٦)، صلى الله عليه وسلم. وربها ملك الشخص العادي من الناس، خمسهائة شاة من أجود أنواع الغنم وأحسنها (٧).

ومما تجدر الاشارة إليه، أن ذكرنا لمصادر الغنى ومظاهره في مجتمع المدينة، لا يعني ـ بأية حال ـ أن جميع الناس كانوا أغنياء ومكتفين معيشيا، لأن سنة الله في خلقه، أن يكون في كل مجتمع أناس يغلب عليهم الفقر والحاجة. وقد كان المجتمع المدني ـ نسبيا ـ أفضل مجتمع تكاد تتلاشى فيه الهوة بين الأغنياء والفقراء، الذين كانوا يشكلون نسبة قليلة جدا من السكان.

<sup>(</sup>١) ابن سعد: الطبقات، جـ٣، ص ١١٤ ـ ١٥.

<sup>(</sup>٢) السخاوي: التحفة اللطيفة، جـ ١، ص ٣١٤ ـ ١٥.

 <sup>(</sup>٣) ابن حجر: الاصابة، جـ ١، ص ٥٦٧،
 ابن النجار: الدرة الثمينة، ص ٣٢ ـ ٣٣.

<sup>(</sup>٤) واسم المذكور كاملا: قيس بن سلع الانصاري. (انظر: ابن حجر: المصدر السابق، جـ ٣، ص ٢٥٠).

<sup>(</sup>٥) ابن سعد: الطبقات، جـ ١، ص ٤٩٤، واللقحة: الناقة الحلوب الغزيرة اللبن، والجمع لقاح. (انظر: مجموعة من المؤلفين: المعجم الوسيط، جـ ٢، ص ٨٤٠).

<sup>(</sup>٦) ابن سعد: المصدر السابق، جـ ١، ص ٤٩٥. والمنائح: مفردها منوح، للأبل والغنم، وهي التي يبقى لبنها بعد ذهاب ألبان مثلها. (انظر: مجموعة من المؤلفين: المصدر السابق، جـ ٢، ص ٨٩٥).

<sup>(</sup>٧) ابن حجر: المصدر السابق، جـ ٢، ص ١٦.

<sup>(^)</sup> قيل أن أحد المهاجرين، أسره العدو، فغفلوا عنه، فاستاق غنمهم، فجاء بها، وهي أربعة آلاف شاة. (انظر ابن حجر: الاصابة، جـ ٢، ص ٥).

وقد اهتم الرسول (ص)، بأمر الفئة الفقيرة من الصحابة، في مجتمع المدينة، فبنى ظلة في مؤخرة مسجده، في جهة الشال، يأوي إليها المساكين. وكانت تعرف باسم الصفة (١). ومكانها خارج المسجد، لاصقة به (٢). ويعرف من يأوي إليها، بأهل الصفة (٣). أو أصحاب الصفة (٤).

وكان بناء الصفة قد أنجز مع بناء المسجد النبوي في قبلته ، لما كانت هذه القبلة في شيالي المسجد ، لأنه صلى الله عليه وسلم ، صلى ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا ، إلى بيت المقدس ، فلما حولت القبلة بقي حائط القبلة الأولى مكان أهل الصفة (٥)

والغرض الرئيسي من بناء الصفة هو إيواء فقراء الصحابة وتأمين معيشتهم (٢) ، خصوصا، وأن الحالة المعيشية كانت في المدينة \_ كها أسلفنا القول \_ رديئة ، إلى ما بعد فتح خيبر . وقد وصف أبو هريرة ، رضي الله عنه ، حال أهل الصفة ، وكان أحدهم ، يقول: لقد رأيت سبعين من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء ، إما إزار ، وإما كساء ، قد ربطوا في أعناقهم ، فمنها ما يبلغ الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته (٢) . كها وصفوا أيضا ، بأنهم أهل الحاجة (٨) . وكان أبو هريرة يقول: كنت من أهل الصفة في حياة رسول الله (ص) ، وان كان ليغشى علي ، فيها بين بيت عائشة وأم سلمة ، من الجوع (٩) .

ولما جاء الله تعالى بالغني، أصبح أهل الصفة، مجموعة من أصحاب رسول الله (ص)، لا منازل لهم، ينامون

<sup>(</sup>۱) السمهودي: الوفاء، جـ ۲، ص ٤٥٣. والصفة: بضم الصاد وتشديد الفاء: واحده صفف الدار، وهي مكان مظلل اعد لنزول الغرباء فيه، بمن لا مأوى ولا دارا له. (انظر: مجهول: في سيرة الرسول، ورقة ٧، ياقوت: معجم البلدان: جـ ٣، ص ٤١٤).

<sup>(</sup>٢) المرجاني: تاريخ هجرة المختار، ورقة ١٣٠ ـ ٣١.

<sup>(</sup>٣) ابن سعد: الطبقات، جد ١، ص ٢٥٥.

<sup>(</sup>٤) مجهول: المصدر السابق، ورقة ٧،

السمهودي: المصدر السابق، جـ ٢، ص ٤٥٤.

<sup>(</sup>٥) ابن فضل الله: مسالك الأبصار، جـ ١، ص ١٢٤.

<sup>(</sup>٦) ابن النجار: الدرة الثمينة، ص ٧١ ـ ٧٢.

<sup>(</sup>٧) ابن النجار: نفس المكان.

المرجاني: تاريخ هجرة المختار، ورقة ١٣٠. وأبو هريرة، صحابي جليل، وكان أحفظ الصحابة لأخبار رسول الله (ص)، وهو من قبيلة دوس، أسلم بين الحديبية وخيبر. (انظر: ابن حجر: الاصابة، جـ ٤، ص ٢٠٢ ـ ٢٠٧).

<sup>(</sup>٨) قالت أم سلمة ، رضي الله عنها: كان أهل الحاجة من الصحابة: ربيعة بن كعب وأسياء وهند ابنا حارثة الأسلميين ، وطهينة (وقيل طهيفة ، وقيل طخفه الغفاري ، وهو المرجح) ، وعباد بن خالد الغفاري ، وجعيل بن سراقه وعرباض بن ساريه وعمر بن عوف ، وعبد الله بن مغفل ، وأبو هريرة ، وآثلة بن الأسقع . (انظر: ابن حجر: نفس المصدر، جـ ٢ ، ص ٢٣٥ ، ٢٦٤).

<sup>(</sup>٩) ابن سعد: الطبقات: جد ١، ص ٢٥٦.

في المسجد، ويظلون فيه ليس لهم مأوى غيره (١). وهم أيضا، أضياف الاسلام، لا يأوون على أهل ولا مال ولا أحد (٢). وذكر في هذا المجال، أنه لما كثر المجاهدون بالمدينة ولم يكن لهم دار ولا مأوى، أنزلهم رسول الله (ص)، المسجد (٣). وكان من قدم المدينة، فكان له بها عريف، نزل على عريفه، ومن لم يكن له بها عريف نزل الصفة (٤).

ومما سبق، نرى أن أغراض ومهام الصفة، قد تطورت كثيرا ولم تعد مهمتها وقفا على إيواء وإطعام الفقراء من المصحابة فحسب، بل أصبحت مع مرور الزمن ومجيء الغنى، أشبه ما تكون بدار الضيافة، تستقبل من لا أهل له ولا دار في المدينة، إلى أن يتدبر أمره ويجد له سكنا ومصدر رزق يعيش منه. وهذه الحال التي أصبحت عليها الصفة جعلها تعرف باسم صفة المهاجرين (٥).

وذكر أن الرسول (ص)، كان يجالس أهل الصفة ويوآنسهم (٢). ويتدارس معهم القرآن وأمور دينهم ( $^{(V)}$ )، كما كان يدعوهم إلى طعامه، ولو في ظلمة الليل ( $^{(A)}$ )، قبل أن تتطور أحوالهم المعيشية.

وقد نتج عن طول تلك الملازمة، بين أهل الصفة ورسول الله (ص)، أن أصبحوا أكثر من غيرهم حفظا لأخبار رسول الله وأحاديثه وأفعاله (٩). ولعل هذا يعد هدفا من الأهداف التي بنيت من أجله الصفة، إذ عمل على حفظ الصلة الدائمة بين الرسول (ص)، وبين فئة من الصحابة، لم تشغلهم هموم العيال والأهل أو سائر مطالب الحياة، عن تلقي العلم من رسول الله، صلى الله عليه وسلم (١٠) وقد شهد الجميع، لأهل الصفة بهذه الفضيلة. فذكر أن رجلا جاء إلى طلحة فقال: أرأيتك هذا اليهاني أعلم بحديث رسول الله (ص) منكم \_ يعني أبا هريرة \_ نسمع منه أشياء لا نسمعها منكم؟ قال: أما أن قد سمع من رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ما لم نسمع، فلا أشك، وسأخبرك. إنا أهل بيوت، وكنا إنها نأتي رسول الله غدوة وعشية، وكان مسكينا لا مال له، إنها هو على باب رسول الله (ص)،

<sup>(</sup>۱) ابن سعد: الطبقات، جـ ۱، ص ۲۵٥.

 <sup>(</sup>۲) ابن النجار: الدرة الثمينة، ص ۷۱ ـ ۷۲،
 السمهودي: الوفاء، جـ ۲، ص ٤٥٥.

<sup>(</sup>٣) مجهول: في سيرة الرسول، ورقة ٧.

<sup>(</sup>٤) السمهودي: المصدر السابق، جـ ٢، ص ٤٥٦.

<sup>(</sup>٥) ابن الاثير: أسد الغابة، جـ ١، ص ٧٣ ـ ٧٤، ابن حجر: الاصابة، جـ ١، ص ٣٦.

<sup>(</sup>٦) مجهول: المصدر السابق، ورقة ٧، السمهودي: المصدر السابق، جـ ٢، ص ٤٥٤.

<sup>(</sup>٧) ابن الأثير: المصدر السابق، جد ١، ص ٧٣ - ٧٤.

<sup>(</sup>۸) ابن سعد: المصدر السابق، جـ ۱، ص ۲۰۵ ـ ۵۳.ابن النجار: المصدر السابق، ص ۷۱ ـ ۷۲.

<sup>(</sup>٩) ابن حجر: الاصابة، جـ ٤، ص ٢٠٦.

<sup>(</sup>١٠) البخاري: الصحيح، جـ٣، ص ٤٦.

فلا أشك أنه قد سمع مالم نسمع (١)

وقد زاد عدد أهل الصفة على مائة رجل (٢). وقيل أن أهل الصفة كانوا إذا أمسوا انطلق الرجل من الصحابة بالواحد منهم والرجل بالاثنين والرجل بالجهاعة للعشاء. فأما سعد بن عبادة، سيد الخزرج، فكان يعشي كل ليلة، ثهانين من أهل الصفة (٣).

وعما تجدر الاشارة إليه، أن إقامة الصحابة في الصفة، لم تكن دائمة. فكانوا يكثرون ويقلون بحسب من يتزوج منهم أو يموت أو يسافر (٤). وكانوا من عدة قبائل عربية، وكان فيهم بعض الموالي (٥).

#### منازل الوفود

والذي يبدولنا، أن الصفة كانت تؤدي خدماتها كاملة، إلى أن بدأ تتابع الوفود على المدينة، بالشكل الكبير اللذي استلزم ـ ولا ريب ـ التفكير في ايجاد مكان واسع يكون بديلا للصفة ويستوعب الاعداد الكثيرة للوافدين والمهاجرين الجدد، ويضمن تقديم واجبات الضيافة لهم. وكانت ارهاصات ذلك التفكير، قد ظهرت، فيها رواه أهل السير، من أن أحد الصحابة (محمد ابن مسلمة الأنصاري) رأى أضيافا عند رسول الله (ص)، في المسجد. فقال: «ألا تفرق هذه الأضياف في دور الأنصار، ونجعل لك من كل حائط (بستان أو نخل) قنوا ليكون لمن يأتيك من هؤلاء الأقوام؟ فقال الرسول (ص): بلى (٢). وكانت الخطوة الثانية لحل مسألة إنزال وفود وأضياف الاسلام المتزايد

<sup>(</sup>١) الـذهبي: سير أعلام النبلاء، جـ ١، ص ٢٤. وطلحة، هو ابن عبد الله بن عشان بن عمرو القرشي التيمي. أحد العشرة المبشرين بالجنة. وأحد الثانية، الذين سبقوا إلى الاسلام، مات سنة ست وثلاثين من الهجرة، وله أربع وستون سنة. (انظر: ابن حجر: المصدر السابق، جـ ٢، ص ٢٢٩).

<sup>(</sup>٢) السمهودي: الوفاء، جـ ٢، ص ٤٥٣.

<sup>(</sup>٣) ابن حجر: المصدر السابق، جـ ٢، ص ٣٠. وذكر أن الرسول (ص)، كان يفرق أهل الصفة على أصحابه، وتتعشى طائفة منهم معه، حتى جاء الله تعالى بالغنى (انظر: ابن سعد: الطبقات، جـ ١، ص ٢٥٥).

<sup>(</sup>٤) مجهول: في سيرة الرسول، ورقة ٧.

<sup>(</sup>٥) وعمن عد في أهل الصفة عدا من مر ذكرهم: أسهاء بن حارثة بن سعيد الأسلمي، وأوس الثقفي، وبلال بن رباح مولى أبي بكر الصديق، وثوبان مولى رسول الله (ص)، وجابر بن حميل الأشجعي، والأسفع البكري، وجرهد بن خويلد الاسلمي، والحارث بن نبيه، والد أنس، وربيعة بن كعب الأسلمي، وسالم بن عبيد الأشجعي، وطهفة أوطخفة بن قيس الغفاري، وعبد الرحمن بن قرط الثمالي، وعرباض بن سارية السلمي، وغرقة الأزدي، وهلال، مولى المغيرة بن شعبة وغيرهم. (انظر: ابن سعد: الطبقات، جـ ١، ص ٢٥٦، السخاوي: التحفة اللطيفة، جـ ١، ص ٣٥٥، ٣٧١، ٣٧١، ٣٨١، ٣٧١، ١٨٩ وفي أما كن متفرقة).

<sup>(</sup>٦) ابن النجار: الدرة الثمينة، ص ٧٧-٧٧. ونحب أن نشير إلى أن ابن سعد وابن حجر، لم يذكرا شيئا عن أمر وضع الأقناء في المسجد. وقد، رجحنا أنه هو المذكور في الرواية على اعتبار إنه لم يكن في الصحابة، ممن ذكرهم ابن سعد أو ابن حجر، أحد بهذا الاسم، سوى محمد بن مسلجة الأنصاري، الذي ولد قبل البعثة النبوية باثنتين وعشرين سنة. (انظر: الطبقات، جـ٣، ص ٤٤٣-٤٥٤ الاصابة، جـ٣، ص ٣٨٣-٨٤). والقنو: هو العذق بها فيه من الرطب، والجمع أقناء. (انظر المرجاني: تاريخ هجرة المختار، ورقة ١٣٠ ـ ٢٥، مجموعة من المؤلفين: المعجم الوسيط، جـ٢، ص ٧٧٠).

عددهم، هي تخصيص مكان خاص لنزولهم، عرف باسم منزل الوفد (١). ولم تكن تلك الفكرة جديدة على المجتمع الاسلامي ـ في الواقع ـ إذ أنها صاحبت أحداث الهجرة، واقترنت بها، حين نزل العزب من الهاجرين، دار سعد بن خيثمة في قباء (٢). ونزل معظم المهاجرين على كلثوم بن الهدم (٣)، وعلى رفاعة بن عبد المنذر (١).

ونحب أن نشير في هذا الصدد، إلى أننا لم نجد ما يجلى الغموض عن طبيعة نزول معظم المهاجرين، مع بدء الهجرة، على تلك الفئة المحدودة من الأنصار. وهل كان نزولهم بأجر أم كان تبرعا منهم لوجه الله؟ ومن استقرائنا للنصوص الواردة في كتب التراجم والطبقات، لم نجد ما يدل على فقرهم أو غناهم الكبير. وذلك يحمل على الاعتقاد أنهم كانوا من أواسط الناس. ولا يستبعد أنهم كانوا يأخذون على ايوائهم للنزلاء في بيوتهم أجرا معلوما، خصوصا، وأن المدينة كانت محطة تجارية ومستراحا لقوافل التجار المارين بها، من الجنوب إلى الشهال والشرق، والذي لا بدوأنهم قد طلبوا مكانا يؤمن لهم الراحة والأمان، نظير شيء معلوم يقدمونه، من بضائعهم أو أرباحهم. والذي حملنا على هذا الاعتقاد، ما لوحظ من تكرر نزول كثير من المهاجرين عليهم، مع أن في المدينة عددا من الصحابة هم أكثر من أولئك مالا، وأرفع منهم منزلة اجتهاعية وقيادية بين القوم، مما يجعلهم أحرص على أن ينزل المهاجرون عليهم دون غيرهم، لو أن في الأمر مفاخرة أو تسابق على فعل الخير.

والظاهر أن تخصيص منزل بعينه للوفود في المدينة، قد جرى مع بداية سنة تسع من الهجرة. فقد ذكر أن سبعة نفر من قبيلة خشين، قدموا بعد خيبر، فنزلوا على أبي ثعلبة الخشني (٥). وحين قدم وفد بهراء من اليمن، وهم ثلاثة عشر رجلا، أقبلوا يقودون رواحلهم حتى انتهوإلى باب المقداد بن عمرو، ببني جديلة، فخرج إليهم المقداد فرحب بهم وأنزلهم في منزل من الدار (٦).

وتعد دار رملة بنت الحارث، أشهر منازل الوفود في المدينة، على عهد الرسول (ص)، وذلك لتكرر ذكرها ـ منذ سنة تسع من الهجرة ـ حين يذكر إنزال الوفود في المدينة (٧). وكان اتخاذ دار رملة لتكون منزل الوفد في المدينة، إنها يعود

<sup>(</sup>١) ابن سعد: المصدر السابق، جـ ١، ص ٣٣٢.

<sup>(</sup>٢) ابن حجر: المصدر السابق، جـ ٣، ص ٣٠٥.

دار سعد بن خيثمة: جنوبي مسجد قباء، تلي جدار قبلته. وهناك أيضا دار كلثوم بن الهدم، جوارها. وقد تهدمت الداران قديها وبنت وزارة المعارف السعودية في مكانها المدرسة الابتدائية للبنين. (انظر: الديار بكرى: تاريخ الخميس، جـ ١، ص ٣٣٦، الفير وز آبادي: المغانم المطابة، ص ٣٧٧، الأنصاري، عبد القدوس: آثار المدينة المنورة، ص ٢٥ ـ ٧٧).

<sup>(</sup>٣) ابن سعد: المصدر السابق، جـ٣، ص ٤٠٤، ٤٠٧. ١٨ ـ ١٨.

<sup>(</sup>٤) ابن سعد: نفس المصدر، جـ ٣، ص ٣٩٢، ٣٩٣، ٤٠٥، وفي أماكن متفرقة.

<sup>(</sup>٥) إبن سعد: الطبقات، جـ ١، ص ٣٢٩.

<sup>(</sup>٦) ابن سعد: نفس المصدر، جد ١، ص ٣٣١.

<sup>(</sup>٧) ابن سعد: الطبقات، جـ ١، ص ٢١٦، ٢٩٩ ـ ٣٠٠، ٣١٥. ورملة بنت الحارث، تذكر في المبايعات، وهي رملة بنت الحارث بن ثعلبة بن الحرث بن زيند الأنصارية النجارية. وزوجها معاذ بن الحارث بن رفاعة. (انظر: ابن حجر: الاصابة، جـ ٤، ص ٥٠٠).

إلى أنها كانت واسعة وفيها نخل<sup>(۱)</sup>. وقد ذكر في هذا الصدد أن بني قريظة ، لما حكم فيهم سعد بن معاذ ، حبسوا في دار رملة بنت الحارث<sup>(۲)</sup>. والمعروف أن عدد من حبس من بني قريظة ، كان يزيد على الثاناتة (۳). وهو عدد كبير كان يستلزم \_ ولا ريب \_ تهيئة مكان واسع لاستيعابهم .

### ثانيا: اعتباد الناس في المدينة المنورة على الخدم والموالى لقضاء أمورهم

لم تكن ظاهرة الاعتباد على الخدم في المجتمع المدني، وليدة ظروف الهجرة فحسب، بل كان أهل المدينة ـ بحكم كونهم يعتمدون في حل حياتهم الاقتصادية، على الزراعة ـ يندر أن تخلوبيوتهم من وجود خادم مملوك أو غلام، كما كان يدعى، يعينهم في أمورهم ويساعدهم في زراعتهم (٤).

ويبدولنا، أن تلك الظاهرة قد أصبحت ملموسة - أكثر من ذي قبل - مع تعدد مهام المسلمين في المدينة، بعد الهجرة وانصراف معظمهم للقيام بمسؤليته، نحو تثبيت أمر الاسلام، والجهاد في سبيل الله. وذلك أوجد للعبد أهمية كبيرة، في المجتمع المدني، حتى تساوى دوره في نظر المسلمين، بالدور الذي تقوم به الخيل في الجهاد (٥٠). وفي هذا ذكر أن سعد بن عبادة سيد الخزرج، كان يغزو على عهد الرسول (ص)، سنة ويغزو ابنه قيس سنة. وكان سعد إذا غزا، أعطى مفاتيح خزائنه لمولاه نسطاس، موليه ثقته، يتصرف بأمواله كيفها شاء (١٠).

وقد بلغ من أهمية ضرورة تواجد الخدم في المجتمع المدني، أن أحد بني مزينة (معاوية بن سويد بن مقرن المزني) قال: كنا بني مقرن لنا غلام، فلطمه بعضنا، فأتى النبي (ص)، فشكا إليه فأعتقه. فقيل: يارسول الله إنه ليس فيهم خادم غيره. فقال: فليخدمهم حتى يستغنوا<sup>(٧)</sup>. ويمكننا أن نستخلص من هذه الحادثة عدة معان وحقائق تاريخية، عن مجتمع المدينة، فهي تؤكد مدى الضرورة الملحة لاعتهاد الناس على الخدم، وتظهر في نفس الوقت طبيعة العلاقة بين السادة والخدم ومدى الحرص على حفظ حقوقهم، لدرجة أنه كان من حق ولى الأمر، أن يعتق أي عبد يشتكي ظلم مولاه (٨).

الكتاني: التراتيب الادارية، جـ ١، ص ٤٤٥ ـ ٤٦.

<sup>(</sup>١) الخزاعي: الدلالات السمعية، ورقة ١٩٣،

<sup>(</sup>٢) ابن حجر: المصدر السابق، جـ ٤، ص ٣٠٥.

 <sup>(</sup>٣) ابن اسحاق: السيرة، جـ٣، ص ٧٢١.
 الطبري: تاريخ، جـ٢، ص ٤٨٨.

<sup>(</sup>٤) ابن سعد: المصدر السابق، جـ ١، ص ٤٩٧،

ابن کثیر: السیرة، جـ ۲، ص ۲۰۳،

الديار بكرى: تاريخ الخميس، جـ ١، ص ٣٣٧.

<sup>(</sup>٥) روى أن الرسول (ص)، قال: ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة. (انظر: مالك: الموطأ، جـ ١، ص ٢٧٧).

<sup>(</sup>٦) ابن حجر: الاصابة، جـ٣، ص ٥٥٣. وروى أن عمير مولى أبي اللحم قال: كنت مملوكا فسألت النبي (ص): أتصدق من مال مولاي بشيء ؟ قال: نعم. والاجر بينكيا. (انظر: ابن حجر: نفس المصدر، جـ٣، ص ٣٨).

<sup>(</sup>٧) ابن حجر: نفس المصدر، جـ٣، ص ٤٣٤ ـ ٣٠.

<sup>(</sup>A) وهناك شواهد أخرى، تذكر مجيء بعض العبيد إلى رسول الله (ص)، يشتكون ظلم سادتهم فيصرفهم الرسول (ص)، أحرارا معتقين. (انظر: ابن حجر: نفس المصدر، جـ ١، ص ٥٥١).

الحياة الاجتهاعية والاقتصادية والثقافية في المجتمع المدني خلال العصر النبوي: مظاهر الحياة الاجتهاعية

197

وقد تعددت مهام الخدم وتشعبت في المجتمع المدني على عهد الرسول (ص) فمنهم من كان يعالج لسادته . تجارتهم، إذا كانوا تجارا(١١)، أو يرعى غنمهم (٢)، أو يدير شئون البيت الأخرى(٣).

ولم تكن الخدمة، على عهد الرسول (ص)، قصرا على العبيد والموالى. فكان من الصحابة من خدم النبي (ص)، واستمر في خدمته، وإن لم يكن مملوكا أومولى. ومن أولئك هند وأسهاء ابنا حارثة الأسلميين، كانا يخدمان رسول الله (ص) لا يريهان بابه، حتى قال بعضهم: ما كنت أظنهها إلا مملوكين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ( $^{(4)}$ ). ومنهم أيضا أنس بن مالك الأنصاري ( $^{(6)}$ )، وخالد بن سيار الغفاري، وكان سائق بدن رسول الله (ص)، هو وحسان الأسلمي ( $^{(7)}$ ). وعياذ بن عمرو السلمى ( $^{(8)}$ )، والهيثم بن نصر الأسلمي، وكان يأتيه بالماء من بئر أبي الهيثم بن التيهان ( $^{(A)}$ )، وعبد الله بن مسعود الهذلي، وكان صاحب نعليه ( $^{(8)}$ ).

وكان للرسول (ص)، بعض العبيد، فأعتقهم وظلوا في خدمته (١٠)، ومنهم يسار الراعي، كان غلاما للنبي (ص)، فنظر إليه يحسن الصلاة فأعتقه وبعثه في لقاح له بالحرة (١١).

ولم تقتصر الاستفادة من الموالى والعبيد على الخدمة وإدارة شئون البيت فحسب، بل إن صاحب العبد، ربها استخدم مولاه كحرفي يعمل بيده، أو أجره بنسبة معينة يأخذها من أجرته (١٢) وربها اشترى الرجل العبد لهذا الغرض، يعمل لحسابه، إما حجاما أو قصابا أو نجارا (١٣) ويما يستدل به على مدى شيوع عادة استخدام السادة، لمواليهم، كأجراء وحرفين، ما روى من أن الرسول (ص)، قال: وهبت خالتى فاخته بنت عمرو، غلاما وأمرتها أن لا تجعله جازرا ولا صائغا ولا حجاما (١٤) ويظهر أن شرط الرسول (ص) على خالته، أن لا تجعله في تلك المهن، ربها جاء لأمور توسمها الرسول (ص)، في ذلك الغلام وأمل أن يبذ فيها. وكان الرسول (ص)، قد احتجم، فحجمه أبو

<sup>(</sup>١) الاصفهاني: الأغاني، جـ ١، ص ٥٢.

<sup>(</sup>٢) ابن حجر: الاصابة، جـ ٣، ص ٦٤٨.

<sup>(</sup>٣) ابن خجر: نفس المصدر، جـ ١، ص ١٣.

<sup>(</sup>٤) ابن سعد: الطبقات، جـ ١، ص ٤٩٧، ابن عبد المن الاستبعاب (هامشر كتاب الإصابق حـ ١)، مـ ٩٧.

ابن عبد البر: الاستيعاب (هامش كتاب الاصابة، جـ ١)، ص ٩٧ ـ ٩٨.

<sup>(</sup>٥) ابن سعد: المصدر السابق، جـ ١، ص ٤٩٧.

<sup>(</sup>٦) ابن حجر: المصدر السابق، جـ ١، ص ٤٠٧.

<sup>(</sup>۷) ابن حجر: نفس المصدر، جـ ۳، ص ٤٦.(۸) ابن حجر: نفس المصدر، جـ ۳، ص ٣١٥.

<sup>(</sup>٩) ابن حجر: نفس المصدر، جـ ٢، ص ٣٦٨ ـ ٦٩.

<sup>(</sup>١٠) ابن سعد: المصدر السابق، جـ ١، ص ٤٩٧ ـ ٩٨.

<sup>(</sup>١١) ابن حجر: المصدر السابق، جـ ٣، ص ٦٦٦ ـ ٧٠.

<sup>(</sup>۱۲) مالك: الموطأ، جـ ۲، ص ۹۷۶.

<sup>(</sup>١٣) البخاري: الصحيح، جـ٣، ص ٥١، ٥٢، ٥٤.

<sup>(1</sup>٤) ابن حجر: الاصابة، جـ ٤، ص ٣٧٤.

ظبية، فأمر له بصاع من تمر. وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه (١). وقد قيل أن الزبير بن العوام كان له ألف مملوك، يؤدون إليه الخراج (٢). وذكر أن رجلا، في زمان رسول الله (ص)، أعتق عبيدا له، ستة، عند موته. فأسهم رسول الله (ص)، بينهم، فأعتق ثلث تلك العبيد ولم يكن لذلك الرجل مال غيرهم (٣). ويبدو أن الرسول (ص)، قد أراد بذلك أن لا ينقطع مورد رزق من كان يعيلهم ذلك الرجل من ورثته، حين يعتق كل عبيده.

على أن ما سبق ذكره، لا يعني أن المولى أو العبد كان لا يعمل أبدا لصالح نفسه. حيث ذكر أن سعد بن عائذ مولى عمار بن ياسر، اشتكى إلى النبي قلة ذات يده، فأمره بالتجارة، فخرج إلى السوق فاشترى شيئا من القرظ، فباعه فربح فيه (٤)

وقد اتجه الناس، في المجتمع المدني \_ كها سبق أن ذكرنا \_ إلى الاكثار من استخدام المخصيين والمجبوبين وكذلك المختثين، للخدمة في البيوت، مراعاة لتقاليد الاسلام، التي كانت لا تبيح الاختلاط بين النساء والرجال، إلا إذا أمنت الفتنة. ومن أجل ذلك كان الرسول (ص)، يعين بعض الصحابة ليحدو بالرجال، وكان أنجشة الأسود \_ وهو من المختثين \_ يحدو بالنساء (٥). فإذا أعنفت الابل قال النبي (ص): يا أنجشة رويدك سوقك بالقوارير (٦). وكان ماتع ، المختثين \_ يحدو بالنساء هيت، في بيوت النبي (ص)، يقومان بالخدمة بين نسائه (٧). ويذكر أن آنة المختث، كان يأتيه الشخص، إذا أراد أن يتزوج، ليدله على امرأة يخطبها، إذ كان مطلعا على مساوىء ومحاسن النساء وعارفا بهن، لملازمته لهن في البيوت (٨). وقد أمر الرسول (ص)، بإخراج آنه المختث من المدينة (٩)، لتلك الخلة فيه وكشفه لأسرار النساء، والتشبب بهن.

وبالاضافة إلى ما ذكر، استعين بالغلمان الصغار الذين لم يحتلموا بعد، للخدمة في البيوت بين النساء (١٠) كما

<sup>(</sup>١) وقوله من خراجه: ما يقرره السيد حين ذاك على عبده أن يؤديه إليه كل يوم أوشهر أو نحوذلك. (انظر: مالك المصدر السابق، جـ ٢، ص ٩٧٤).

 <sup>(</sup>۲) ابن حجر: المصدر السابق، جـ ۱، ص ٥٤٦. وقد شهد الزبير بن العوام بدرا، وقتل سنة ست وثلاثين من الهجرة، بعد أن انصرف يوم الجمل. (انظر: ابن حجر: نفس المكان).

<sup>(</sup>٣) مالك: المصدر السابق، جـ ٢، ص ٧٧٤.

<sup>(</sup>٤) ابن حجر: الاضابة، جـ ٢، ص ٢٩.

<sup>(</sup>٥) ابن حجر: نفس المصدر، جـ ١، ص ٦٧ ـ ٦٨. والخصي: هو فاقد الخصيتين مع بقاء الذكر، والمجبوب هو الذي استؤصل ذكره وخصياه، وقـ د جب جبا. (انظر: ابن منظور: لسان العرب، جـ ١، ص ٣٩٢). والمخنث: هو من يشبه خلقة النساء في حركاته وكلامه، وكان فيه لين وتكسر، ولا يشتهى النساء. (انظر: الكتانى: التراتيب الادارية، جـ ٢، ص ٤٤١).

<sup>(</sup>٦) ابن حجر: المصدر السابق، جـ١، ص ٦٧ ـ ٦٨.

<sup>(</sup>٧) ابن حجر: نفس المصدر، جـ٣، ص ٣٣٥ ـ ٣٦.

<sup>(</sup>A) ابن حجر: نفس المصدر، جـ ١، ص ٧٥.

<sup>(</sup>٩) ابن حجر: الاصابة، جـ ١، ص ٧٥.

<sup>(</sup>١٠) ومن أولئك: إبراهيم، مولى أم سلمة كان عبدا يعمل في بيت أم سلمة فلما بلغ مبالغ الرجال أعتقه الرسول (ص). (انظر: ابن حجر: نفس المصدر، جـ ٤، ص ٢). وكان بكربن الشداخ الليثي، ممن كان يخدم الرسول (ص)، في بيته، وهو غلام صغير، فلما احتلم أعلم الرسول (ص)، بذلك فدعا له. (انظر: ابن حجر: نفس المصدر، جـ ١، ص ١٦٤).

استعين بالنساء كخادمات، إلا أنهن كن في الغالب من الجواري المملوكات (١). وكان ممن خدم منهن في بيت الرسول، صلى الله عليه وسلم: سلمى، جدة عبد الله بن على بن ابي رافع، مولى الرسول، صلى الله عليه وسلم، وخضرة، ورضوى، وميمونة، أعتقهن الرسول (ص)، كلهن (١). وكان من أهل المدينة، من أسند إلى الجواري أمر رعي أغنامهم حول جبل سلع (٣). وقد يتسرر الحرجاريته ويعاشرها كزوجة (٤). وقد جمع بعض الموسرين وأهل الغنى في المدينة، عددا من الجواري والغلمان للخدمة في بيته (٥).

<sup>(</sup>١) ابن سعد: الطبقات، جـ ١، ص ٤٩٧.

<sup>(</sup>٢) ابن سعد: نفس المكان.

<sup>(</sup>٣) مالك: الموطأ، جـ ٢، ص ٧٧٦\_ ٧٧.

ابن حجر: المصدر السابق، جـ ٣، ص ٤٢٨.

 <sup>(</sup>٤) الطبري: جامع البيان، جـ ٥، ص ١٥ ـ ١٦،
 ابن حجر: المصدر السابق، جـ ٤، ص ٤٧.

ابن حجر. المصدر السابق، جـ ٤، ص ٤٧. (٥) ابن حجر: نفس المصدر، جـ ١، ص ٥٥١.



### الفصل الثاني

### الحالة الاقتصادية في المدينة المنورة خلال العصر النبوي

- الزراعة
- التجارة
- المهن والحرف العامة



#### اولا \_ الزراعة

لقد ساعد تطويق الجبال والحرار البركانية لموقع المدينة المنورة، على جعل تربتها جيدة الخصوبة (١) ، كما عمل ذلك التكوين، الذي يشبه الحوض الجبلي (٢) ، على حجز المياه الجوفية العذبة ، مما جعل في الاستطاعة الوصول إليها ، في أي بقعة من ذلك الحوض عند حفر الآبار (٣) . وقد تضافرت تلك العوامل ، بالاضافة إلى وجود عدد كبير من الأودية التي تسيل على سطحها ، في وقت الأمطار والسيول من تلك الجبال والحرار (٤) ، على جعل المدينة - في المقام الأول - مدينة الزراعة والمزارعين (٥) . إذ أن معظم أهل المدينة ، كانوا يملكون البساتين وحدائق النخيل ، وكانوا يعملون فيها بأنفسهم (١) ، يستوي في ذلك الصغير والكبير (٧) .

وكانت بساتين أهل المدينة، وحدائقهم، تعرف بالحوائط (٨). وهي لم تكن \_ في أغلب الأحيان \_ كبيرة المساحة،

```
Brita; Ency. vol. 15.p.206.(1)
```

(٣) ابن حجر: الاصابة، جـ ٢، ص ٣١،

المقدسي: أحسن التقاسيم، ص ٨٠،

المطري: التعريف، ص ٥٦ ـ ٦٢،

Brita; Ency. o.p.cit, p.206.

(٤) اليعقوبي: البلدان، ص ٧٧،

المطري: المصدر السابق، ص ٦٣.

(٥) ياقوت: معجم البلدان، جـ ٥، ص ٨٢ ـ ٨٦،

الكتاني: التراتيب الادارية، جـ ٢، ص ٤٣ ـ ٤٤،

Brita; Ency. o.p.cit, p.207.

الشريف: مكة والمدينة، ص ٣٥٦.

(٦) ابن اسحاق: السيرة، جـ ٢، ص ٣٦١ ـ ٣٣،

الطبري: جامع البيان، جـ ٢، ص ٥٩٣،

مالك: الموطأ، جـ ٢، ص ٥٩٢.

(٧) ذكر أن الرسول (ص)، لما رجع من غزوة تبوك، استقبله سعد بن معاذ، سيد الأوس فقال: ما هذا الذي أرى بيدك ياسعد؟ قال: من أثر المسحاة، أضرب وأنفق على عيالي. (انظر: ابن حجر: المصدر السابق، جـ ٢، ص ٣٨).

(٨) ابن اسحاق: السيرة، جـ٣، ص ٦٠٦،

الكتساني: المتراتيب الادارية، جـ ١، ص ٤٠١، ص ٤٠٠. والحوائط: مذكره، في معنى الحدائق، ومعنى الجنات. والحائط، هو الحديقة من النخل، وهو أيضا الجدار، لأنه يحوط ما فيه، والجمع حيطان، وحوط حائطا، عمله. فسميت الحديقة حائطا من هذا إنه يحوطها. (انظر: المطري: التعريف، ص ٥٨، الخزاعى: الدلالات السمعية، ورقة ١٥٧).

Brita; Ency. Loc. cit. (Y)

وربها كان متوسطها مائة ذراع في مثلها (١). ويشتمل الحائط عالبا على بئر خاصة به، إلى جانب أطم يكون جواره، لتوفير الحماية (٢). بل إن بعضهم \_ زيادة في الحيطة والحذر \_ لم يجعل لحائطه أي باب ظاهر، سوى فتحة صغيرة جدا، يدخل منها إلى جوف الحائط جدول ماء صغير من إحدى الآبار القريبة منه، وكانوا يسمون ذلك الجدول ربيعا (١). ومعظم إنتاج تلك الحوائط، كان للاستهلاك الشخصي، وأحيانا، كان الرجل يبيع ثمر حائطه، ويحتفظ بها يكفي قوت عياله (١).

وربها عمل الرجل الذي ليس لديه حائطا خاصا به، في حيطان أهل المدينة بأجر معلوم من التمر<sup>(٥)</sup>. وقد يعمد صاحب الحائط إلى اعطاء حائطه لشخص، يزرعه ويسقيه ويتعهده مقابل ربع الثمرة أو ثلثها أو نصفها أو أقل من ذلك أو أكثر وهي طريقة تعرف بالمزارعة (٢).

وكانوا يعتمدون في سقيا حوائطهم، على مياه الأودية (٢)، أو مياه الآبار (<sup>٨)</sup>. حيث يرفعونها، مستخدمين الابل النواضح (٩). كما استخدموا البقر لحرث أراضيهم (١٠).

وقد اتبعت وسائل عديدة، على عهد الرسول (ص)، لحث الناس على الزراعة والاقبال على ممارستها. فكان العرف السائد، أن من أحيا أرضا ميتة فهي له (١١). هذا بالاضافة إلى التوسع في إقطاع الاراضي الزراعية لمعظم المهاجرين، في وادي العقيق (١٢)، وفي منطقة العالية (١٣) ويذكر أن الرسول (ص)، أعطى أحد المهاجرين من حرة

ابن حجر: المصدر السابق، جـ ٤، ص ٩٦،

الكتاني: المتراتيب الادارية، جـ ٢، ص ٤٧. والابل النواضح، هي التي يستقي عليها. الذكر منها ناضع والأنثى ناضحة. (انظر: مسلم: المصدر السابق، جـ ١، ص ٥٦، وانظر الهامش رقم ٢، نفس المكان).

<sup>(</sup>١) ذكر أن مساحة موضع مسجد الرسول (ص)، لم تزد على المائة ذراع في مائة، وكان قبل ذلك حائطا لبني النجار. (انظر: الطبري: تاريخ، جـ ٢، ص ٣٢٢ ـ ٣٤).

<sup>(</sup>٢) المطري: المصدر السابق، ص ٥٨.

<sup>(</sup>٣) مسلم: الصحيح، جد ١، ص ٥٩ ـ . ٦٠.

 <sup>(</sup>٤) مالك: الموطأ، جـ ٢، ص ٦٢١ ـ ٢٢،
 ابن حجر: الاصابة، جـ ٢، ص ٣٨.

<sup>(</sup>٥) الطبري: جامع البيان، جـ ٢، ص ١٦٦ ـ ٢٧.

<sup>(</sup>٦) ابن حجر: الاصابة، جـ ١، ص ٢٢١، ابن سيده: المحكم، جـ ٣، ص ١.

<sup>(</sup>٧) مالك: الموطأ، جـ ٢، ص ٩٩٥.

<sup>(</sup>٨) ابن حجر: المصدر السابق، جـ ٤، ص ٩٦.

<sup>(</sup>٩) مسلم: الصحيح، جـ ١، ص ٥٦،

<sup>(</sup>١٠) الكتاني: المصدر السابق، جـ ٢، ص ٤٦.

<sup>(</sup>١١) مالك: المصدر السابق، جـ ٢، ص ٧٤٣.

<sup>(</sup>۱۲) ابن حجر: المصدر السابق، جـ ۱، ص ۲۰۵.

<sup>(</sup>١٣) البلاذري: فتوح البلدان، جـ ١، ص ٢٢.

الوادي، مبذر صاع (١)، وأعطى غيره، بئرا بوادي العقيق (٢). وهذا يدل على أن القطائع، كانت لجميع الفئات، ولذلك اقتصد في توزيعها، حتى ينال كل نصيبه.

ونتيجة لهذا التوسع الزراعي، خارج المدينة، أصبح معظم بساتينها في ظاهرها، ومحيطة بأكثرها (٣).

وقد اتبعت وسائل عدة، للحفاظ على الثروة النباتية في المدينة على عهد الرسول (ص) - فمنع قطع السدر، إلا من حرث (٤) . وقد استمر هذا التقليد، إلى عهد عمر بن الخطاب، إذ عين حارسا مهمته معاقبة من يقطع من السمر شيئا (٥) .

وكان للري نصيب كبير في التنظيم الزراعي على عهد الرسول (ص)، فقضى في سيل أودية، مهزور ومذينيب وبطحان، أن يجبس الماء في الأرض إلى الكعبين. فإذا بلغ الكعبين أرسل إلى الأرض الأخرى، لا يمنع الأعلى الأسفل<sup>(٦)</sup>. وذكر أيضا أن لأهل النخل إلى العقبين ولأهل الزرع إلى الشراكين<sup>(٧)</sup>. أما مسايل الماء في الحرار الى السهول، فقضى في مائها أن يسقى الأعلى أرضه ثم يرسل الماء إلى جاره حتى وإن كانت تلك المسايل في أرض الأول<sup>(٨)</sup>.

وقد ملك المهاجرون كثيرا من الأراضي الـزراعيـة الواسعة بالغابة (٩)، وبالحرة الشرقية (١٠) وكانت أموال بني النضير، بالعالية، قد أصبحت حالصة لرسول الله، صلى الله عليه وسلم(١١)، بعد اجلائهم، في سنة أربع من

<sup>(</sup>١) ابن حجر: المصدر السابق، جـ ٢، ص ٤٨٥.

<sup>(</sup>٢) ابن حجر: نفس المصدر، جـ ٤، ص ٢٢٤.

<sup>(</sup>٣) المقدسي: أحسن التقاسيم، ص ٨٠.

<sup>(</sup>٤) ابن حجر: الاصابة، جـ ٢، ص ٣٢٤.

<sup>(</sup>٥) ابن حجر: نفس المصدر، جـ ٢، ص ١٠٨.

<sup>(</sup>٦) مالك: الموطأ، جـ ٢، ص ٧٤٤،

البلاذري: فتوح البلدان، جـ ١، ص ٩،

ابن حجر: المصدر السابق، جـ ٤، ص ٨٧.

 <sup>(</sup>٧) البلاذري: المصدر السابق، جـ ١، ص ١٠. والعقبين: مفردها عقب، وهـ ومؤخر القـدم. (انظر: الزنخشري: أساس البلاغة، ص ٤٢٨، معلوف، لويس: المنجد، ص ٥١٨، «المطبعة الكاثوليكية، بير وت، ١٩٦٠»). والشراك، رباط النعلين أو سيرها على ظهر القدم. (انظر: الزنخشري: المصدر السابق، ص ٣٢٨، معلوف، لويس: المرجع السابق، ص ٣٨٤).

<sup>(</sup>٨) البلاذري: فتوح البلدان، جـ ١، ص ١١ ـ ١٢.

<sup>(</sup>٩) مالك: الموطأ، جـ ٢، ص ٧٥٢.

<sup>(</sup>١٠) البلاذري: المصدر السابق، جد ١، ص ١١ ـ ١٢.

<sup>(</sup>١١) ابن اسحاق: السيرة، جـ ٣، ص ٦٨٤.

الهجرة (١). وكان يزرع تحت النخل، في أرض تلك الأموال، فيدخر من ذلك، قوت أهل وأزواج الرسول (ص)، سنة. وما فضل، جعل الكراع والسلاح (٢). وكان الرسول (ص)، قد أقطع بعض المهاجرين واثنين من الانصار، بعض أراضي بني النضير (٢).

وتعد النخلة، أهم الأشجار المزروعة في المدينة، وأكثر أموال أهلها<sup>(٤)</sup>، ومنها معاشهم وأقواتهم<sup>(٥)</sup>. وقد بلغ من أهمية زراعة النخلة، على عهد، الرسول، صلى الله عليه وسلم، أن أصبح من حق العبد أن يكاتب صاحبه على عدد من النخل يحييها له بالفقير <sup>(٦)</sup>. وكانوا يتخذون من جريدها وجذوعها سقوفا وأعمدة لبيوتهم <sup>(٧)</sup>، هذا إلى جانب انتفاعهم بأليافها وخوصها في صنع المكاتل والقفف والحصر، ونحو ذلك <sup>(٨)</sup>. وكان ثمر النخلة، أهم الثمار لدى أهل المدينة، وآثره لديهم. فكانوا إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى الرسول، صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذه قال: اللهم بارك لنا في تمرنا <sup>(٩)</sup>.

وتمر المدينة أصناف كثيرة جدا، منها الأسود والأحر<sup>(١)</sup>. وأشهر أصنافه، على عهد الرسول (ص): العجوة، وعذق زيد<sup>(١١)</sup>. وكان محصول التمريكفي حاجة السكان \_ في غالب السنين \_ ولذلك كانوا يبيعون منه الفائض، بسعر أغلى من السعر الذي يشتر ون به القمح المستورد من الشام<sup>(١٢)</sup>. ويعود سبب ذلك الى كون التمر عهاد معيشتهم، ولأن زراعته، كانت تكلفهم كثيرا من الجهد والوقت. ويذكر أنه ربها أصاب نخلهم آفات زراعية مثل القشام، فيذهب ثمرتهم تلك السنة (١٣).

<sup>(</sup>١) ابن اسحاق: نفس المصدر، جـ ٣، ص ٦٨٢.

<sup>(</sup>٢) البلاذري: المصدر السابق، جـ ١، ص ١٨.

<sup>(</sup>٣) البلاذري: نفس المصدر، جد ١، ص ١٨ - ٢٢.

<sup>(</sup>٤) ابن اسحاق: المصدر السابق، جـ ١، ص ١٤٢، اليعقوبي: البلدان، ص ٧٣.

<sup>(</sup>٥) ابن سعد: الطبقات، جـ ١، ص ٤٠٦ ـ ٤٠٧، اليعقوبي: المصدر السابق، ص ٧٣.

<sup>(</sup>٦) ابن اسحاق: المصدر السابق، جـ ١، ص ١٤٤. والفقير للنخلة، الحفيرة، وإذا خرجت النخلة من النواة، فهي عريسة، ثم يقال لها: ودية، ثم فسيلة، ثم اشاءة، فاذا أتت اليد فهي جبارة، وهي العضيد، والكتيلة. ويقال للتي لم تخرج من النواة، لكنها اجتثت من جنب امها: قلعة وجثيثة، وهي الجثائث، والهراء، ويقال للنخلة الطويلة: عوانه، بلغة عمان، وعيدانه بلغة غيرهم، وهي فيعاله من عدن بالمكان اقام به. (انظر: السهيلي: الروض الانف، جـ ١، ص ٢٥٠ - ١٥).

<sup>(</sup>٧) مجهول: في سيرة الرسول، ورقة ٥.

<sup>(</sup>٨) ابن سعد: الطبقات، جـ ١، ص ٤٩١،

البخاري: الصحيح، جـ ١، ص ٧٢،

الشريف: مكة والمدينة، ص ٣٥٧.

 <sup>(</sup>٩) السمهودي: الوفاء، جـ ١، ص ٥٣.
 (١٠) الكتان: التراتيب الادارية، جـ ٢، ص ٥٣.

ر (١١) البخاري: المصدر السابق، جـ٣، ص ٥٩. والعجوة، ضرب من أجود التمر بالمدينة. والعجوة أيضا، ما يخلط من التمر بعض ويركم. أما عذق زيد، فإن العذق، كل غصن له شعب، وهو هنا قنو النخلة. (انظر: مجموعة من المؤلفين: المعجم الوسيط، جـ٢، ص ٥٩٣، ٥٩٦).

<sup>(</sup>١٢) الكتانى: المصدر السابق، جـ ٢، ص ٥٢ ـ ٥٣.

<sup>(</sup>١٣) ابن سعد: المصدر السابق، جـ ١، ص ٤٠٩. والقشام، شيء يصيب البلح، بمثل الجدري، فيقير. (انظر: ابن سعد: نفس المكان).

أما غلات الحبوب، مثل القمح والشعير، فتأتي بعد محصول التمر من حيث الكثرة، إذ كانوا يزرعونها تحت النخل (١). ولم يكن هناك مزارع خاصة بالحبوب، إلا بعد قيام بعض المهاجرين بتولي هذا الامر (٢). وكان الشعير يحتل المقام الأول، في اعتهاد الناس عليه (٣)، بينها كانت زراعة القمح - فيها يبدو - لا تكفي حاجة أهل المدينة، ولذلك ذكر أن القمح كان يجمل من البلقاء إلى المدينة (٤).

وقد عمل المهاجرون - فيها بعد - على التوسع في زراعة القمح وعلى وجه الخصوص، ما ذكر من أن طلحة بن عبيد الله التيمي، كان أول من زرع القمح بوادي قناة شهالي المدينة (٥). ومع ذلك فإن محصول القمح لم يكن يسد حاجتهم، ولذلك اتجهوا إلى تعويض النقص، بالاستير ادمن الخارج، حيث ذكر أن عبد الرحمن ابن عوف، قدمت له سبعهائة راحلة تحمل البر والدقيق والطعام عامة (١).

وإلى جانب ما ذكر كان يزرع في المدينة بعض الفاكهة. ومن بساتينها، ما كان يحمل الفاكهة في السنة مرتين ( $^{(V)}$ ). وكان أشهرها العنب، وهو أنواع مختلفة. منها المراودي، وهو أجودها، لرقته وحلاوته ( $^{(A)}$ ). وأحسنه ما كان في حدائق قباء، ثم العالية، ثم جفاف، وباقي بساتين المدينة ( $^{(A)}$ ). وحكى أن لسعد بن أبي وقاص، بالعقيق، كرم تباع ثمرته بألف دينار ( $^{(A)}$ ). هذا إلى جانب زراعتهم للبطيخ والخربز ( $^{(A)}$ ).

<sup>(</sup>١) البلاذري: فتوح البلدان، جـ ١، ص ١٨. ونحب أن نشير هنا إلى أنه لا يوجد احصاء عن مقدار غلة المدينة من التمر والحبوب، غير أن بعضهم قدرجح أن محصول الشعير، كان يساوي ربع محصول التمر، قياسا على ما كانت تنتجه خيبر، وهي واحة شبيهة بالمدينة، فقد كانت تنتج أربعين ألف وسق من التمر وعشرة ألاف وسق من الشعير. (انظر: الشريف: مكة والمدينة، ص ٣٥٨، وانظر أيضا المقريزي: إمتاع الاسباع، جـ ١، ص ٣٧٨ ـ ٢٩، والهامش رقم ٣، نفس المكان).

<sup>(</sup>٢) ابن سعد: الطبقات، جـ ٣، ص ٢٢٢.

<sup>(</sup>٣) ابن سعد: نفس المصدر، جـ ١، ص ٤٠، ٢٠٥، الشريف: المرجع السابق، ص ٣٥٨.

<sup>(</sup>٤) الكتاني: التراتيب الادارية، جـ ٢. ص ٥٦ ـ ٥٣.

البلقاء: مدينة بالشام من عمل دمشق، سميت بالبلقاء بن سورية من بني عبيل ابن لوط، وهوبناها، وبها كان اجتماع الحكمين: أبي موسى وعمرو بن العاص. وفيها قرى كثيرة ومزارع واسعة. (انظر: الحميري: الروض المعطار، ص ٩٦ ـ ٩٧. ياقوت: معجم البلدان، جـ ١، ص ٤٨٩).

<sup>(</sup>٥) ابن سعد: المصدر السابق، جـ ٣، ص ٢٢٢.

<sup>(</sup>٦) الذهبي: سير أعلام النبلاء، جـ ١، ص ٥٠.

<sup>(</sup>٧) ابن حجر: الاصابة، جـ ١، ص ٧١.

<sup>(</sup>٨) كبريت: الجواهر الثمينة، ورقة ٥٥ ـ ٥٦.

<sup>(</sup>٩) كبريت: نفس المكان.

<sup>(</sup>١٠)كبريت: نفس المكان.

<sup>(</sup>١١) مالك: الموطأ، جـ ٢، ص ٦١٩.

كها زرعوا بعض الخضروات والبقول، مثل القثاء والدباء، وهي نوع من القرع، والبصل والثوم (١)، والجزر(٢).

ومما ساعد على انتعاش الزراعة وتقدمها بشكل واسع في المدينة ، وجود عدد كبير من المهاجرين عملوا في الزراعة واستغلوا الأراضي الزراعية الواسعة ، واستصلحوا ما كان حول الأودية ، مثل وادي بطحان ، بعد أن كان يجري آجنا متغير الطعم واللون (٣) . كما استصلحوا أرض الغابة ، شمالي غرب المدينة . وكانت عبارة عن أشجار كثيرة ملتفة ، من الطرفاء والأثل ، فقطعوا معظمها وغرسوا مكانه وديّة النخل (٤) . كما عملوا على إيجاد مزارع متخصصة لزراعة القمح ، في وادي قناة . ذكر أن أحدها كان يزرع فيها القمح على عشرين ناضحا (٥) ، مما يدلل به على سعة تلك المزارع وكثرة محصولها .

#### ثانيا \_ التجارة

### أ\_أسواق المدينة التجارية

مارس أهل المدينة أنواع النشاط التجاري، بحكم وضعهم الزراعي، المتسم بالاستقرار، ولوقوع المدينة على طريق التجارة بين الشيال والجنوب<sup>(1)</sup>. ومن أهم مظاهر هذا النشاط، اشتيال المدينة على عدة أسواق تجارية تعددت أغراضها وتشعبت<sup>(۷)</sup>. وكان منها قبيل الهجرة، سوق حباشة (بالضم والشين المعجمة)، لبني قينقاع، وهي مخصوصة لبيع العبيد<sup>(۸)</sup>. ويبدو لنا أنها كانت جزءا من سوق بني قينقاع عند جسر وادي بطحان<sup>(۹)</sup>. وكانت سوقا عظيمة تكثر

<sup>(</sup>۱) ابن سعد: الطبقات، جد ۱، ص ۳۹۱، ۳۹۰،

مالك: المصدر السابق، جـ ٢، ص ٩١٠،

البخاري: الصحيح، جـ٣، ص ٥٣،

البلاذري: فتوح البلدان، جـ ١، ص ٧،

الشريف: مكة والمدينة، ص ٣٥٨.

<sup>(</sup>٢) مالك: المصدر السابق، جـ ٢، ص ٦١٩.

<sup>(</sup>٣) المراغي: تحقيق النصرة، ص ١٤.

<sup>(</sup>٤) البلاذري: فتوح البلدان، جـ ١، ص ٩، الفيروز آبادي: المغانم المطابة، ص ٢٩٩.

<sup>(</sup>٥) ابن سعد: الطبقات، جـ ٣، ص ٢٢٢.

<sup>(</sup>٦) حتي: تاريخ العرب، جـ ١، ص ١٤٦.

<sup>(</sup>٧) انظر: السمهودي: الوفاء، جـ ٢، ص ٧٤٧ وما بعدها.

<sup>(</sup>٨) ياقوت: معجم البلدان، جـ ٢، ص ٢١٠ ـ ١١.

<sup>(</sup>٩) السمهودي: المصدر السابق، جـ ٢، ص ٧٤٧، جـ ٤، ص ١١٧٧.

الجسر: موضعه، عند أعلى بطحان، وتقدم في بطحان أن سيله حين يأتي من جنوب المدينة يسير حتى يرد الجسر، ثم يستبطن وادي بطحان غربي المدينة. (انظر: السمهودي: نفس المكان).

فيها الحركة وأصوات البيع والشراء (١). وأهم ما كان يباع فيها الحلي والقسي والرماح والسيوف (١). ومن أسواق المدينة في الجاهلية ، غير ماذكر، سوق بزبالة من الناحية التي تدعي يثرب (٣) ، وسوق بالعصبة غربي مسجد قباء (٤) ، وسوق في منازل بني الحبلى ، بموضع يقال له مزاحم (٥) ، كانت تقوم في الجاهلية وأول الاسلام (٦) . وكان لليهود سوق مجاور لبقيع المقيع المسجد النبوي (٧) . واتخذ المسلمون سوقهم مجاورا لها في موضع بقيع الزبير بطريق بقيع الغرقد (٨) . والظاهر أن اليهود قد شعروا بقوة المسلمين وأحسوا بخطر منافستهم ومزاحمتهم في تجارة المدينة ، طالما كانت هذه السوق قريبة من سوقهم ، فأقبل كعب بن الأشرف اليهودي ، فدخلها وقطع أطنابها . فقال الرسول (ص) : لا جرم لأنقلنها إلى موضع هو أغيظ له من هذا ، فنقلها إلى موضع سوق المدينة غربي المسجد النبوي (٩) ، وكان بعض الصحابة قد أشار على الرسول (ص) ، باتخاذ هذا الموضع " . وقد بنى \_ فيها بعد \_ بين السوق والمسجد النبوي ، بعض بيوت الصحابة الصحابة (١١)

وقد كان اختيار المسلمين لموضع سوقهم، اختيارا موفقا دل على عمق تجربتهم التجارية وفهمهم بأمور البيع والشراء. إذ كان واقعا في جهة هي بمثابة المدخل الرئيسي للمدينة، سواء من جهة الشام أو اليمن ومكة، وديار سائر القبائل المجاورة. مما مكنهم ولا ريب من تلقي التجار والوفود، حال وصولهم، موفرين عليهم مشقة الالتفاف برواحلهم المحملة حول بيوت المدينة أو حتى التخلخل بينها حتى يصلوا إلى سوق اليهود، داخل المدينة.

<sup>(</sup>١) الأصفهاني: الأغاني، جـ ٢١، ص ٦٢ (القاهرة، ١٩٢٩ م)،

الشريف: مكة والمدينة، ص ٣٦٥.

<sup>(</sup>٢) الواقدي: المغازي، ص ١٣٨ ـ ٤٠ (الطبعة الأولى).

<sup>(</sup>٣) السمهودي: الوفاء، جـ ٢، ص ٧٤٧.

زبالة: بفتح الزاي والباء، موضع أول يثرب مما يلي شهال المدينة. (انظر: العباسي: عمدة الأخبار، ص ٣٣٢).

<sup>(</sup>٤) السمهودي: المصدر السابق، جـ ٢، ص ٧٤٧، ياقوت: معجم البلدان، جـ ٤، ص ١٢٨.

<sup>(</sup>٥) السمهودي: المصدر السابق، جـ ٢، ص ٧٤٧.

مزاحم: بالضم وكسر الحاء المهملة، أطم من آطام المدينة ابتناه بنو الحبلى بين ظهراني بيوتهم، كان لعبد الله بن أبي بن سلول. (انظر: الفير وز آبادي: المغانم المطابة، ص ٣٨٠).

<sup>(</sup>٦) السمهودي: المصدر السابق، جـ ٢، ص ٧٤٧.

<sup>(</sup>٧) السمهودي: نفس المصدر، جـ ٢، ص ٧٤٧ ـ ٤٨.

<sup>(</sup>٨) السمهودي: نفس المكان.

العباسي: المصدر السابق، ص ۲۷٦.

<sup>(</sup>٩) البلاذري: فتوح البلدان، جـ ١، ص ١٥، ابن حجر: الاصابة، جـ ٣، ص ٣٤٥،

السمهودي: الوقاء، جـ ٢، ص ٧٤٨. (١٠) السمهودي: نفس المكان.

<sup>(</sup>١١) مالك: الموطأ، جـ ١، ص ١٣١.

وكانت سوق المدينة الجديدة، بعد الهجرة، رحبة واسعة لا بناء، ولا ظلة فيها<sup>(۱)</sup>، وكان الراكب ينزل بها فيضع رحله، ثم يطوف بالسوق، ورحله بعينه يبصره، لا يغيبه عنه شيء<sup>(۲)</sup>. وكانت السوق أقرب إلى الطول منها إلى العرض. ومن ضمنها المنطقة المعروفة اليوم بالمناخة. ويرجح انها تمتد من الحد الشهالي لمصلى العيد (وهو في موضع مسجد الغهامة اليوم) إلى منطقة جرار سعد، في منازل بني ساعدة، قرب ثنية الوداع شهال المدينة (۳). وكانت بداية موضع السوق - عند جرار سعد - مقابر قديمة في بني ساعدة، أعطوها الرسول (ص)، فجعلها من السوق (٤).

وقد حوت السوق، معظم أنواع البضائع مثل التمر<sup>(٥)</sup>، والحنطة <sup>(٢)</sup>، والسمن، والأقط<sup>(٧)</sup>، وسائر الطعام <sup>(٨)</sup>، كما عرض فيها للبيع أنواع الجلود المدبوغة <sup>(٩)</sup>، ومواد دبغها، مثل أعشاب القرظ<sup>(٢)</sup>؛ وبيع فيها أيضا، البز، وهو نوع من الثياب، وقيل الثياب خاصة من أمتعة البيت<sup>(١١)</sup>. وكان للبزازين، وهم بائعوا الثياب، مكان معروف بهم في السوق<sup>(١٢)</sup>. ويذكر أن عثهان بن عفان كان بزازا، ولم يحترف غير البزازة، وكذلك طلحة بن عبيد الله<sup>(١٣)</sup>. وقد عرض في السوق أيضا، جميع مصنوعات المدينة من السهام والرماح والسيوف والحلي<sup>(١٤)</sup>. كما عرضت فيها، أنواع الماشية <sup>(١٥)</sup>، وكان للخيل قسم خاص من السوق يعرف ببقيع الخيل<sup>(٢١)</sup>، وكذلك الأبل<sup>(١٢)</sup>، والبقر والغنم<sup>(١٨)</sup>.

<sup>(</sup>١) السمهودي: المصدر السابق، جـ ٢، ص ٧٤٩.

<sup>(</sup>٢) السمهودى: نفس المكان.

<sup>(</sup>٣) السمهودي: نفس المصدر، جـ ٢، ص ٧٤٨.

<sup>(</sup>٤) السمهودي: الوفاء، جـ ٢، ص ٧٤٨.

<sup>(</sup>٥) السمهودي: نفس المصدر، جـ ٢، ص ٧٤٩،

ابن حجر: الاصابة، جـ٣، ص ١٠، ٥٥٠.

<sup>(</sup>٦) السمهودي: المصدر السابق، جـ ٢، ص ٧٥٦.

<sup>(</sup>٧) ابن سعد: الطبقات، جـ ٣، ص ١٢٥.

<sup>(</sup>٨) ابن سعد: نفس المصدر، جـ٣، ص ١١٤ ـ ١٥.

<sup>(</sup>٩) ابن حجر: المصدر السابق، جـ ١، ص ٣٦٨.

<sup>(</sup>١٠) والقرظ ورق يدبغ به، كقشر البلوط. (انظر: ابن حجر: نفس المصدر، جـ ٢، ص ٢٩، الكتاني: التراتيب الادارية، جـ ٢، ص ٢٧).

<sup>(</sup>١١) ابن حجر: المصدر السابق، جـ ٢، ص ٤٨٤،

الكتاني: المرجع السابق، جـ ٧، ص ٣١.

<sup>(</sup>١٢) الكتاني: نفس المرجع، جـ ٢، ص ٣٣. والبز: بفتح الباء، الثياب، وهي متاع البزاز، وهوبائع البز، وحرفته البزازة. (انظر: الخزاعي: الدلالات السمعية، ورقة ٢٠٣).

<sup>(</sup>١٣) الخزاعي: نفس المصدر، ورقة ٢٠٢.

<sup>(14)</sup> الواقدي: المغازى، ص ١٣٨ ـ ١٠ (الطبعة الأولى).

<sup>(</sup>١٥) ابن حجر: المصدر السابق، جـ ١، ص ٤٨٣، جـ ٣، ص ١٦٠، ٣٩٧،

السمهودي: ألمصدر السابق، جـ ٢، ص ٧٥٤.

<sup>(</sup>١٦) السمهودي: الوفاء، جـ ٢، ص ٧٥٤.

<sup>(</sup>١٧) السمهودي: نفس المكان،

ابن حجر: الاصابة، جـ ١، ص ٥١.

<sup>(</sup>١٨) ابن حجر: نفس المصدر، جـ ١، ص ٤٨٣، جـ ٣، ص ١٦٠.

الحياة الاجتباعية والاقتصادية والثقافية في المجتمع المدني خلال العصر النبوي: الحالة الاقتصادية.

وبالاضافة إلى ما ذكر، كان يباع في سوق المدينة جميع ما يرد إليها من الخارج، مثل القمح<sup>(١)</sup>، والزيت<sup>(٢)</sup>، والعسل (٣) ، وكذلك الخيل والسلاح (٤) ، وبعض الكماليات، مثل أواني الفضة (٥) .

وقـد نظم أمـر السـوق، على عهـد الـرسـول (ص)، وحظي أمر الاشراف عليها باهتهام كبير <sup>(٦)</sup>. وكان الرسول (ص)، يقوم بنفسه مع بعض الصحابة بتعسس أحوال السوق، ومراقبة أمورها وما يجري فيها (٧). وذكر أن الرسول (ص)، مر على رجل يبيع طعاما، فأدخل يده، فإذا هو مبتل، فقال: من غشنا فليس منا <sup>(٨)</sup>. وهذا يعني أن سوق المدينة، على عهد الرسول (ص)، لم يكن عليها عامل بعينه، على الرغم من أن الرسول (ص)، قد استعمل على سوق مكة (٩). إذ أن قيام الرسول، صلى الله عليه وسلم، بنفسه مع كبار الصحابة بمراقبة السوق، كان يفي بالغرض المطلوب.

ومن ضمن ضبط أمور السوق، مراقبة الأسعار وتجديدها بها تقتضيه المصلحة العامة (١٠٠) كما منع احتكار ما يأتي إليها من البضائع والطعام(١١) ووضعت الحدود الكفيلة بمنع أي غبن بين البائع والمشتري. ومن ذلك النهي عن بيع الثهار، حتى يبدو صلاحها(<sup>۱۱۲)</sup>، وأن من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع<sup>(۱۳)</sup>. كما حرم بيع أنواع الفاكهة مثل البطيخ والخربز وكذلك الخضار، كالقثاء والجزر، مالم يبد صلاحها(١٤) كما نهى أن يبيع حاضر لباد(١٥) وهو أن يكون للبائع سمسار يتولى العقد بين البائع والمشتري بأجر(١٦)

```
(١) ابن حجر: نفس المصدر، جـ ٢، ص ١٠٤.
```

<sup>(</sup>٢) الطبري: جامع البيان، جـ ٣، ص ١٥.

<sup>(</sup>٣) ابن حجر: المصدر السابق، جـ٣، ص ٢٠٧.

<sup>(</sup>٤) ابن حجر: نفس المصدر، جـ ٢، ص ٢٨.

<sup>(</sup>٥) ابن حجر: نفس المصدر، جـ ١، ص ١٤١.

<sup>(</sup>٦) البخاري: الصحيح، جـ ٣، ص ٦١ ـ ٦٢،

السمهودي: المصدر السابق، جـ ٢، ص ٧٥٥ ـ ٥٧.

<sup>(</sup>٧) السمهودي: نفس المكان.

<sup>(</sup>٨) الدولابي: الكني والاسماء، جد ١، ص ٢٥، ابن الأثير: أسد الغابة، جـ ٣، ص ٢٦٥.

<sup>(</sup>٩) ابن حجر: الاصابة، جـ ٢، ص ٤٧.

<sup>(</sup>١٠) يروي في هذا، أن الرسول (ص)، مر برجل يبيع طعاما في السوق، بسعر هو أرفع من سعر السوق. فقال: تبيع في سوقنا بسعر هو أرفع من سعرنا؟ ثم قال: إن المحتكر في سوقنا كالملحد في كتاب الله. (انظر: ابن حجر: نفس المصدر، جـ٣، ص ٤٤٨ ـ ٤٩، السمهودي: **الوفاء، جـ ٢،** ص ٧٥٦\_٥٠).

<sup>(</sup>١١) ابن حجر: المصدر السابق، جـ ١، ص ٢٦٣، جـ ٣، ص ٤٤٨ ــ ٤٩، الشريف: مكة والمدينة، ص ٣٦٧ ـ ٦٨.

<sup>(</sup>۱۲) مالك: الموطأ، جـ ۲، ص ٦١٨.

<sup>(</sup>١٣) مالك: نفس المصدر، جـ ٢، ص ٦١٧.

<sup>(18)</sup> مالك: نفس المصدر، جـ ٢، ص ٦١٩.

<sup>(</sup>١٥) البخاري: الصحيح، جـ ٣، ص ٦١.

<sup>(</sup>١٦) والسمسارهنا، هو الدلال، لأنه يدل المشتري على البائع، أوهو الوسيط بين البائع والمشتري. وقيل إن السمسار، لفظ فارسي معرب. (انظر: الكتاني: التراتيب الادارية، جـ ٢، ص ٥٧ ـ ٥٨، مجموعة من المؤلفين: المعجم الوسيط، جـ ١، ص ٤٥١).

وكان أمر تنظيم البيع والشراء قبل ذلك منعدما في أسواق المدينة، ولم تكن هناك رقابة رادعة على التجار، الذين يغشون في الكيل ويحتالون على الناس<sup>(1)</sup>. وقد تغير الأمر بظهور الاسلام، حيث نزلت آيات، خاصة بضبط المكاييل والموازين (<sup>۲)</sup>. وكان تجار المدينة، عند قدوم الرسول (ص)، من أسوأ الناس كيلا، فأنزل الله «ويل للمطففين»، فأحسنوا الكيل (<sup>۳)</sup>.

وقد مارس أهل المدينة، أعمال الصيرفة، وكانوا يعتبر ونها نوعا من التجارة (٤). وقد نظمت أمورها، وبين حكم الله فيها (٥). ويعد الرب أبرز تلك الأعمال التي كانوا يتعاملون بها (٦)، حتى حرمه الله بينهم (٧). وأعمال الصيرفة، قائمة على بيع الذهب بالفضة، يدا بيد (٨). وفي بعض الأحيان، يكون البيع بالنسأ أو التأخير، ولم يكن شائعا (٩).

وقد أقر الاسلام للنساء، نصيب مما اكتسبن (١٠). ومنهن بائعات للعطر، يطفن به على النساء في البيوت (١١).

وكان للقبائل المجاورة للمدينة، دوركبير ساهم في ازدهار ورواج التجارة في أسواقها. إذ كانوا يفدون إليها، حاملين معهم بضائعهم، للبيع والشراء خلال السنة (١٢) وأهم ما يقدمون به، الابل(١٣)، والغنم (١٤) ويذكر أن بني

<sup>(</sup>١) ابن حجر: **الاصابة، جـ ٤،** ص ٣٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: سورة المطففين: ١ ـ ٣،

ابن حجر: المصدر السابق، جـ ٤، ص ٣٦.

<sup>(</sup>٣) الطبري: جامع البيان، جـ ٣٠، ص ٩٠-٩١. والظاهر أن قول الطبري: «أنزل الله سورة المطففين». إنها يريد بذلك، قراءتها بين الناس في المدينة. لأن هذه السورة، مكية النزول.

<sup>(</sup>٤) الكتاني: التراتيب الادارية، جر ٢، ص ٣٥،

الشريف: مكة والمدينة، ص ٣٦٦.

<sup>(</sup>٥) انظر: سورة البقرة: ٧٧٥، ٢٨٢.

<sup>(</sup>٦) ابن حجر: المصدر السابق، جـ٣، ص ٢٣١. والربا، هومن ربا يربو. وأصل الربا الزيادة. يقال: ربا الشيء يربو، إذا زاد. وربا المال يربو: زاد. والزيادة، هي الربا. (انظر: الزنخشري: أساس البلاغة، ص ٢١٩، مسلم: الصحيح، جـ٣، ص ١٢٠٨).

<sup>(</sup>٧) انظر: سورة البقرة: ٧٧٠.

<sup>(</sup>٨) البخاري: الصحيح، جـ ٣، ص ٤٨. الكتاني: المرجع السابق، جـ ٢، ص ٣٦.

<sup>(</sup>٩) الكتاني: نفس المكان.

<sup>(</sup>١٠) انظر: سورة ألنساء: ٣٢.

<sup>(</sup>١١) الواقدي: المغازي، ص ٦٦٥ ـ ٦٦ (الطبعة الاولى)،

ابن حجر: الاصابة، جـ ٤، ص ٢٧٨.

<sup>(</sup>١٢) ابن خياط: الطبقات، ص ٥٧ ـ ٥٨،

ابن سعد: الطبقات، جـ ٣، ص ١١٤ ـ ١٥،

ابن حجر: المصدر السابق، جـ ٢، ص ٩٨، جـ ٣، ص ٥٦٩ ـ ٧١، جـ ٤، ص ٨٩.

<sup>(</sup>١٣) ابن حجر: نفس المصدر، جـ ١، ص ٤١، ٣٣٥، ٥٨٦.

<sup>(</sup>١٤) ابن حجر: نفس المصدر، جـ ١، ص ٢٨٤، جـ ٣، ص ٦٤٣.

سليم، كانوا يجلبون إليها الخيل والابل والغنم والسمن (1). ويبيغون الابل بالدنانير (٢). وقد ابتاع النبي (ص)، من رجل من بني فزارة، فرسا بعشر أواق من الفضة (٣). ومن مجلوبات القبائل لسوق المدينة أيضا، الخمر، قبل أن تحرم (٤)، وللحوم (٥)، وهي - في الغالب - من لحوم الصيد، يجلبه أهل البادية معهم (٦). كما جلبوا معهم الرقيق (٧)، ينادون عليه في نفس السوق (٨)، كعادة العرب في أسواقهم، أيام الجاهلية (٩). أما أهم ما كانت القبائل تمتاره من سوق المدينة، فهو التمر والبر وبعض الكساء (١٠).

## ب ـ التبادل التجاري بين المدينة وخارجها

من المستبعد أن يكون النشاط التجاري في المدينة، قد اقتصر على التجارة، داخل أسواقها، دون أن يكون لأهلها اتصالات تجارية خارجية (١١) خصوصا وأن المدينة كانت واقعة على طريق القوافل، التي تحمل الطيوب بين المدينة، من جهة اليمن والشام (١٢). ولذلك نجد أن بعضهم، قد أسهم في ذلك المجال، فسلكوا طريق القوافل، بين المدينة، من جهة وفارس والشام من جهة أخرى (١٣). ويذكر أن سلمان الفارسي، لما جاء إلى النبي (ص)، ليسلم، لم يفهم كلامه، فطلب ترجمانا، فأتى تاجر من اليه ودكان يعلم الفارسية والعربية، فترجم كلام سلمان إلى العربية، غير أنه حرف الترجمة، لأن سلمان مدح النبي، صلى الله عليه وسلم، وذم اليهود (١٤). ومن هذا نستدل على وجود رحلات تجارية

```
(١) السمهودي: الوفاء، جـ ٢، ص ٥٥٤.
```

اباح لها بطريق فارس غائطا من ذرا الجولان بقل وزاهر فقريتها للرجل وهي كأنها طليم نعام بالسهاوة نافر فاوردتها ماء فها شريت به بيثرب والاعراب باد وحاضر فباتت سراها ليله ثم عرست

(انظر: الاصفهاني: الاغاني، جـ ١٦، ص ١٤ ـ ١٥، وانظر عن ترجمة بشير بن سعد: ابن حجر: المصدر السابق، جـ ١، ص ١٥٨). (١٤) مجهول: في سيرة الرسول، ورقة ١١.

<sup>(</sup>٢) السمهودي: نفس المكان.

<sup>(</sup>٣) ابن سعد: المصدر السابق، جد ١، ص ٤٨٩.

<sup>(</sup>٤) البخاري: الصحيح، جـ٣، ص ٧٧،

ابن حجر: المصدر السابق، جـ ٢، ص ١٧ ـ ١٨، جـ ٣، ص ٣٠٩.

<sup>(</sup>٥) مالك: الموطأ، جـ ٢، ص ٤٨٨.

<sup>(</sup>٦) مالك: الموطأ، جـ ٢، ص ٤٨٨،

ابن حجر: الاصابة، جـ ١، ص ٢٩٩.

<sup>(</sup>٧) ابن حجر: نفس المصدر، جـ ١، ص ٣٢٣ ـ ٢٤.

<sup>(</sup>٨) ابن حجر: نفس المصدر، جـ ١، ص ٥٤٦.

<sup>(</sup>٩) ابن بكار: جمهرة الانساب، ص ٣٦٧\_ ٦٨.

<sup>(</sup>١٠) ابن حجر: المصدر السابق، جـ ٢، ص ٤٧٣.

<sup>(</sup>١١) الشريف: مكة والمدينة، ص ٣٧١.

<sup>(</sup>١٢) حتي: تاريخ العرب، جـ ١، ص ١٤٦.

<sup>(</sup>١٣) مما نستدل به على ركوب أهل المدينة، قبل الاسلام، طريق التجارة بين الشام والمدينة، ما ذكر من قول بشير بن سعد الخزرجي، يمتدح ناقته التي حملته على طريق القوافل إلى يثرب من الشام:

من المدينة إلى فارس، كان يقوم بها بعض تجاريثرب. ولذلك أضطر هؤلاء التجار إلى تعلم الفارسية، وكانوا قلة بين الناس. ويسكن اعتبار مشاركة أهل المدينة في الأسواق العربية، في عكاظ وذي المجاز ومجنة، داخلة في نطاق رحلاتهم الخارجية للتجارة، شأنهم في ذلك شأن سائر العرب في الجاهلية (١).

وقد ذكر أن أبا معلق الأنصاري \_ بعد الهجرة \_ كان تاجرا يتجر بهاله ولغيره، ويضرب في الأفاق (٢). كما أن من كبار الصحابة، رجال لم تصدهم مشاغلهم مع الرسول (ص)، عن طلب الرزق وابتغاء فضل من الله، بمعالجة التجارة الخارجية، حيث ذكر أن أبا بكر الصديق، خرج في تجارة إلى بصرى، قبل موت النبي (ص)، بعام، ومعه نعيان وسويبط بن حرملة (٣).

وكذلك كان يقدم على المدينة، تجار مكة للبيع والشراء (1)، أو ليمتاروا تمرا ( $^{(0)}$ ). كما كان يقدم عليهم تجار الشام ( $^{(7)}$ )، وكانوا يحملون الزيت والسر والشعير والتين والقياش وما يكون في الشام ( $^{(V)}$ )، مثل الدقيق والسمن والعسل ( $^{(A)}$ ). كما كان يقدم عليهم تجار النبط ( $^{(A)}$ )، وجل تجارتهم الحنطة والزيت ( $^{(V)}$ ).

وذكر أن أحد تجار فارس، سمع بذكر رسول الله (ص)، وخروجه، فخرج بتجارة معه حتى قدم المدينة فأسلم (١١). وهذا يدل على أن لتجار فارس، معرفة بالمدينة واتصال تجاري قديم بها.

وكان أهم ما يأتي المدينة من البضائع الخارجية، أنواع الثياب، مثل البرود والعمائم، ومصدرها عدن واليمن(١٢)،

<sup>(</sup>١) البخاري: الصحيح، جـ ٣، ص ٤٦،

ابن بكار: جمهرة الأنساب، ص ٣٦٧ ـ ٦٨،

الشريف: مكة والمدينة، ص ٣٧٢.

<sup>(</sup>٢) ابن حجر: الاصابة، جـ ٤، ص ١٨٢،

الكتاني: التراتيب الادارية، جـ ٢، ص ٢٨. (٣) الخزاعي: الدلالات السمعية، ورقة ٢٠١.

<sup>(</sup>٤) ابن اسحاق: السيرة، جـ٣، ص ٣٠٠.

<sup>(</sup>٥) ابن عبد البر: الاستيعاب، (هامش كتاب الاصابة، جـ ١)، ص ٢١.

<sup>(</sup>٦) الطبري: جامع البيان، جـ ٣، ص ١٥.

 <sup>(</sup>٧) الواقدي: فتوح الشام، جـ ١، ص ٤ ـ ٩.
 ابن حجر، الاصابة، جـ ٢، ص ١٠٤.

<sup>(</sup>٨) الكتاني: التراتيب الادارية، جـ ٢، ص ٥٣.

<sup>(</sup>٩) مالك: الموطأ، جـ ١، ص ٢٨١.

<sup>(</sup>١٠) مالك: نفس المكان.

<sup>(</sup>١١) ابن حجر: المصدر السابق، جـ٣، ص ٣٨٥.

<sup>(</sup>۱۲) ابن سعد: الطبقات، جـ ۲، ص ۲۶۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۱۲۳ ابن حجر: المصدر السابق جـ ۱، ص ۲۹۹.

والخيائص من الشام (١). كما استوردوا العطر من اليمن (٢).

وقد ازداد رواج التجارة في المدينة، بعد الهجرة، حيث حول معظم المهاجرين تجارتهم إلى المدينة، واستمروا في مزاولة رحلاتهم التجارية بينها وبين الشام وبصرى  $^{(7)}$ . وكانوا مجملون من الشام إلى المدينة، القناديل والزيت والمقطط والمقطط المقام الشيام، الأواني الفضية  $^{(9)}$ ، واستوردوا أيضا المسك من الهند، عن طريق دارين، وكانت فرضة على الخليج العربي، وهي المنطقة المعروفة \_ حينذاك \_ باسم البحرين. وكان في دارين سوق مجمل إليها مسك من ناحية الهند  $^{(7)}$ . ولـذلـك كان العطار، أي بائع العطر، يعرف بالداري، نسبة إلى دارين  $^{(8)}$ . وقد تميزت قوافلهم بكثرة عدد رجالها. إذ بلغت أحيانا، أربعائة وخمسين رجلا  $^{(6)}$ . مما يدلل به على كبر حجم التجارة الخارجية للمدينة، بعد الهجرة. وقد ذكر أن عبد الرحمن بن عوف، لما هاجر إلى المدينة، قال: دلوني على السوق  $^{(9)}$ ، حيث الشغل بالتجارة، فكثر ماله، حتى قدمت له سبعهائة راحلة تحمل البر والدقيق والطعام  $^{(1)}$ . فأصبحت المدينة بعد هذا الازدهار الكبير، في تجارتها «سوق العرب» تقصد بالبضائع، من الأطراف البعيدة  $^{(11)}$ .

ومن صلات المدينة التجارية بالخارج، على عهد الرسول (ص)، صلاتها بنجد (١٢). ويذكر أن الرسول (ص)، بعث سعد بن زيد الأنصاري بسبايا من سبايا بني قريظة، إلى نجد، فابتاع لهم بها خيلا وسلاحا (١٣) وكان يأتي

الذهبي: سير اعلام النبلاء، جـ ١، ص ١٥ ـ ٢١،

ابن حجر: المصدر السابق، جـ ٢، ص ٩٨، ١٨١،

الخزاعي: الدلالات السمعية، ورقة ٢٠١\_٢٠٢. (٤) ان حد: الاصابة، حـ ٤، ص ١٨. والقط، يض

<sup>(</sup>۱) مالك: المصدر السابق، جـ ۱، ص ۹۷. والخميصة، كساء رقيق من حرير أو صوف. وقيل ثوب أسود مربع. (انظر: معلوف، لويس: المنجد، ص ١٩٦).

<sup>(</sup>٢) الواقدي: المغازي، ص ٦٥ (الطبعة الاولى).

<sup>(</sup>٣) الطبري: جامع البيان، جـ٧، ص ١١٥ ـ ١٦،

 <sup>(</sup>٤) ابن حجر: الاصابة، جـ ٤، ص ١٨. والمقط، بضم الميم والقاف، مفردها المقاط، بكسر الميم، وهو الحبل أيا كان. (انظر:
 ابن منظور: لسان العرب، جـ ٣، ص ١٩٥).

<sup>(</sup>٥) ابن حجر: المصدر السابق، جـ ١، ص ١٤٠ ـ ٤١.

<sup>(</sup>٦) الخزاعي: الدلالات السمعية، ورقة ٢٠٣.

<sup>(</sup>٧) الخزاعي: نفس المكان.

دارين: هي السوم جزيرة صغيرة، قريبة جدا من ساحل مدينة القطيف، على الخليج العربي في المملكة العربية السعودية. وتتصل باليابسة بطريق مرصوف، بعد ردم البحر بكتل كبيرة من الأحجار والتراب، وخاصة الاحجار الجيرية.

<sup>(</sup>٨) ابن حجر: المصدر السابق، جـ ١، ص ١٧٤.

<sup>(</sup>٩) الذهبي: سير أعلام النبلاء، جـ ١، ص ٥٠.

<sup>(</sup>١٠) الذهبي: نفس المكان.

<sup>(</sup>١١) الكتاني: التراتيب الادارية، جـ ٢، ص ٥٣.

<sup>(</sup>١٢) ابن اسحاق: السيرة، جـ ٣، ص ٧٢٥.

<sup>(</sup>۱۳) ابن اسحاق: نفس المكان،

ابن حجر: الاصابة، جـ ٢، ص ٢٨.

وكان للبحر دوريسير في ازدهار تجارة المدينة الخارجية ، نظرا لعدم وقوعها على ساحله \_ كها سبق أن علمنا \_ وكان أقرب ميناء للمدينة على ساحل البحر الأحمر يصلح لرسو السفن ، هو ميناء الجار ( $^{(7)}$ ) على ثلاث مراحل منها ، على شط البحر ( $^{(2)}$ ) ، وهو \_ حينذاك \_ فرضتها الوحيدة ( $^{(6)}$ ) . وكانت ترفأ إلى ميناء الجار ، السفن من أرض الحبشة ومصر وعدن والصين وسائر بلاد الهند ( $^{(7)}$ ) . وعن طريق الجار ، قدم على الرسول ( $^{(9)}$ ) ، بالمدينة ، بقية أصحابه في أرض الحبشة ، حيث أرسوا بهم إلى ساحلها ( $^{(8)}$ ) . وكان ساحل الجاريعرف \_ حينذاك \_ بساحل بولا ( $^{(8)}$ ) . وقد ، ظل دور الجار كفرضة عظيمة للمدينة عهودا كثيرة ، يحمل عن طريقهاالطعام في البحر إلى المدينة من أمصار الاسلام ، كها كان عليه الحال في عهد عمر بن الخطاب ( $^{(8)}$ ) .

## ج أسس التعامل التجاري

1 - العملة: تداول الناس في تعاملهم التجاري في المدينة، بالدراهم والدنانير أو بأوزانها من الفضة والذهب، كعملة أساسية في البيع والشراء، وذلك قبل الهجرة وبعدها (١٠) ومن ذلك ما ذكر، من أنه لما قدم المهاجرون المدينة استنكروا الماء. وكانت لرجل من بني غفار عين يقال لها رومة، وكان يبيع القربة منها بالمد. فقال له رسول الله (ص): بعنيها بعين في الجنة. فقال: يارسول الله ليس لى ولا لعيالى غيرها. فبلغ ذلك عثمان بن عفان، فاشتراها بخمسة

<sup>(</sup>١) ابن حجر: نفس المصدر، جـ ١، ص ٢٣٠.

<sup>(</sup>٢) ابن حجر: نفس المصدر، جـ ٢، ص ٣٢٢.

<sup>(</sup>٣) الاصطخرى: المسالك والمالك، ص ٢٣.

<sup>(</sup>٤) الاصطخري: نفس المكان.

<sup>(</sup>٥) الاصطخري: نفس المكان.

<sup>(</sup>٦) ياقوت: معجم البلدان، جـ ٢، ص ٩٢ ـ ٩٣.

<sup>(</sup>٧) ابن سعد: الطبقات، جـ ١، ص ٢٠٨.

<sup>(</sup>٨) ابن سعد: نفس المكان.

بولا: بفتح الباء وسكون الواو، اسم قديم للجار. لم يردله ذكر في أشهر القواميس العربية. ثم عرفت اليوم باسم البريكة، تصغير بركة، لوجود بركة أوبحيرة يفيض إليها ماء وادي الجار، يليل. اما اسمها المحلي اليوم والمعروف بين جيرانها، فهو: «الكزابير»، وهي التلال في عرفهم. (انظر: الانصاري، عبد القدوس: بحث خاص عن اطلال الجار، نشر في مجلة المنهل، جـ ٥، السنة السابعة والثلاثون، م ٣٧، عام ١٣٩١ هـ، ص ٤٦٨، ٤٨٧).

<sup>(</sup>٩) اليعقوبي: تاريخ، جـ ٢، ص ١٥٤.

<sup>(</sup>۱۰) ابن اسحاق: السيرة، جـ٣، ص ٦٩٤،

ابن سعد: الطبقات، جـ ٢، ص ٣٧،

ابن حجر: الاصابة، جـ ٤، ص ٦٨ ـ ٦٩،

الكتاني: المتراتيب الادارية، جـ ١، ص ١٣٤ ـ ١٧. وبالنسبة للدينار، فهـ وعملة ذهبية، نقل العرب اسمه من اليونانية اللاتينية، ديناريوس (Denarius) ويذكر أنه مشتق، عند الروم، من لفظ ديني (Deni) أي عشرة، وهو لفظ لاتيني. والأصل فيه الدلالة على قطعة من الفضة تساوي عشرة أسات والأس، درهم من دراهم الروم. (انظر: زيدان، جرجي: تاريخ التمدن الاسلامي، جـ ١، صدين مؤنس»).

وقد ورد لفظ دينار في القرآن الكريم في قوله تعالى: «ومن أهل الكتاب من أن تأمنه بقنطاريؤده إليك ومنهم من أن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا مادمت عليه قائبا ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون». (انظر: سورة آل عمران: ٧٥، وأنظر أيضا: د. كاشف: النقود في العصر العباسي، بحث نشر في سجل الموسم الثقاقي الأول بجامعة الكويت، عام ١٩٦٨/٦٧ م، ص

أما عن تعاملهم بأوزان الفضة، فمن ذلك ما ذكر، من أن الرسول (ص)، أمر بلالا أن يجيز وفد بني مرة، وهم ثلاثة عشر رجلا، قدموا المدينة سنة تسع من الهجرة، فأجازهم بعشر أواق فضة، وفضل رأسهم، الحارث بن عوف، أعطاه اثني عشر أوقية (<sup>٣)</sup>. وكذلك ذكر، أن الرسول (ص)، اشترى جملا من أحد الصحابة بأوقية واحدة (٤).

ويجدربنا، في هذا الصدد، أن نشير - لما - إلى نوعية تلك النقود التي تعامل بها الناس، على عهد الرسول (ص). والذي نراه أنها لم تكن تختلف كثيرا عن مثيلاتها، سواء التي تعامل الناس بها في مصدرها الأصلي، أم تلك التي كان الناس يتداولونها في صدر الاسلام، وخلال العصر الأموي. وفي هذا يذكر أن الدراهم التي كانت على عهد الرسول (ص)، على نوعين: السوداء الوافية، وزن الدرهم منها ثمانية دوانق، والطبرية العتيقة، وزن الدرهم منها أربعة دوانق. وكانت الصعوبة في تداولها، تنحصر في إخراج الزكاة منها. ولذلك فإن الناس كانوا يزكون بشطرين من الكبار والصغار (ص)، كان خارجا عن إرادة الكبار والصغار (ص)، كان تبعا لورود تلك الدراهم من بلاد الفرس، حيث كانت مختلفة الأوزان، صغارا وكبارا (٢٠).

وب الاضافة إلى تعامل الناس في المدينة بالنقود، فقد تعاملوا، في بيعهم وشرائهم، بطريقة المقايضة (٧)، أي التبايع بالعروض، كالحنطة والشعير والفواكه، وما أشبه ذلك. وأحيانا كانوا يتعاملون بشيء معلوم من التمريدفع عالبا - للعامل حين يؤجر نفسه (٨).

وكها أشرنا آنفا، فإن تلك الدراهم والدنانير لم تكن خاصة بهم حين تعاملوا بها، سواء في الجاهلية أم بعد ظهور الاسلام (٩). فقد كانت تلك النقود، مجموعات من ضرب فارس والروم، أقر الرسول (ص) \_ فيها بعد \_ استعالها، بشكلها البيزنطي والفارسي المصور، كها أقرها من تلاه من الخلفاء، طوال العهدين الراشدي والأموي، حتى تم تعريبها زمن عبد الملك بن مروان عام ٧٧ هـ (١٠).

<sup>(</sup>١) ابن حجر: الاصابة، جـ ١، ص ٤٠٥.

<sup>(</sup>٢) ابن حجر: نفس المصدر، جـ ٤، ص ٦٨ \_ ٦٩ . ٠

<sup>(</sup>٣) ابن سعد: الطبقات، جد ١، ص ٢٩٧ ـ ٩٨.

<sup>(</sup>٤) ابن اسحاق: السيرة، جـ ٣، ص ٦٩٤.

 <sup>(</sup>٥) المقريزي: إغاثة الأمة، ص ٤٨.
 الخزاعي: الدلالات السمعية، ورقة ١٧٤.

الكتاني: التراتيب الادارية، جـ ١، ص ٤١٣.

<sup>(</sup>٦) البلاذري: فتوح البلدان، ص ٧٠١ (تحقيق د. صلاح المنجد).

 <sup>(</sup>٧) ابن سعد: الطبقات، جـ ١، ص ٤٦١،
 ابن حجر: الاصابة، جـ ٢، ص ٣٦٠ ـ ٣١.

<sup>(</sup>٨) الطبري: جامع البيان، چـ ١٠، ص ١٩٤ ـ ٩٥.

<sup>(</sup>٩) الحسيني (د. محمد باقر): تطور النقود العربية، ص ١٩.

<sup>(</sup>١٠) الحِكيم: الدوحة المشتبكه في ضوابط السكه، ص ٤٥، ٤٩، الحسيني: المرجع السابق، ص ١٩.

وكان الدينار البيزنطي أو الرومي ، عبارة عن قطعة مستديرة من الذهب يحمل على أحد وجهيه صورة الأمبر اطور البيزنطي ، الذي عاصر سك هذا النقد (١) . وقد عاصرت الفترة الاسلامية الأولى ، ما كان يعرف بالدنانير الهرقلية وعليها صورة هرقل وحده أو صورته وعلى جانبه ولداه هرقليوناس وقسطنطين ، وقد قبض كل منهم على صليب طويل (٢) . وكان الذي أطلق على هذه الدنانير اسم الهرقلية ، هم العرب (٣) . ويعد ذهب الدينار الهرقلي من أحسن الذهب ، وكان شكله بديعا حسنا (٤) .

ويبدو أن القيمة الشرائية للدينار، كانت قوية جدا، ولذلك ذكر أن الرسول (ص)، اشترى حائطا لبني النجار، بعشرة دنانير ذهبا، دفعها أبو بكر<sup>(٥)</sup>.

أما بالنسبة للدراهم، وهي من الفضة، فكانت تضرب بأرض العراق وأرض المشرق كلها، وهي فارسية، عليها صورة كسرى واسمه فيها مكتوب بالفارسية (٦).

على أننا نرجو ألا يفهم مما سبق، أن العرب لم يتداولوا، في الجاهلية نقودا عربية (٨). وذلك أن الحفريات الأثرية ، قد أثبتت وجود نقود عربية حميرية مضروبة ومنقوشة (٩). وكان تداول هذه النقود العربية ، في نطاق ضيق جدا ، وبشكل محدود أيضا (١٠). وكذلك يذكر أن العرب قد تداولوا فيها بينهم نقودا عربية أخرى ، من ممالك أطراف الجزيرة العربية ، مثل الانباط والتدمريين ، الذين كانت لهم نقود مضروبة ومنقوشة (١١). غير أنها كانت مثل سكة حمير ، محدودة التداول لقلة ما كان يرد العرب منها (١٣). أو لانعدام ثقة العرب في النقود ، التي تضرب فيها بينهم . وهو فيها نرى السبب الرئيسي لقلة تداول النقود العربية بين العرب ، وبالتالي انعدام وجود دور للضرب لديهم ، في الجزيرة العربية ، قبل الاسلام (١٣). وقد ظل الأمر كذلك إلى أن أنشأ عمر بن الخطاب ، داراً لضرب الدراهم . وكانت مضروبة على

<sup>(</sup>١) الحسيني (د. محمد باقر): تطور النقود العربية، ص ١٨.

<sup>(</sup>٢) الحسيني: نفس المكان.

<sup>(</sup>٣) الكتاني: التراتيب الادارية، جد ١، ص ٤١٦.

<sup>(</sup>٤) كاشف: النقود العربية، (بحث نشر في سجل الموسم الأول الثقافي، جامعة الكويت، عام ١٩٦٨/٦٧ م)، ص ٢٣٢.

<sup>(</sup>٥) المراغي: تحقيق النصرة، ص ٤١.

<sup>(</sup>٦) الكتاني: المرجع السابق، جـ ١، ص ٤١٦. وهناك من يرى أن الدرهم ليس لفظاً فارسياً، لان أصله اغريقي، من لفظة دراخمة. (انظر: الحكيم: المدوحة المستبكة في ضوابط السكه، ص ٤٥، الهامش رقم ١، نفس المكان).

<sup>(</sup>V) الحسيني: المرجع السابق، ص 60.

<sup>(</sup>٨) الحسيني (د. محمد باقر): العملة الاسلامية في العهد الاتابكي، ص ١٤ ـ ١٥.

<sup>(</sup>٩) وأقدم النقود العربية، التي وصلت من اليمن، كانت زمن الدولة الحميرية، التي عاشت في الفترة التي ابتدأت منذ سنة ١١٥ ق. م. وهذه النقود الحميرية، التي عشر عليها، قد صور على القديم منها، صورة البومة، ويظن انه تقليد للدراخما الأغريقية، كما رسم تحت صورة البومة خنجرا ونقش أمام البومة وخلفها اسم الملك ولقبه، ومدينة الضرب والضرب بالخط المسند، وعلى الجهة الثانية من النقد، نقشت صورة رأس إنسان. (انظر: الحسيني: تطور النقود العربية، ص ١٥ ـ ١٦).

<sup>(</sup>١٠) الحسيني: المرجع السابق، ص ١٤ \_ ١٥.

<sup>(</sup>١١) الحسيني: تطور النقود العربية، ص ٩ ـ ١١.

<sup>(</sup>١٢) الحسيني: العملة الاسلامية، ص ١٤ \_ ١٥.

<sup>(</sup>١٣) الشريف: مكة والمدينة، ص ٣٧٥.

هيئة نقش الدراهم الفارسية، غير أنه زاد في بعضها كلمة «الحمد لله» وفي بعضها «رسول الله»، وعلى آخر «لا إله إلا الله»، وعلى آخر «لا إله إلا الله»، وعلى آخر «عمر». والصورة صورة ملك الفرس (١).

Y - الموازين والمكاييل: ومن الأوزان المستعملة في المدينة، على عهد النبي (ص)، المثقال (٢). ويسمى درهما ودينارا، وذلك لاستعالمها في الوزن (٣). ومن أوزان أهل المدينة أيضا، التي كانوا يتعاملون بها واصطلحوا عليها فيها بينهم، وزن الأوقية، والظاهر أنها كانت تساوي أربعين درهما (٤). كما تعاملوا بأوزان القنطار، وهو عند العرب، المال الكثير، وكان يساوي على عهد النبي (ص)، ألف ومائتا أوقية (٥). ومن مكاييل أهل المدينة، المد والصاع والفرق والعرق والوسق (٦).

## ثالثا: المهن والحرف العامة

مارس أهل المدينة، إلى جانب اشتغالهم بالزراعة ومعالجة التجارة، عدة أنشطة مهنية وحرفية، تطلبتها ضرورات حياتهم ونمط معيشتهم وتقاليدهم.

ولما كان في المدينة ثروة - لا بأس بها - من الماشية ، مثل الغنم والابل والخيل ، لذلك زاول ، بعض السكان ، مهنة الرعي ، لسد حاجاتهم (٧) ، أو لحساب غيرهم ، مثل رعي عير الصدقة ، أو ألعير المعدة للجهاد ، ونحو ذلك (٨) . وكان يعرف من يقوم بهذه المهنة ، باسم راعي العير (٩) . والرعاة ، بصفة عامة ، يأخذون ـ نظير قيامهم بهذه المهنة ـ أجرا

زيدان، جرجي: تاريخ التمدن الاسلامي، جـ ١، ص ١٤ (تحقيق د. مؤنس). والمثقال، اسم لما له ثقل، سواء كبر أو صغر. وغلب عرفه على الصغير. ولذا صارفي عرف الناس، اسها للدينار. (انظر: المقريزي: المصدر السابق، ص ٤٨ ـ ٤٩، وانظر أيضا هامش رقم ٥، نفس المكان).

(٤) المقريزي: نفس المكان،

الخزاعي: الدلالات السمعية، ورقة ١٨١.

(٥) الخزاعي: نفس المصدر، ورقة ١٨٢.

(٦) الخزاعي: نفس المكان،

الكتاني: التراتيب الادارية، جـ ١، ص ٤٣٩. وكان قدر المدر، أربع حفنات بحفنة الرجل الاوسط، ليست يده بمبسوطة الاصابع ولا بمقبوضها، أما الصاع، فهو أربعة امداد، أما الفرق فكان قدره، ستة عشر رطلا، وكان العرق، وهو الزبيل المضفور، فيعادل ما بين خسسة عشر صاعة إلى عشرين، بينها كان الوسق، يقدر بستين صاعا. (انظر: الخزاعي: المصدر السابق، ورقة ١٨٧ ـ ٨٤، ابو داوود: السنن، جـ ٢، ص ١٨٧، الكتاني: المرجع السابق، جـ ١، ص ٢٧٨ ـ ٣٨).

- (٧) مالك: الموطأ، جـ ٢، ص ٤٨٩.
- (٨) ابن خياط: الطبقات، ص ١٠٦،

ابن حجر: الاصابة، جـ ١، ص ١٩٧، ٤٨٢.

(٩) ابن حجر: نفس المصدر، جـ ١، ص ١٤٨.

<sup>(</sup>١) المقريزي: إغاثة الأمة، ص ٥١ ـ ٥٣.

<sup>(</sup>٢) ابن حجر: الاصابة، جـ٣، ص ٣٥٤ ـ ٥٥.

<sup>(</sup>٣) المقريزي: المصدر السابق، ص ٤٨،

معلوما من صاحب الماشية (١). أما بالنسبة لركاب الصحابة المربوطة في سبيل الله للجهاد، فالظاهر، أن رعيتها كانت نوبا عليهم، لا يأخذون على ذلك أجرا(٢).

ولقد اقتضى الحال ـ نتيجة تطور الأمور، في المدينة وكثرة خروج الرجال إلى الغزوات والبعوث ـ ضرورة تواجد هيئة خاصة للحراسة في المدينة ( $^{(7)}$ ). وهذه الهيئة كانت تعرف باسم حرس المدينة ( $^{(2)}$ ). وهم ـ في الغالب ـ من الشبان، المذين بلغوا الخامسة عشرة من أعهارهم ( $^{(4)}$ ). كما تطلبت ضرورات الأمن ـ في الغزوات ـ وجود رجال للحراسة في الركاب، مهمتهم القيام فيها ـ أثناء المعركة ـ والذود عنها ( $^{(7)}$ ). وكان للرسول ( $^{(9)}$ )، عدة رجال، يتناوبون الحراسة، عند بابه، كل ليلة سواء في السلم ( $^{(7)}$ )، أم في الحرب ( $^{(8)}$ ). وقد لقب بعضهم بالحرسى ( $^{(8)}$ )، أو بحارس النبي ( $^{(8)}$ )، صلى الله عليه وسلم.

وذكر أن في أهل المدينة، بعض الرجال ممن كانت لهم دراية تامة بطرق وطبيعة بعض المناطق، سواء حول المدينة أم في الجزيرة العربية عامة. وقد أستعين بهم كأدلاء وخبراء عارفين وملمين بأفضل الطرق وأصح المناطق وأنقاها هواء (١١).

أما مهنة الكتابة، فقد مارسها قلة من الصحابة، وذلك لقلة من كان يعرف صنعتها فيهم، حيث لوحظ أن الكتاب \_ في الغالب \_ كانوا من المهاجرين عمن أتقن الكتابة في الجاهلية وزاولها في الاسلام (١٢٠) على أن ذلك لا يعني عدم وجود كتاب من الأنصار، كانوا يتقنون الكتابة ويكتبون للنبي (ص)، مثل عبد الله بن رواحة، وأبي بن

<sup>(</sup>١) ابن حجر: نفس المصدر، جـ ٣، ص ٥١٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: الخزاعي: الدلالات السمعية، ورقة ١٣٥.

<sup>(</sup>٣) ابن حجر: المصدر السابق، جـ ١، ص ٨٠.

<sup>(</sup>٤) ابن حجر: نفس المكان.

<sup>(</sup>٥) ابن حجر: الاصابة، جـ ١، ص ٨٠.

<sup>(</sup>٦) ابن حجر: نفس المصدر، جد ١، ص ٧٣، جد ٣، ص ٢٥.

<sup>(</sup>V) ابن حجر: نفس المصدر، جـ ۲، ص ٦٤، ١٧٥.

<sup>(</sup>٨) المقريزي: امتاع الاسهاع، جـ ١، ص ٢٢٩.

<sup>(</sup>٩) ابن حجر: المصدر السابق، جـ ٢، ص ١٩٤.

<sup>(</sup>١٠) ابن الأثير: أسد الغابة، جـ ١، ص ٥٦،

ابن حجر: المصدر السابق، جـ ١، ص ٤٢٨، جـ ٢، ص ١٧٨.

<sup>(</sup>١١) ابن حجر: نفس المصدر، جـ ١، ص ٣٩١، جـ ٢، ص ٢١، جـ ٣، ص ٤٢٥.

<sup>(</sup>١٢) ومن هؤلاء الكتاب نذكر: جهم بن الصلب، من بني عبد المطلب من قريش، تعلم الخط في الجاهلية، وكان هو والزبير بن العوام، يكتبان أموال الصدقة. ومنهم كذلك، العلاء بن عقبة والأرقم. ذكر أنها كانا يكتبان بين الناس المداينات والعهود والمعاملات، ومن هؤلاء الكتاب أيضا، حنظله بن الربيع بن صيفي التميمي، وكان يقال له: حنظلة الكاتب. (انظر: ابن حجر: الاصابة، جـ ١، ص ٢٥٥ - ٢٥، ص ٣٦، ٢٤، ٥٥، وفي أماكن متفرقة).

كعب (1)، وغيرهم. وقد كان للنبي (0)، جماعة من الكتاب مهمتهم كتابة الوحي، إلى جانب الكتابة بين الناس في أمور المداينات والعهود والمعاملات (7). وكانوا يكتبون ـ عادة ـ على العسب والرقاع والعظام (7).

وهناك وظائف أخرى أومهن عرفت في المدينة، على عهد الرسول (ص)، مثل وظيفة المستوفي، وهو الرجل يبعثه الامام، يقبض المال من العمال ويستخلصه، ويقدم به على الرسول (٤)، صلى الله عليه وسلم. كما أن هناك، مهنة خازن النقدين، أي صاحب بيت المال (٥). وكذلك مهنة الخارص، والخرص هو حرز ما على النخل من الرطب (٦).

ومن الوظائف المتعلقة بالمسجد، عدا وظيفة الامام، وظيفة المؤذن. ومن المؤذنين المشهورين في المدينة على عهد السول (ص)، بلال بن رباح، وابن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى، وسعد القرظ، مولى الانصار، وكان يؤذن في مسجد قباء (٧).

وكان للطب نصيب من اهتهام الناس، في مجتمع المدينة، على عهد الرسول، صلى الله عليه وسلم، ومن مظاهر اهتهامهم، حرص معظمهم على معرفة بعض الأمور الطبية، واجتهدوا في فهمها والالمام بأسرارها (٨٠). وكان ممن اشتغل بالطب وامتهنه في المدينة، الحارث بن كلدة الثقفي (٩٠). وقد تعلم الطب في ناحية فارس واليمن، وتمرن هنالك وعرف الدواء (١١٠). وكان الصحابة يقصدونه في مرضهم، ويسمونه طبيب العرب (١١٠). ويذكر أن أسهاء بنت عميس،

- (١) ابن حجر: المصدر السابق، جـ ١، ص ١٩، جـ ٢، ص ٣٠٦،
- النووي: تهذيب الأسهاء واللغات، جـ ١، ص ١٠٨ ـ ١٠٩، ٢١٠.
- (٢) ومن هؤلاء: أبي بن كعب الانصاري، ويعد أول من كتب للنبي. (انظر: النووي: نفس المصدر، جـ ١، ص ١٠٨، ١٠٩، ابن حجر: المصدر السابق، جـ ١، ص ١٠٩). وكذلك منهم زيد بن ثابت الانصاري، كان يكتب الوحي، ويكتب المراسلات إلى الناس، وكان ألزم الصحابة كتابة الوحي. (انظر: النووي: المصدر السابق، جـ ١، ص ٢٠٠ ـ ٢٠١، ابن عبد البر: الاستيعاب «هامش كتاب الاصابة، جـ ١»، ص ٥١، الأعظمي، محمد مصطفى: المرجع السابق، ص ٦٠ ـ ٣٣). ومن كتاب الوحي أيضا، عبد الله بن سعد بن سرح العامري القرشي. (انظر: ابن عبد البر: المصدر السابق، ص ٥١، ابن حجر: المصدر السابق، جـ ٢، ص ٣١٧). وكذلك معاوية بن أبي سفيان من بني أمية، أسلم في فتح مكة. (انظر: النووي: المصدر السابق، جـ ٢، ص ٢٠١).
- (٣) ابن عبد البر: المصدر السابق، ص ٥٥١ ـ ٥٦. والعسب، واحدها عسيب، وهو جريدة من النخل مستقيمة دقيقة، يكشط خوصها. (انظر ابن سيده: المحكم، جـ ١، ص ٣١٣). والرقاع: واحدها رقعة، من الجلد، وهي قرطاسة، يكتب عليها. (انظر: الزخشري: أساس البلاغة، ص ٢٤٥).
  - (٤) الخزاعي: الدلالات السمعية، ورقة ١٦٨.
    - (٥) الخزاعي: نفس المصدر، ورقة ١٦٩.
    - (٦) الخزاعي: نفس المصدر، ورقة ١٦٢.
  - (٧) ابن حجر: الاصابة، جـ ١، ص ١٦٥، جـ ٢، ص ٢٩،
     الخزاعى: المصدر السابق، ورقة ٣١ ـ ٣٢.
    - (٨) ابن حجر: المصدر السابق، جـ ٢، ص ١٥٦.
    - (٩) ابن جلجل: طبقات الاطباء والحكماء، ص ٥٥،
       ابن حجر: المصدر السابق، جـ ١، ص ٢٨٨.
      - (١٠) ابن جلجل: المصدر السابق، ض ٥٤.
      - (١١) ابن حجر: الاصابة، جـ ١، ص ٢٨٨.

كانت تمارس مهنة الطب وتصف الدواء للناس(١)، وقد أصابت علومها الطبية تلك، بأرض الحبشة (٢).

كها باشرت بعض الصحابيات مهنة التمريض، حيث ذكر في هذا المجال، أن امرأة من أسلم، يقال لها: رفيدة، كان لها خيمة في مسجد الرسول (ص)، تداوي إلجرحي، وتحتسب بنفسها على خدمة من كانت به ضيعة من المسلمين (٣).

وهناك مهن أقل شأنا ومنزلة بين الناس ، مارسها بعضهم في المدينة ، على عهد الرسول (ص) ، مثل مهنة الحجام (ع) ، ومهنة الحلاق ، وهو في الغالب حجام (ف) . وكذلك مهنة الجزار (1) ، ويدعى الجزار أحيانا ، لحاما (الكحام بصيغة المبالغة ، بائع اللحم (الكحم في السوق (الكحم في السوق (الكحم في السوق (ألك مهنة الخباز (1) . ومن تلك المهن أيضا ، مهنة الخباز (1) ويذكر أن الرسول (ص) ، مر بأحد الخبازين فقال : اياك والخبز المرقق (11) كها زاول بعضهم مهنة الطبخ (11) ، ومهنة الخياطة (11) ومهنة حفر القبور (11) ، وقد يسمى الحفار نباشا (10) . وعرف بين أهل المدينة السقاء ، وكان يحمل الماء للناس على ظهره (11) ، أو على الأبل (10) ، وأحيانا كان يؤجر نفسه ، يستخرج الماء من البئر بالدلو ، على كل دلو تمرة (10) .

<sup>(</sup>١) ابن سعد: الطبقات، جـ ٢، ص ٢٣٦.

<sup>(</sup>٢) ابن سعد: نفس المكان. وأسهاء بنت عميس، هي أسهاء بنت عميس بن سعد بن الحارث بن تيم بن كعب بن مالك الخثعمية. وكانت أخت ميمونة بنت الحارث، زوج النبي (ص)، لأمها. وكانت من المهاجرات إلى أرض الحبشة مع زوجها جعفر بن أبي طالب. (انظر: ابن حجر: المصدر السابق، جـ ٤، ص ٣٣١).

<sup>(</sup>٣) ابن اسحاق: السيرة، جـ٣، ص ٧٢٠. وقد ذكر أنه أثناء معركة أحد (ولم يضرب الحجاب، يومئذ) خرجت مجموعة من النساء، يحملن الطعام والماء على ظهورهن، يسقين الجرحي ويداوينهم. (انظر: الواقدي: المغازي، ص ١٩٥، ٢٠٦ «الطبعة الأولى»).

<sup>(</sup>٤) ابن حجر: المصدر السابق، جـ ٢، ص ٦، ١٠٤، جـ ٤، ص ٦٨ - ٦٩.

<sup>(</sup>٥) ابن حجر: نفس المصدر، جـ٣، ص ٤٤، ٤٤٩.

<sup>(</sup>٦) ابن اسحاق: المصدر السابق، جـ ٤، ص ١٠٤٢، الكتاني: التراتيب الادارية، جـ ٢، ص ١٠٦.

<sup>(</sup>٧) ابن حجر: المصدر السابق، جـ ٤، ص ١٠٢.

<sup>(</sup>٨) الكتانى: التراتيب الادارية، جـ ٢، ص ١٠٦.

<sup>(</sup>٩) مالك: الموطأ، جـ ٢، ص ٤٨٨.

<sup>(</sup>١٠) ابن حجر: الاصابة، جـ٣، ص ٤٠١.

<sup>(</sup>١١) ابن حجر: نفس المكان.

<sup>(</sup>١٢) الكتاني: المرجع السابق، جـ ٢، ص ١٠٧.

<sup>(</sup>۱۳) ابن سعد: الطبقات، جـ ۱، ص ۳۹۱، الکتاني: المرجع السابق، جـ ۲، ص ٦٠.

<sup>(18)</sup> الخزاعي: الدلالات السمعية، ورقة ٢٢٣.

<sup>(</sup>١٥) ابن حجر: المصدر السابق، جـ ١، ص ١٦٧. واطلق لفظ نباش فيها بعد على حفار القبور بغرض السرقة.

<sup>(</sup>١٦) الكتاني: المرجع السابق، جـ ٢، ص ١٠٤.

<sup>(</sup>١٧) ابن حجر: المصدر السابق، جـ٣، ص ٥٤، ٢٩٧ ـ ٩٨.

<sup>(</sup>١٨) ابن حجر: نفس المصدر، جـ٣، ص ٢٩٧ ـ ٩٨.

وقد كان لبعض النساء نشاط مهني يتلاءم مع تقاليد المجتمع ويساير طبيعة المرأة واستعدادها، فكان هناك، من النساء، المشاطة، والقرائة، والمرضعة (١). وقيل: إن ممن كان يقم المسجد النبوي، أي يلتقط الخرق والقذى والعيدان منه، امرأة سوداء، أو شابا، اختلف الرواة في ذلك (٢).

أما النشاط الحرفي أو الصناعي بصفة عامة ، فكان جيدا في المدينة ومؤديا مهمته لسد حاجات الناس واكتفائهم ، وخاصة تلك الصناعات المعتمدة على انتاج النخيل ، مثل صناعة القفاف والحصر ونحوها من الخوص (٣) . وكان صاحب تلك المهنة يدعى بالخواص (٤) . هذا إلى جانب أنهم كانوا يفتلون الحبال من الصوف والليف (٥) . كما أن هناك صناعات قائمة على طرق وإذابة المعادن ، لسبك الحلي وصنع الأسلحة ، مثل القسي والرماح والسيوف ونحوها (٦) . وربها صنع الصاغة ، بعض الأطراف الصناعية للانسان ، مثل الأنف ، كانوا يصنعونه من الفضة أو الذهب (٧) .

ولم تحظ حرفة الصياغة، باحترام كبير في المجتمع المدني، لأن الصائغ ربها كثر الكذب والفساد في صنعته، وكان يتعاطاها \_ في الغالب \_ أراذل الناس، كاليهود (^^). بينها كان الحداد يحظى، بشيء من الاعتبار. ولذلك فإن الرسول، صلى الله عليه وسلم، لم يستنكف من دفع ولده إبراهيم \_حين احتاج إلى مرضعة له \_ إلى أم سيف، زوج قين بالمدينة، يقال له: أبوسيف، وهو حداد من الأنصار (^)، كان يزاول صنعته في بيته (^ ) !

<sup>(</sup>١) الخزاعي: المصدر السابق، ورقة ٢١٧، ٢١٨.

<sup>(</sup>٢) الخزاعي: نفس المصدر، ورقة ٣٥.

<sup>(</sup>٣) الخزاعي: الدلالات السمعية، ورقة ٢١١،

الكتاني: التراتيب الادارية، جـ ٢، ص ٩٢، الشريف: مكة والمدينة، ص ٣٧٥ ـ ٧٦.

<sup>(</sup>٤) الكتاني: المرجع السابق، جـ ٢، ص ٩٢.

<sup>(</sup>٥) ابن سعد: الطبقات، جـ ١، ص ٤٩١.

<sup>(</sup>٦) الواقدي: المغازي، ص ١٣٨ ـ ٤٠ (الطبعة الاولى)، الكتاني: المرجع السابق، جـ ٢، ص ٦٣ ـ ٦٤.

<sup>(</sup>٧) ابن خياط: الطبقات، ص ٤٤.

<sup>(</sup>٨) الواقدي: المصدر السابق، جـ ١، ص ٧٣ ٧٥٠، ١٧٦، ١٧٩،

الكتاني: المرجع السابق، جـ ٢، ص ٦٣ ـ ٦٤.

<sup>(</sup>٩) ابن الأثير: أسد الغابة، جد ١، ص ٣٨ ـ ٣٩،

ابن حجر: الأصابة، جـ ٤، ص ٩٨. والقين، هو الحداد. والجمع، القيون. (انظر: الخزاعي: الدلالات السمعية، ورقة ٢٠٩). وقيل القين، العبد، والقينة: الأمة، وهي الجارية. ويقال: تقينت المرأة، أي تزينت. (انظر: الزخشري: أساس البلاغة، ص ٥٣١). والقين بصفة عامة، هو الصانع، والقينة هي الأمة، صانعة أوغير صانعة. (انظر: الاسد، د. ناصر الدين: القيان والغناء في المصر الجاهلي، ص ٢٠ ـ ٢١).

<sup>(</sup>١٠) ابن الأثير: المصدر السابق، جـ ١، ص ٣٨ ـ ٣٩،

ابن حجر: المصدر السابق، جـ ٤، ص ٩٨.

والملاحظ أن الذي كان يتولى مهنة الحدادة، جملة من العبيد والموالي<sup>(۱)</sup>، وكانوا يصنعون السيوف ويصقلونها<sup>(۲)</sup>. كما كانوا يصنعون الأسلحة، والألات الزراعية، كالفؤس والمحاريث والمساحي<sup>(۳)</sup>. وقد كان يضرب بسهام يثرب المثل، لجودة صنعها<sup>(٤)</sup>.

وقد عرفت المدينة صناعة النسيج، إلا أنها كانت تمارس على نطاق ضيق، وكان يقوم بها بعض النساء في البيوت (٥). وذكر أنه لم يكن في المدينة حائك، بل كان يقدم عليهم بالأقمشة والثياب من اليمن والشام وغيرها، منسوجة، فيشتر ونها ويلبسونها (٦).

ومن جملة الحرف التي عرفت في المدينة، أيضا، حرفة النجارة (٧٠). وكانوا يصنعون الكراسي من الخشب، وقوائمها من الحديد (٨٠). وكذلك حرفة الدباغة (٩٠)، وحرفة البناء (١٠) وكانت صنعتها تقوم على اتقان عجن الطين،

```
(١) ابن حجر: نفس المصدر، جـ ١، ص ٢٩، ٤١٦، جـ ٤، ص ٩٨.
```

(٤) قال كثير:

بأعقاره دفع الازاء نزوع

ماء كأن اليثربية أنصلت

(انظر: ياقوت: معجم البلدان، جـ ٥، ص ٤٣٠ ـ ٣١). مقال ا

وقالوا :

بسهام يثرب أوسهام بلام

منعت قياس الماسخية رأسه

(انظر: ديوان الاعشى، ص ٩٨).

(٥) ابن سعد: الطبقات، جد ١، ص ٤٥٤،

البخاري: الصحيح، جـ ٣، ص ٥٣،

الخزاعي: الدلالات السمعية، ورقة ٢٠٦،

الشريف: مكة والمدينة، ص ٣٧٨.

(٦) الكتاني: المتراتيب الادارية، جـ ٢، ص ٥٩. والحائك، من حاك الثوب حوكا، وحياكا وحياكة: نسجه، فهو حائك، من حاكه وحوكه. ونسوة حوائك، والمؤسع محاكة، بضم الميم وفتح الحاء. (انظر: الفير وز آبادي: القاموس، جـ ٣، ص ٣٠٠).

(٧) ويذكر في هذا المجال، أن «مينا» مولى العباس، عم الرسول (ص)، كان أحد من عمل المنبر في مسجد الرسول (ص). وقيل أن الذي أخذ في صنعة المنبر هو إبراهيم النجار، وقيل اسمه باقوم، وربها أن هذا لقبه. (انظر: ابن الاثير: أسد الغابة، جـ ١، ص ٤٣، ابن حجر: الاصابة، جـ ١، ص ١٦، جـ ٣، ص ٤٧١، ابن الحاج: رفع الحفاء، ورقة ٧٠).

(٨) ابن حجر: المصدر السابق، جـ ٤، ص ٧٠،

الخزاعي: المصدر السابق، ورقة ١١٥ ـ ١٦.

(٩) مالك: الموطأ، جـ ٢، ص ٤٩٨،

الكتاني: المرجع السابق، جـ ٢، ص ٩٢.

(۱۰) ابن حجر: المصدر السابق، جـ ٤، ص ٥٠ ـ ٥١، السمهودي: الوفاء، جـ ١، ص ٣٣٣ ـ ٣٤.

<sup>(</sup>٢) ابن حجر: نفس المصدر، جـ ١، ص ٤١٦، جـ ٣، ص ٤٠١.

<sup>(</sup>٣) الواقدي: المغازي، ص ١٣٨ ـ ٤٠ (الطبعة الاولى)،

الشريف: مكة والمدينة، ص ٣٧٦ ـ ٧٧.

وضرب اللبن أو الطوب<sup>(١)</sup>، إضافة الى البراعة في التخطيط، ومعرفة القواعد الصحيحة لجعل الأساس، وصف الطوب<sup>(٢)</sup>.

ومما سبق نجد أن المدينة كانت ذات فعاليات كبيرة، في مجالات الصناعة والعمل، سواء في الفترة التي كانت قبيل الهجرة أم بعدها. وقد تضافرت جهود جميع سكانها، من السادة والموالى والعبيد، على العمل الدؤ وب، رغم كل الصعاب أوما كان يشغلهم في حياتهم، من أمور حربية، اقتضتها ضرورة حماية أنفسهم والبحث عن أفضل السبل للعيش الكريم، ثم تحملهم بعد الهجرة، مهمة نشر الاسلام وما اشتمل عليه من علوم ومبادى، وقيم وعادات راقية وسامية.

<sup>(</sup>۱) السمهودي: الوفاء، جـ ۱، ص ۳۳۳ ـ ۳٤.

<sup>(</sup>٢) الكتاني: التراتيب الادارية، جـ ٢، ص ٧٥ ـ ٧٧.



## الفصل الثالث

# لمحات عن الطابع العام لمجتمع المدينة خلال العصر النبوي في النواحي العلمية والثقافية

- التعليم دور الشعر في نشر الدعوة
- طابع الغناء في المدينة رياضة السبق والصيد
  - اللباس المظهر العام للصحابة
  - الاسرة والبيت الطعام والشراب

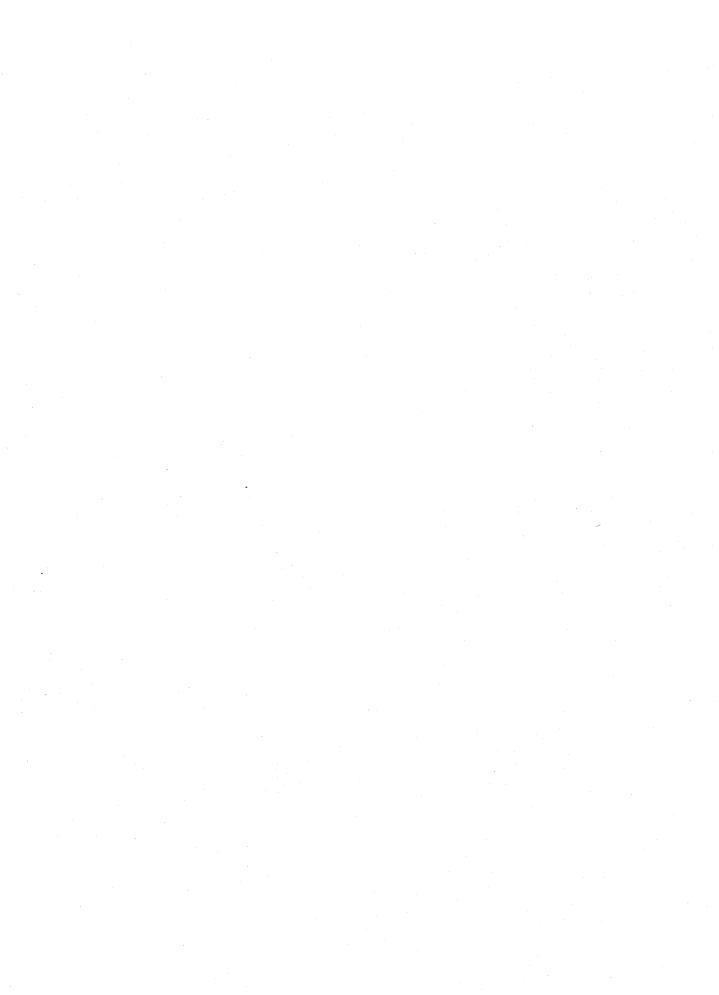

إن اكتبال وحدة الموضوع، لبحثنا هذا، يستوجب علينا إلقاء بعض الضوء على بعض مظاهر النواحي العلمية والثقافية، لما في معرفتها من أهمية عظيمة قد تساعد على فهم طبيعة الحياة في المجتمع المدني. وفي تناولنا لبعض هذه النواحي، سنتوخى الاختصار قدر الامكان، رغبة في حصر الموضوع والتركيز على أهم نقاطه. حتى تعم الفائدة، ويفي بالغرض الذي نريده، وسنحرص - عند تناولنا له - على استعراض لمحات عن الطابع العام، لاهتهام مجتمع أهل المدينة، في النواحي العلمية والثقافية، ومدى استفادته وتأثره بها. وذلك دون التعرض للتفاصيل، التي قد تخرجنا عن صلب موضوعنا. وما ذلك إلا لايهاننا العميق، بأن موضوع الحالة العلمية والثقافية في المدينة - على عهد الرسول (ص) - يعد بحد ذاته موضوعا مهما يستحق بمفرده دراسة مستفيضة وتخصصية، نرجو أن تحظى باهتهام الباحثين في هذا المجال قريبا.

## ١ ـ التعليم

اهتم الاسلام أول ما اهتم، بالعلم والحث عليه، منذ أوائل نزول القرآن الكريم (١). وقد حرص الرسول (ص)، حين فشا الاسلام في أهل المدينة، بعد العقبة، على إرسال مصعب بن عمير بن هاشم إليهم، وأمره أن يقرئهم القرآن ويعلمهم الاسلام، ويفقهم في الدين (٢). وعما يظهر اهتهام الاسلام بالعلم والتعليم، قول الله تعالى، في معرض ذكر نعمه على خلقه: «كها أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم مالم تكونوا تعلمون (٣). وقال تعالى، مبينا منزلة العلهاء: «يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بها تعملون خبير» (٤).

وقد اقتضى الأمر، رغبة في نشر العلم والقراءة بين الصحابة في المدينة، أن أمر الرسول (ص) بتسليم كل مهاجر جديد، لأحد الصحابة، يتكي في المسجد بين جديد، لأحد الصحابة، يتكي في المسجد بين

 <sup>(</sup>١) قال تعالى: «اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الانسان مالم يعلم».
 العلق: ١ - ٥. وفي السنة قول الرسول (ص): «من طلب العلم كان كفارة لما مضى». (انظر: ابن حجر: الاصابة، جـ ٢، ص ١٦).

<sup>(</sup>٢) ابن اسحاق: السيرة، جـ ٢، ص ٢٩٦،

النووي: تهذيب الاسهاء واللغات، جـ ١، ص ٢١٤، جـ ٢، ص ٩٦.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ١٥١.(٤) المجادلة: ١١.

<sup>(</sup>٥) ابن حجر: الاصابة، جـ ١، ص ١٥، ١٩، جـ ٣، ص ٣٦ ـ ٣٧، ٦٣٣.

ظهراني أصحابه في حلقة ، يجيب على أسئلتهم ويعلمهم أمور دينهم (١). وكان يقول: «من سئل عن علم فكتمه ، الجمه الله بلجام من نار ، يوم القيامة (٢) » .

ومن الصحابة، من كان يتولى مهمة تعليم المهاجرين، من تلقاء نفسه وباختياره (٣).

ومما يجدر ذكره هنا، أنه لم يغفل حق المرأة في تلقي العلم، إذ كان للنساء يوم خاص، يتلقين فيه تعاليم دينهن من رسول الله، صلى الله عليه وسلم (٤). كما كن يتعلمن في البيوت، على أيدي محارمهن، بأمر رسول الله (٥)، صلى الله عليه وسلم. وذكر من المعلمات، اللاتي كن يعلمن النساء الكتابة، الشفاء بنت عبد الله بن عبد شمس العدوية، وأم سليمان بن أبي حثمة (١).

ومما سبق نستدل على أن مسؤ ولية التعليم، كانت مسؤلية عامة، يتحملها جميع المسلمين. وفي هذا يذكر أيضا، أن الرسول (ص)، خطب في الناس مرة، فأثنى على طوائف من المسلمين خيرا، ولم يثن على جماعة منهم في المدينة، لأنهم لم يعلموا، ولم يفقهوا جيرانا لهم من الاعراب نزلوا عليهم (٧).

وكان أفضل أوقات المسلمين لتلقي العلم من الرسول (ص)، وتدارس القرآن، ما عقد اجتهاعه في المسجد (^^). ولم النبوي النبياء على حضور صلاة الصبح مع الجهاعة، في المسجد النبوي، حتى لا يفوتهن تلقي العلم من الرسول، صلى الله عليه وسلم، مغتنهات انسدال ستور الظلام، حيث ينصرفن متلفعات بمروطهن، ما يعرفن من الغلس (٩).

<sup>(</sup>١) البخاري: الصحيح، جـ ١، ص ١٩ ـ ٢٠.

<sup>(</sup>٢) ابو داوود: السنن، جـ ٣، ص ٤٣٧.

<sup>(</sup>٣) ابن اسحاق: السيرة، جـ ٤، ص ٩٦٦. ويـذكـر أن عبـادة بن الصـامت الخـزرجي، كان يعلم أهـل الصفة القرآن. (انظر الكتاني: التراتيب الادارية، جـ ١، ص ٤٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: الكتاني: نفس المرجع، جـ ٢، ص ٢٣٥.

<sup>(</sup>٥) ابن حجر: الاصابة، جـ ٤، ص ٢٩٩.

<sup>(</sup>٦) ابن حجر: نفس المصدر، جـ ٤، ص ٣٤١، الخزاعي: الدلالات السمعية، ورقة ١٩ ـ ٢٠.

<sup>(</sup>٧) ابن حجر: المصدر السابق، جـ ١، ص ١٧. ويقال أن المعنيين، جماعة من الاشعريين، كانوا من الفقهاء، ولهم جيران جفاة، من أهل المياه، من الاعراب، نزلوا عليهم ولم يعلموهم. (انظر: الكتاني: التراتيب الادارية، جـ ١، ص ٤١).

<sup>(</sup>A) مالك: الموطأ، جـ ١، ص ٤ ـ ٥،

ابن حجر: المصدر السابق، جـ ٣، ص ٦٥٧.

<sup>(</sup>٩) مالك: المصدر السابق، جـ ١، ص ٥. واللفاع، هوثوب يجلل به الجسد كله، كساء كان أوغيره. وتلفع به، أي اشتمل به. والمروط، جمع مرط، هي اكسية من صوف أو حرير رقيقة وخفيفة مربعة، كانت النساء في ذلك الزمان يأتزرن بها ويتلففن. والغلس هنا، ظلمة آخر الليل يخالطها ظلام الفجر. (انظر: مالك: نفس المصدر، جـ ١، ص ٢٥٥).

وقد بلغ من اهتمام الصحابة، في مجال تلقي العلم، أن أصحاب الأشغال والمهن، عمن لم يكن في استطاعتهم ملازمة الرسول (ص)، كانوا يسألون إخوانهم من الصحابة، الملازمين له، فيحدثونهم عن كل ما تعلموه (١).

وأساس التعليم، هو القرآن الكريم، لاشتهاله على تعاليم الاسلام، التي تنظم حياة المسلمين في أمور الدين والدنيا. ولذلك ذكر أن بعضهم كان يقرأه في ثلاث ليال، وبعضهم كان يختمه في يوم وليلة (٢). وقد تعاهد الصحابة القرآن، بالدرس والمذاكرة (٣)، واهتموا بمعرفة قراءاته وتفاسيره ومعانيه (٤). كما جمعه بعضهم على عهد الرسول (ص)، كعبادة بن الصامت الخزرجي، الذي كان أيضا يعلم أهل الصفة القرآن (٥). وقد كان أحق الناس بالامامة أقرأهم لكتاب الله (٢).

وقد اشتهر عدة رجال في الصحابة ، بغزارة علمهم ، كأبي بن كعب النجاري ، وكان النبي (ص) يقول له : «يهنك العلم أبا المنذر (٧)». وهو أول من كتب للنبي (ص) ، وكان عمر بن الخطاب على علمه يسأل أبيا عن النوازل ويحتكم إليه في المعضلات (٨).

ويذكر أن لبعض المسلمين، في المدينة على عهد الرسول (ص)، معرفة جيدة بعلم الأنساب والتاريخ، كأبي بكر الصديق، ويعد أعلم الناس بنسب قريش وسائر العرب، وكذلك عقيل بن أبي طالب كان له نفس الاهتهام (٩)، وهناك سعد بن مسعود الثقفي وغيرهم (١٠). ومما ذكر في هذا المجال، أن عقيل بن أبي طالب كان عالما بأنساب قريش ومآثرها ومثالبها، وكان الناس يأخذون ذلك عنه بمسجد المدينة (١١)؛ على أن هذا العلم، لم يكن الاقبال عليه كبيرا. وكان يوصف بأنه علم لا ينفع وجهل لا يضر (١٢)؛

## وبالإضافة إلى ما ذكر، فإن للمسلمين إهتهاما كبيرا بتعلم السباحة والرماية وركوب الخيل(١٣).

<sup>(</sup>١) ابن حجر: الاصابة، جـ ١، ص ١٤٢ ـ ٣٣.

<sup>(</sup>٢) ابن حجر: نفس المصدر، جـ ١، ص ٥٤٤، جـ ٢، ص ٣٨.

<sup>(</sup>٣) ابن حجر: نفس المصدر، جـ ٢، ص ٤٤ ـ ٥٥.

<sup>(</sup>٤) الطبري: جامع البيان، جـ ١، ص ١١ ـ ٢٩، ٣٥ ـ ٣٠.

<sup>(</sup>٥) ابن حجر: المصدر السابق، جـ ٢، ص ٢٦٩.

 <sup>(</sup>٦) ابن خياط: الطبقات، ص ١١٩،
 النووي: تهذيب الأسهاء واللغات، جـ ١، ص ٢٠٦.

<sup>(</sup>٧) ابن حجر: المصدر السابق، جـ ١، ص ٢٠.

<sup>(</sup>٨) ابن حجر: نفس المكان.

<sup>(</sup>٩) ابن عبد البر: الانباه على قبائل الرواة، ص ٤٣.

<sup>(</sup>١٠) ابن حجر: الاصابة، جـ١، ص ٣٧، جـ٤، ص ٣٥ ـ ٣٦.

<sup>(</sup>١١) ابن حجر: نفس المصدر، جـ ٢، ص ٤٩٤.

<sup>(</sup>١٢) الكتاني: التراتيب الأدارية، جـ ٢، ص ٢٣٠.

<sup>(</sup>١٣) ابن حجر: المصدر السابق، جـ ١، ص ١٦٤،

الكتاني: المرجع السابق، جـ ٢، ص ١٥\_٣١.

### ٢ ـ دور الشعر في نشر الدعوة

وردت لفظة الشعر والشعراء في القرآن الكريم في عدة مواضع، معظمها كان ردا على الاتهامات الباطلة التي روجها الكفار الذين بهرتهم فصاحة القرآن وإعجازه، فاعتبر وه نوعا من الشعر (1). وقد حدد الاسلام منهجا أخلاقيا لدور الشعر والشعراء في الجهاد ضد الظالمين وأعداء المسلمين. وحارب منهج الغاوين ومن تبعهم (7)، لما في منهج الغاوين من انفعالات لا ضابط لها، وأحلام مهومة تشغل أصحابها عن تحقيقها (7). ويذكر أن الرسول (ص)، قال لماك بن عمير السلمي، وكان شاعرا: إن كان ولا بد لك من الشعر فشبب بامرأتك وامدح راحلتك (3).

وقد كان دور الشعر والشعراء في التصدي لأعداء الدعوة الاسلامية بارزا وعظيما، وذلك بعد أن أصبح للمسلمين قوة واجتماع، بعد هجرتهم إلى المدينة  $^{(0)}$ , مما أضفى \_ ولا شك \_ على دور الشعر أهمية سياسية ودينية عظيمة أهلت فئة من شعراء الأنصار أن أصبحوا مقربين جدا إلى رسول الله، صلى الله عليه وسلم  $^{(1)}$ , ينصرونه بألسنتهم كما نصروه بسلاحهم  $^{(1)}$ . ويذكر في هذا، أن الرسول، صلى الله عليه وسلم، كان يضع لحسان بن ثابت الأنصاري، المنبر في المسجد يقوم عليه قائما يهجو الذين كانوا يهجون النبي  $^{(1)}$ ، صلى الله عليه وسلم، ويفاخر عنه  $^{(1)}$ . وكان يقول له: إن روح القدس لا يزال يؤيدك ما كافحت عن الله عز وجل وعن رسول الله  $^{(1)}$ ، صلى الله عليه وسلم.

ومما يدلل به على قوة تأثير الشعر وأهميته في تلك الفترة، ما ذكر من أن حسان بن ثابت رمى بأبيات، فبلغ ذلك عبد الله بن الزبعري السهمي، وكان قد هرب إلى نجران بعد فتح مكة فقدم المدينة فأسلم، وكان من أشعر قريش (١١). وذكر أيضا، أن أحد زعماء العرب، جاء النبي (ص)، فقال: ابعث معى من يدعو إلى دينك وأنا له جار.

<sup>(</sup>١) الأنبياء: ٥، يس: ٦٩، الصافات: ٣٦، الطور: ٣٠، الحاقة: ٦٩. وانظر ايضا: العاني، سامي مكي: دراسات في الأدب الاسلامي، ص ٢٥ (بغداد، ١٣٩٥ هـ).

<sup>(</sup>٢) قال تعالى: «والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترأنهم في كل واديهيمون، وأنهم يقولون مالا يفعلون، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون». الشعراء: ٢٧٤ - ٢٧٧.

<sup>(</sup>٣) قطب، سيد: في ظلال القرآن، جـ ١٩، ص ١٢٠ (مطبعة الحلبي، ط ١).

<sup>(</sup>٤) ابن حجر: الاصابة، جـ ٣، ص ٣٥١.

<sup>(</sup>٥) ابن حجر: نفس المصدر، جـ ١، ص ٣٢٦،

ابن قدامة: الاستبصار، ورقة ١٠،

الاصفهاني: الاغاني، م ٤، ص ١٥٣ \_ ٥٥،

العاني: دراسات في الأدب الاسلامي، ص ٥.

<sup>(</sup>٦) ابن حجر: المصدر السابق، جـ ١، ص ٣٢٦، جـ ٢، ص ٣٠٦.

<sup>(</sup>٧) الاصفهاني: المصدر السابق، م ٤، ص ١٤١ ـ ٤٢.

<sup>(</sup>٨) ابن حجر: الاصابة، جـ ١، ص ٣٢٦.

<sup>(</sup>٩) ابن الاثير: أسد الغابة، جـ ٢، ص ٤.

<sup>(</sup>١٠) الاصفهاني: الاغاني، م ٤، ص ١٤٧.

<sup>(</sup>١١) ابن حجر: المصدر السابق، جـ ٢، ص ٣٠٨.

فأرسل معه رجلا من الانصار فغدرت به عشيرته فقتلوا الانصاري. فقدم على رسول الله (ص) يعتذر، وكان الرسول (ص)، لا يؤنب أحدا في وجهه. فقال: ادعولى حسان، فدعي له، فلما رأى الرجل، أنشد أبياتا جعلته يقول: يا محمد أنا عائذ بك من شره، فلومزج البحر بشعره مزجه (١). ولدور حسان الكبير هذا، في نصرة الدعوة، كان يقال له: «شاعر الرسول (٢)». ويأتي مع حسان في مكافحته، كعب بن مالك الأنصاري، وكانا يعارضان أعداء الاسلام بمثل قول شعرائهم في الوقائع والأيام، ويذكران مثالبهم (٣). وكذلك يأتي في صفها ومنزلتها المرموقة، عبد الله بن رواحة الأنصاري، إلا أنه اختلف عنهما في طريقة معارضته لأعداء الاسلام، فكان يعيرهم بالكفر وعبادة الأصنام (٤). وذكر أن الرسول (ص)، حين دخل مكة، يوم الفتح، كان عبد الله بن رواحة يمشي بين يديه ينشد الشعر متوعدا المشركين بالعذاب، وقد أغضب ذلك عمر بن الخطاب وعاب عليه قوله الشعر في حرم الله. إلا أن الرسول (ص)، أجابه بقوله: «والذي نفسي بيده، لكلامه هذا أشد عليهم من وقع النبل (٥)». ويذكر أنهم لما أسلموا وفقهوا، كان قول عبد الله أشد القول عليهم (٢).

وقد حفلت أشعار المسلمين بروح جديدة، وبمعاني سامية، تحبب إلى الاسلام وتدعوله، وتفتخر برسوله واعتناق دينه  $^{(V)}$ . ولذلك لم يكن من المستغرب أن تلقى أمثال تلك الأشعار في مجلس الرسول  $^{(A)}$  (ص)، الذي كان يستحسن بعضها ويبدى إعجابه بها $^{(P)}$ .

```
(١) ومما قاله حسان (انظر: شرح ديوان حسان، ص ٢٦٦ ـ ٢٧):
```

منكم فإن محمدا لم يغدر

يا جار من يغدر بذمة جاره

والغدرينبت في أصول السخبر

إن تغدروا فالغدر منكم شيمة

والسخبر: شجر إذا طال تدلت رؤ وسه وانحنت. وفي اللسان يقال ركب فلان السخبر. (انظر الاصفهاني: المصدر السابق، م ٤، ص

(٢) ابن الأثير: المصدر السابق، جـ ٢، ص ٤،

النووي: تهذيب الاسهاء واللغات، جـ ١، ص ١٥٦، ابن قدامه: الاستبصار، ورقة ٩.

(٣) ابن قدامة: الاستبصار، ورقة ١٠.

(٤) النووي: تهذيب الاسهاء واللغات، جـ ١، ص ١٥٧، ابن قدامة: المصدر السابق، ورقة ١٠.

(٥) ومما قاله عبد الله بن رواحه:

خلوا فكل الخير في رسوله ضربا يزيل الهام عن مقيله خلوا بني الكفار عن سبيله اليوم مضربكم على تنزيله

(انظر: ابن قدامه: نفس المصدر، ورقبة ٢٧ ـ ٢٣، باجوده، حسن محمد: ديوان عبد الله بن رواحه، دراسة وتحقيق، ص ٥٦ ـ ٥٣ «القاهرة، ١٩٧٧ م»).

(٦) ابن الأثير: اسد الغابة، جـ ٢، ص ٥.

(٧) ابن حجر: الاصابة، جـ ٢، ص ١٤١، جـ ٣، ص ٤١٩، جـ ٤، ص ٩٦ ـ ٩٧، باجودة: المرجع السابق، ص ٤٣ وما بعدها.

(٨) ابن حجر: المصدر السابق، جـ ١، ص ٤٢٤، ٤٨١، جـ ٣، ص ٢٩٦.

(٩) الاصفهاني: الأغاني، م ٥، ص ٣ ـ ١٠.

لم يكن الغناء في المدينة، على عهد الرسول (ص)، شائعا ومتقبلا، مثلها كانت عليه الحال قبل الهجرة (١). فقد كان المعتقد أن بالمدينة ـ قبل الاسلام ـ دورا خاصة بالغناء، وأن القوم قد شغفوا به كثيرا(٢٠).

أما على عهد الرسول (ص)، فقد اقتصر الغناء على المناسبات المباحة، مثل الأعياد ومناسبات الزواج، حيث رخص لهم الرسول (ص)، في الغناء وقتها (٣). ويذكر أن عائشة رضي الله عنها، أهدت عروسا إلى زوجها في قباء، وكان من الأنصار. فسأل الرسول (ص)، عائشة: هل أهديت عروسك؟ قالت: نعم. قال: فأرسلت معها بغناء، فإن الأنصار يجبونه؟ قالت: لا. قال: فأدركيها بأرنب(٤). وذكر أيضا أن الرسول (ص)، مربدار هباربن الأسود القرشي الأسدي، فسمع غناء، فقال: ما هذا؟ فقيل: تزوج. فجعل يقول: هذا النكاح لا السفاح (٥).

والظاهر أن بعض الناس من أهل المدينة، قد احترف ممارسة الغناء، واسترزق عن طريقه (٦). ومحترفو الغناء، هم \_ في الغالب \_ من الموالي والجواري (٧) . وقد يصاحب لهوهم بعض الرقصات بالحراب (٨) .

وقد ردد بعض الصحابة شيئا من الرجز المغنى. حيث ذكر أن البراء بن مالك الأنصاري، كان حسن الصوت، وكان يرجز لرسول الله (ص)، في بعض أسفاره، كما مر بنا (٩٠). وكان طابع غناء الصحابة، هو الحداء. واختاروا في

<sup>(</sup>١) ضيف، د. شوقى: الشعر والغناء في المدينة ومكة لعصر بني أمية، ص ٥٨.

<sup>(</sup>٢) ضيف، د. شوقى: نفس المكان.

<sup>(</sup>٣) ابن خياط: الطبقات، ص ١٠٥،

ابن قدامه: الأستبصار، ورقة ٢٧،

ابن حجر: الاصابة، جـ ٢، ص ٤٢٦،

الكتاني: التراتيب الادارية، جـ ٢، ص ١٢١، ١٢٧ ـ ٢٩.

<sup>(</sup>٤) وأرنب هذه، امرأة كانت تغني في المدينة. (انظر: ابن حجر: المصدر السابق، جـ ٤، ص ٢٢٦). ويظهر أن العروس كانت جارية لعائشة، «رضى الله عنها».

<sup>(</sup>٥) ابن حجر: نفس المصدر، جـ٣، ص ٥٩٨.

<sup>(</sup>٦) يروى أن عمروبن قرة، جاء إلى رسول الله (ص) فقال: إن الله قد كتب على الشقوة وما أراني أرزق إلا من دفي بكفي، فأثذن لي بالغناء من غير فاحشة. فقال: لا آذن لك، ولا كرامة ولا نعمة، ابتغ على نفسك وعيالك حلالا، فإن ذلك جهاد في سبيل الله، واعلم أن عون الله تعالى مع صالحي التجارة. (انظر: ابن حجر: الاصابة، جـ٣، ص ١١).

<sup>(</sup>٧) الخزاعي: الدلالات السمعية، ورقة ٢٢١،

الكتانى: التراتيب الادارية، جـ ٢، ص ١٢١ ـ ٣٥،

ضيف، د. شوقي: الشعر والغناء في المدينة، ص ٥٨ ـ ٦٣.

<sup>(</sup>٨) مسلم: الصحيح، جـ ٢، ص ٦١٠.

<sup>(</sup>٩) ابن حجر: المصدر السابق، جـ ١، ص ١٤٣.

الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في المجتمع المدني خلال العصر النبوي: لمحات عن الطابع العام... حدوهم أشعارا إسلامية، تظهر فضل الدين عليهم (١). ونستدل مما ذكر، أن الغناء على عهد الرسول (ص)، لم يكن \_ في الغالب \_ صناعة تحترف، إلا كما ينشد الناس في خلواتهم، ويترنمون به من الأشعار، في شئونهم (٢).

#### ٤ ـ رياضة السبق والصيد

استحوذت رياضة سباق الخيل، على اهتهام أهل المدينة، في عصر الرسول (ص). ولذلك أصبح لها تنظيم خاص، دل على الاهتهام الكبير بها. فقد ذكر أن الرسول (ص)، سابق بين الخيل، التي قد أضمرت، من الحفياء، وكان أمدها ثنية الوداع (٣)، وسابق بين الخيل، التي لم تضمر، من الثنية إلى مسجد بني زريق (٤). ويذكر أن الرسول (ص)، راهن على فرس يقال لها «سيحة» فجاءت سابقة، فهش لذلك وأعجبه (٥). وكان يجيز راكب الفرس ويكرمه (٦). وكذلك تسابق الصحابة على الابل. ويذكر، أن للرسول (ص)، ناقة تسمى «العضباء»، وكانت لا تسبق (٧).

ومن الهوايات الرياضية التي مارسها بعض الصحابة، على عهد الرسول، صلى الله عليه وسلم، هواية الصيد، بواسطة الكلاب والطيور، كالبازي، أو باستعمال السهام والرماح والمعراض، وهو خشبة محدودة الطرف ڤيل في طرفها حديدة، يرمى بها الصيد (<sup>(A)</sup>. كما استعملوا في صيدهم، الفخاخ والأشراك المستورة والشباك ونحو ذلك (<sup>(A)</sup>. ومما كانوا

(١) ومن ذلك قولهم:

ولا تصدقنا ولا صلينا

تالله لولا أنت ما اهتدينا

(انظر: العسكري، ابو هلال الحسن بن عبدالله بن سهل: كتاب الأوائل، ص ٧٠، المدينة، ١٣٨٥ هـ). والحدو، سوق الابل والغناء لها. (انظر: ابن منظور: لسان العرب، جـ ١، ص ٥٨٩).

(٢) مسلم: المصدر السابق، جـ ٢، ص ٦٠٧ ـ ٦٠٨،

الخزاعي: المصدر السابق، ورقة ٢١٩ ـ ٢٣،

الكتاني: المرجع السابق، جـ ٢، ص ١٢٥.

(٣) مالك: الموطأ، جـ ٢، ص ٤٦٧ ـ ٦٨.

الحفياء: بالفتح ثم السكون وياء والف ممدودة: موضع قرب المدينة. ومن الحفياء إلى الثنية، خمسة أميال أو ستة، وقيل سبعة. وكانت بظاهر المدينة، خارج السور قرب مسجد الراية بأدنى الغابة شهال غربي المدينة. (انظر العباسي: عمدة الاخبار، ص ٣٠٤).

(٤) مالك: المصدر السابق، جـ ٢، ص ٤٦٧ ـ ٦٨. وكان بين الثنية ومسجد بني زريق ميل أو نحوه. (انظر: الخزاعي: الدلالات السمعية، ورقة ١١٥).

(٥) ابن سعد: الطبقات، جد ١، ص ٤٩٣.

(٦) الخزاعي: المصدر السابق، ورقة ١١٥.

(٧) ابن سعد: المصدر السابق، جرا، ص ٤٩٣.

(٨) ابن حجر: الاصابة، جـ ١، ص ٤٨٢، جـ ٢، ص ٤٧٥. الكتاني: التراتيب الادارية، جـ ٢، ص ٩٥ ـ ٩٠.

(٩) الخزاعي: الدلالات السمعية، ورقة ٢١٣.

يصيدون، الظباء والبقر والحمر الوحشية، ونحو ذلك<sup>(١)</sup>. وقد رخص لهم في أكل الصيد، بعد ثلاث ليال، إلا أنَّ ينتن<sup>(٢)</sup>.

#### ٥ ـ اللباس

امتاز لباس الصحابة \_ على عهد الرسول (ص) \_ في المدينة ، ببساطته وتكونه من جزئين رئيسيين هما ، الازار (٣) ، وكانوا يرخون مقدمة الازار حتى تقع حاشيتاه على ظهر القدم ، ويرفعونه بما وراءهم (٤) ، ويكون تحت السرة ، وقد يكون فوقها (٥) . والازار \_ بصفة عامة \_ قصير ، ويكره عندهم اسباله (١) . والجزء الثاني من ثيابهم ، هو الرداء ، ويعرف أيضا بالقميص ، ويغطي أعلى الجسم (٧) ، وهو قصير الطول ، قصير الكمين ، وربها يصل إلى الرسغين (٨) . ويذكر أن طول رداء النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أربع أذرع وعرضه ذراعان (٩) . ويلبس القميص كل من الرجال ، كبارهم وصغارهم على حد سواء ، إلا أن أقمصة الصبيان قد تكون حمراء اللون (١٠) ، بينها نهى الكبار عن لبس اللون الأحمر ، فتركوه (١١) ويذكر أن الرسول (ص) ، أمرهم بالبياض من الثياب ، فانها من خير ثيابهم ، ولأنها أطهر وأطيب (١٢)

والذي يبدولنا، أن السر في تفضيلهم للثياب البيض، إنها يرجع إلى خاصيتها المعروفة في إظهار الأقذار بمجرد، أن تعلق بها، مما يستوجب تنظيفها في الحال. ولذلك قيل إنها أطهر وأطيب، خصوصا، وأن لبسها كان ضروريا، في جميع الأوقيات، بعكس ما كان عليه الحال في لبس الجبب والبرود، التي لم يكونوا يلبسونها على الأغلب إلا أيام

<sup>(</sup>١) الواقدي: المغازي، ص ١٧ (الطبعة الاولى)،

ابن عبد البر: الاستيعاب (هامش كتاب الاصابة، جـ ١)، ص ٥٤٩،

ابن حجر: الاصابة، جـ ١، ص ٤٨٢،

الكتاني: المتراتيب الادارية، جـ ٢، ص ٩٦. أما بالنسبة للحمر الوحشية، فإن الوحش، كل شيء من دواب البر، مما لا يستأنس، مؤنث، والجمع وحوش. ويقال حمار وحشي، وثور وحشي، وكل شيء لا يستأنس بالناس وحشي. (انظر: ابن سيده: المحكم، حـ ٣، ص ٢٥٩).

<sup>(</sup>٢) الدولابي: الكني والاسماء، جرا، ص ٢١.

<sup>(</sup>٣) ابن سعد: الطبقات، جـ ١، ص ٤٥٩،

ابن حجر: المصدر السابق، جـ ٢، ص ٨٠، ٥٣٥ ـ ٣٦، جـ ٣، ص ٢٦.

<sup>(</sup>٤) ابن سعد: المصدر السابق، جـ ١، ص ٢٥٩.

<sup>(</sup>a) ابن سعد: نفس المكان.

<sup>(</sup>٦) ابن حجر: المصدر السابق، جـ ٢، ص ٥٣٥ ـ ٣٦، جـ ٣، ص ٢٦.

<sup>(</sup>٧) مالك: الموطأ، جـ ١، ص ١٤١،

ابن سعد: المصدر السابق، جـ ١، ص ٤٦٢ ـ ٦٣.

<sup>(</sup>٨) ابن سعد: الطبقات، جـ ١، ص ٤٥٨.

<sup>(</sup>٩) ابن سعد: نفس المكان.

<sup>(</sup>١٠) ابن حجر: الاصابة، جـ ١، ص ٣٢٩.

<sup>(</sup>١١) ابن حجر: نفس المصدر، جـ ٢، ص ٤٢٥.

<sup>(</sup>١٢) ابن سعد: المصدر السابق، جـ ١، ص ٤٤٩ ـ ٥٠.

الجمعة وفي العيدين (١). ولذلك فإن معظمها، كانت تغلب عليه ألوان الحمرة والخضرة، على شكل خطوط حراء أو خضراء (٢). وقد لبس بعض أهل المدينة، البرنس، وهو كل ثوب رأسه منه وملتصق به (٣). وقد لبس الصحابة أيضا السراويل (٤). والذي يبدو أنهم ربها استعاضوا بالسروال عن الازار. ويذكر أن النجاشي ملك الحبشة، بعث إلى الرسول (ص)، بكسوة فيها سراويل (٥). أما لبس العباءة، فالظاهر أنها لم تكن شائعة كثيرا، بين الصحابة في المدينة، على عهد الرسول (ص)، وقد ذكر أبا بكر الصديق كانت عليه عباءة له «فدكية». وكان يحرص على لبسها لا تفارقه حتى عرف بها. ولذلك قال أهل نجد، حين ارتدوا كفارا: نحن نبايع ذا العباءة (٢). وذلك يدلل على تميز أبي بكر بالعباءة عن غيره من الصحابة، الذين لم يعتادوا لبسها.

وكان أغلب لباسهم، ما نسج من القطن وربها لبسوا ما نسج من الصوف والكتان (٧). ولم يرخص لهم في لبس الحرير، إلا ما ذكر من أن الرسول (ص)، رخص للزبير بن العوام في قميص من حرير (٨). وكذلك عبد الرحمن بن عوف، رخص له في لبس الحرير من شرى كان به (٩).

<sup>(</sup>۱) ابن سعد: نفس المصدر، جـ ۱، ص ٤٥٠ ـ ٥١. والجبب، مفردها جبة، ضرب من مقطعات الثياب، تلبس. وجمعها جبب، وجباب. والجبة من أسياء الدرع. (انظر: ابن منظور: لسان العرب، جـ ١، ص ٣٩٣). والبرود، مفردها البرد، بضم الباء وسكون الراء، ثوب فيه خطوط، وخص بعضهم به الوشى. (ابن منظور: نفس المصدر، جـ ١، ص ١٨٩).

<sup>(</sup>٢) ابن سعد: المصدر السابق، جد ١، ص ٤٥٠ ـ ٥٤ .

ابن الجوزية: زاد المعاد، ورقة ١٧.

<sup>(</sup>٣) مسلم: الصحيح، جـ ١، ص ٩٧،

مجموعة من المؤلفين: المعجم الوسيط، جـ ١، ص ٥٧.

<sup>(</sup>٤) مالك: الموطأ، جـ ١، ص ٣٢٥،

ابن حبيب: المحبر، ص ٧٦. والسراويال، لباس يغطي السرة والركبتين وما بينها، وهو فارسي معرب. (انظر: مجموعة من المؤلفين: المرجع السابق، جـ ١، ص ٤٣٠).

<sup>(</sup>٥) ابن حبيب: المصدر السابق، ص ٧٦.

<sup>(</sup>٦) ابن اسحاق: السيرة، جـ ٤، ص ١٠٤١. والعباءة الفدكية، يبدو أنها نسبة إلى بلدة فدك: بالتحريك وآخره كاف، بينها وبين المدينة يومان وقيل ثلاثة. أفاءها الله على رسوله (ص)، في سنة سبع صلحا، بعد فتح حصون خيبر. (انظر: معجم البلدان، جـ ٤، ص ٢٣٨). والعباءة، أو العباية، لغة فيه: ضرب من الأكسية، واسع فيه خطوط سوداء كبار، والجمع عباء، بكسر العين. (انظر: ابن سيده: المحكم، جـ ٢، ص ١٨٧).

<sup>(</sup>٧) ابن الجوزية: زاد المعاد، ورقة ١٧.

<sup>(</sup>٨) ابن سعد: الطبقات، جـ٣، ص ١٠٣.

<sup>(</sup>٩) مسلم: الصحيح، جـ ٣، ص ١٦٤٦،

ابن سعد: المصدر السابق، جـ٣، ص ١٣٠. والشرى، بثور حمر كالدراهم، حكاكة مؤلمة. (انظر: مجموعة من المؤلفين: المعجم الوسيط، جـ١، ص ٤٨٤).

وقد لبس الصحابة العمائم لغطاء (۱) الرأس، بينها لبس أهل الكتاب القلانس (۱). وربها لبس القلانس، بعض الصحابة، فوق عمائمهم (۱). والغالب على القلانس، أنها بيضاء (۱)، بينها كانت العمامة سوداء، في الغالب (۱۰). وقد تكون صفراء (۱۰). وللصحابة طريقة خاصة للبس العمامة، وهي أنهم كانوا يرسلونها من الخلف أربع أصابع، ثم يلفونها، أي يعتموا بها (۱)، مكورة فوق الجبهة (۱۸). ويذكر أن الرسول (ص)، كان يلبس عمامة سوداء، يرخيها بين كتفيه (۱۹).

أما بالنسبة لنعالهم، فإنها مصنوعة من الجلد وتكون مخصوفة (١٠٠). كما لبسوا الأخفاف (١١٠)

وبالنسبة للمرأة، فإن لباسها لم يختلف كثيرا عن لباس الرجل في المدينة على عهد الرسول (ص) - فهي قد لبست السروال<sup>(۱۲)</sup>. كما لبست الدرع، وهو شبيه بالقميص، إلا أنه كان سابغا يغيب ظهور القدمين (<sup>(۱۲)</sup>. ولبست المرأة أيضا، الخيار، وهو ثوب تغطي به رأسها (<sup>(۱۲)</sup>) كما تلفعت بالمروط، وهي جمع مرط، أكسية من صوف أو حرير - كما مر بنا الخيار، وهو ثوب تغطي به رأسها (ويجللن بها الجسد كله (<sup>(۱۵)</sup>) ويذكر أن المرأة كانت - حين ذاك - تلبس القفازين، تعمل لليدين وتحشى بقطن، تلبسها المرأة للبرد (<sup>(۱۲)</sup>)

<sup>(</sup>١) مالك: الموطأ، جـ ١، ص ٣٥. والعمائم، مفردها عمامة، وهي كل ما يلف على الرأس. (انظر: مجموعة من المؤلفين: المرجع السابق، جـ ٢، ص ٢٣٥).

<sup>(</sup>٢) ابن حجر: الاصابة، جـ٣، ص ١٢٥. والقلانس، مفردها قلنسوة: لباس للرأس مختلف الانواع والاشكال. (انظر: مجموعة من المؤلفين، المرجع السابق، جـ٢، ص ٧٦٠).

 <sup>(</sup>٣) وفي هذا يذكر، أن للرسول عهامة كان يلبسها تحت القلنسوة. (انظر مالك: المصدر السابق ، جـ ١ ، ص ٣٢٥، ابن الجوزية: زاد المعاد، ورقة ١٦، ابن حجر: المصدر السابق، جـ ٣، ص ٢٠٣).

<sup>(</sup>٤) ابن حجر: نفس المكان.

<sup>(</sup>٥) ابن سعد: المصدر السابق، جـ ١، ص ٢٥٦.

<sup>(</sup>٦) ابن سعد: نفس المصدر، جـ٣، ص١٠٣.

<sup>(</sup>۷) ابن اسحاق: السيرة، جـ ٤، ص ١٠٤٨.

<sup>(</sup>٨) البخاري: تاريخ، جـ ١، ص ١٧٥.

<sup>(</sup>٩) ابن سعد: المصدر السابق، جـ ١، ص ٢٥٦.

<sup>(</sup>١٠) ابن سعد: الطبقات، جـ ١، ص ٤٧٨ ـ ٧٩. والنعل، ما وقيت به القدم من الارض. (انظر: الفير وز آبادي: القاموس، جـ ، ص ٥٨).

<sup>(</sup>١١) ابن سعد: المصدر السابق، جـ ١، ص ٤٨٢،

ابن حجر: الاصابة، جـ ٣، ص ٤١٧، ٤٦٧. والاخفاف: واحدها الخف. والخف في الارض اغلظ من النعل. (انظر: ابن منظور: لسان العرب، جـ ١، ص ٨٦٨).

<sup>(</sup>١٢) ابن حجر: المصدر السابق، جـ ٢، ص ٢٩.

<sup>(</sup>١٣) مالك: الموطأ، جـ ١، ص ١٤١ ـ ٤٢. ودرع المرأة، قميصها، والجمع ادراع. (انظر: ابن سيده: المحكم، جـ ٢، ص٧).

<sup>(18)</sup> مالك: المصدر السابق، جـ ١، ص ١٤١ ـ ٤٢.

<sup>(</sup>١٥) مالك: نفس المصدر، جد ١، ص ٤ ـ ٥.

<sup>(</sup>١٦) مالك: نفس المصدر، جـ ١، ص ٣٢٨.

#### ٦ ـ المظهر العام للصحابة

من أهم مظاهر اهتمام الصحابة في المدينة، بمظهرهم العام، اعتنائهم بنظافة ثيابهم، حتى أن الصحابي كان يتخذ ثوبين لجمعته (١)، سوى ثوبي مهنته (٢). وقد عرف تميم بن أوس الداري، بين الصحابة بأنه صاحب هيئة ولباس، وكان اشترى رداء بألف درهم، يخرج فيه إلى الصلاة (٣).

ولم يترك الصحابة الشعرفي وجوههم مرسلا، بل أحفوا شواربهم، أي أزالوا ما طال منها على الشفتين، وأعفوا لحاهم، أي وفروها لتكثر (٤)، وصبغوها بالحناء (٥). كما أخذوا من أظفارهم (٦)، واكتحلوا بالاثمد، واستعملوا السواك، لنظافة أسنانهم (٧).

وكان لبعض الصحابة جمة، وهي شعر الرأس إذا بلغ المنكبين، وكان الرجل يسرحها وربها دهنها في اليوم مرتين (٨)، مستعملا أمشاط العاج (٩). أما بالنسبة للمرأة، فإنها كانت تضفر شعرها وتجعله ذوائبا (١٠) مستعملة المشط (١١)

وقد حرص الصحابة ، على التطيب بالمسك والعنبر(١٢)، وهي عادة كانت معروفة بين الناس في المدينة ، حتى قبل

ابن سعد: المصدر السابق، جـ ١، ص ٤٨٤. والاثمد، عنصر فلزي معدني بلوري الشكل قصديري اللون، صلب هش، يوجد في حالة نقية، وغالبا متحدا مع غيره من العناصر، يكتحل به. (انظر: مجموعة من المؤلفين: المعجم الوسيط، جـ ١، ص ١٠٠). والسواك: عود يتخذ من شجر الأراك ونحوه، يستاك به، أي ينظف الفم أو الأسنان به. (انظر: مجموعة من المؤلفين: نفس المرجع، جـ ١، ص ٤٦٧).

<sup>(</sup>١) مالك: نفس المصدر، جد ١، ص ١١٠.

<sup>(</sup>٢) مالك: نفس المكان.

<sup>(</sup>٣) النووي: تهذيب الاسهاء واللغات، جـ ١، ص ١٣٨ ـ ٣٩.

<sup>(</sup>٤) مالك: الموطأ، جـ ٢، ص ٩٤٧،

ابن سعد: الطبقات، جـ ١، ص ٤٤٩.

<sup>(</sup>٥) البخاري: الصحيح، جـ٧، ص ١٣٧.

<sup>(</sup>٦) ابن سعد: المصدر السابق، جـ ١، ص ٤٤٣، ابن حجر: الاصابة، جـ ٢، ص ٣٥٤.

<sup>(</sup>٧) البخاري: المصدر السابق، جـ ٢، ص ٣ ـ ٤،

<sup>(</sup>٨) مالك: المصدر السابق، جـ ٢، ص ٩٤٩.

<sup>(</sup>٩) ابن سعد: المصدر السابق، جـ ١، ص ٤٨٤.

<sup>(</sup>۱۰) البخاري: المصدر السابق، جـ ۷، ص ١٤٠، مسلم: الصحيح، جـ ١، ص ٢٥٩.

<sup>(</sup>١١) البخاري: تاريخ، جـ ١، ص ١٢٩.

<sup>(</sup>١٢) البخاري: تاريخ، جـ ٢، ص ٨٨،

ابن سعد: الطبقات، جـ ١، ص ٣٩٩، مالك: الموطأ، جـ ١، ص ١١٠.

الاسلام (١). وقد ذكر أن شعر النبي (ص)، كان أحمرا من الطيب (٢). كها ذكر أن الصحابة كانوا يتطيبون حتى تجد لمعان الطيب في رؤسهم ولحاهم (٣).

واستحب بين الصحابة في المدينة، الاختتام بخاتم من حديد ( $^{(3)}$ )، أوبخاتم من فضة، يجعلونه في اليد اليسرى ( $^{(0)}$ )، وأحيانا في اليمنى ( $^{(7)}$ ). وكانوا يختتمون بخواتم الذهب، إلا أنهم نهوا عن ذلك ( $^{(V)}$ )، بداعى قطع دابر المباهاة والمفاخرة \_ ولا ريب \_ خصوصا، وأن التدابير التي مرت بنا، كانت تظهر حرص الرسول (ص)، على إزالة كل أسباب الفرقة والمفاخرة بين المسلمين، وتدعو إلى تكريس الجهد، على أن يتجه المسلمون إلى هدفهم الأسمى، وهو نشر الاسلام. أما بالنسبة للمرأة، فقد رخص لها بلبس الذهب ( $^{(A)}$ )، وقد لبست أيضا القلائد والاقراط ( $^{(P)}$ ).

## ٧ ـ الأسرة والبيت

لعل منأبرزسات المجتمع في المدينة، بالنسبة للأسرة والبيت على عهد الرسول (ص) - هو الحرص الكبير على أن يكون للرجل زوجة وأولادا. ويروي في هذا أن أحد الصحابة (عكاف بن وداعة الهلالي، ويقال عكاف بن بشر التميمي) سأله الرسول (ص): ألك زوجة؟ قال: لا. قال: ولا جارية؟ قال: لا. قال: وأنت صحيح موسر؟ قال: نعم والحمد لله. قال: فأنت إذا من إخوان الشياطين. إما أن تكون من رهبان النصارى، فأنت منهم، وإمًّا أن تكون من رهبان النصارى، فأنت منهم، وإمًّا أن تكون من أن فأصنع كما نصنع، فإن من سنتنا النكاح، شراركم عزابكم (١٠). فلم يبرح الرجل مجلسه، حتى زوجه الرسول (ص)، إحدى الصحابيات (١١) ولذلك فقد سهلت مراسم الزواج وخفف عن الخاطب حمل الصداق، بشكل كبير جدا (١٢) وكان بعض الصحابة، قد دفع صداقا لامرأة من قومه، مبلغ مئتي درهما (١٣)، وساق عبد الرحمن بن عوف إلى

- (١) الواقدي: المغازي، ص ١٤٨ (الطبعة الاولى).
- (٢) ابن سعد: المصدر السابق، جـ ١، ص ٤٣٧.
  - (٣) البخاري: الصحيح، جـ٧، ص ١٤٠.
- (٤) مالك: المصدر السابق، جـ ٢، ص ٥٢٦.
- (٥) ابن سعد: المصدر السابق، جـ ١، ص ٤٧٣ ـ ٧٥.
  - (٦) مسلم: الصحيح، جـ ٣، ص ١٦٥٨.
- (٧) ابن سعد: المصدر السابق، جـ ١، ص ٤٧٠ ـ ٧١.
- (٨) مسلم: المصدر السابق، جـ٣، ص ١٦٥٥، ١٦٥٤.
  - (٩) البخاري: المصدر السابق، جـ٧، ص ١٣٦.
  - (١٠) ابن الاثير: أسد الغابة، جـ ٤، ص ٣٠.
     ابن حجر: الاصابة، جـ ٢، ص ٤٩٥ ـ ٩٦.
    - (١١) ابن حجر: نفس المكان.
- (۱۲) ذكر أن رجلا طلب من الرسول (ص)، ان يزوجه أمرأة حضرت مجلسه، فقال له: هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ فقال: ما عندي إلا ازاري هذا. فقال الرسول (ص): التمس ولوخاتما من حديد. فالتمس فلم يجد شيئا. فقال له: هل معك من القرآن شيئا؟ فقال: نعم. فقال له الرسول (ص)، قد انكحتكها بها معك من القرآن. (انظر: مالك: الموطأ، جـ ٢، ص ٥٢٦).
- (١٣) ابن اسحاق: السيرة، جـ ٤، ص ١٠٤٥. ويبدوان دفع مثتي درهما، مهرا، كان عرفا متبعا. ولذلك ذكر أن الرسول (ص)، قال: «لوكنتم تغرفونها من بطحان مازدتم». (انظر: الدولابي: الكني والاسهاء، جـ ١، ص ٢٥).

احداهن، زنة نواة من ذهب(١). ولم يكن يستحب الزيادة على ذلك (٢).

ومن مظاهر العرس في المدينة، إقامة الوليمة (٣)، وكانت لازمة من غير إسراف (٤). وقد شهد الرسول (ص)، املاك رجل من الأنصار، فزوجه وقال: على الخير والالف والطائر الميمون والسعة في الرزق، دففوا على رأسه. فجاءوا بالدف، فضرب به، وأقبلت الأطباق عليها الفاكهة وسكر، فنثر عليه، فكف الناس أيديهم. فقال: مالكم لا تنتهبون؟ قالوا: يارسول الله، نهيتنا عن النهب. فقال: إنها نهيتكم عن نهبة العسكر، فأما العرسان فلا، فجاذبهم وجاذبوه (٥).

وقد قامت العلاقة بين الزوج والزوجة، على اللطف والمودة والبعد عن أسباب الشجار، وما يكدر صفو العيش (٢). ولم يمنع حصول ذلك اللطف كون الرجل عنده أربع نسوة (٧)، فإنهن كن يجتهدن في الطيب ابتغاء مرضاته (٨). كما أن الرجل من جانبه، كان يعبر عن عواطفه نحو امرأته، بما لا يخرج عن الحشمة، كأن يداعبها ويقبلها (٩). ومع كل ذلك، فإن حياة الأسرة في البيت، كانت بسيطة التكاليف، خالية من البذخ والبهرج. وخير مثال على ذلك، أن رأس الأمة ورسولها، صلى الله عليه وسلم، كان ينام على سرير مرمول بشرط ووسادته من جلد معشوة بليف (١٠) وقد تأثر عمر بن الخطاب مرة حين دخل عليه وقد أثر الشريط بجنبه، فبكى عمر، فقال: وما يبكيك؟ قال: يارسول الله ذكرت كسرى وقيصر يجلسون على سرر الذهب ويلبسون السندس والاستبرق، فقال: يبكيك؟ قال: يارسول الله ذكرت كسرى وقيصر يجلسون على سرر الذهب ويلبسون على المحسو والبسط والفرش أما ترضون أن تكون لكم الآخرة ولهم الدنيا (١١) وإلى جانب ذلك، كانوا يجلسون على الحصر والبسط والفرش المحشوة بالصوف (١٤).

الطبري: جامع البيان، جـ ٢٢، ص ٢٧. والعرس، بضم العين وسكون الراء، وقيل بضم العين والراء معا: مهنة الاملاك والبناء. وقيل: يقصد به طعام الاملاك والبناء خاصة. (انظر: ابن سيده: المحكم، جـ ١، ص ٢٩٧).

<sup>(</sup>١) مالك: المصدر السابق، جـ ٢، ص ٥٤٥. والمراد بالنواة هنا، قيل نواة التمر، وقيل اسم للمقدار من الوزن كان عندهم كها هو عند غيرهم. (انظر: الكتاني: التراتيب الادارية، جـ ١، ص ٤١٥).

<sup>(</sup>٢) الدولابي: المصدر السابق، جـ ١، ص ٢٥.

<sup>(</sup>٣) مالك: الموطأ، جـ ٢، ص ٥٤٥،

<sup>(</sup>٤) يروي أن عبد الرحمن بن عوف، حين ساق إلى أحداهن، ليتـزوجها، قال له الرسول (ص): أولم ولوبشاة. (انظر: مالك: المصدر السابق، جـ ١، ص ٥٤٥).

<sup>(</sup>٥) ابن حجر: الاصابة، جـ ٢، ص ٤٢٦.

<sup>(</sup>٦) الطبري: المصدر السابق، جـ ١٨، ص ٩٠،

ابن حجر: المصدر السابق، جـ ٢ ص ٥٤٢، ٥٥٥،

<sup>(</sup>٧) ابن حجر: نفس المصدر، جـ ٢، ص ٤٥٥.

<sup>(</sup>٨) ابن حجر: نفس المكان.

<sup>(</sup>٩) مالك: المصدر السابق، جـ ١، ص ٢٩١ ـ ٢٩.

<sup>(</sup>١٠) ابن سعد: الطبقات، جـ ١، ص ٤٦٦. وقوله مرمول بشرط: من رمل الحصير، نسجه، ورمل السرير، زينه بالجوهر ونحوه. (انظر: مجموعة من المؤلفين: المعجم الوسيط، جـ ١، ص ٣٧٥، معلوف: المنجد، ص ٢٨٠).

<sup>(</sup>١١) ابن سعد: المصدر السابق، جـ ١، ص ٤٦٦.

<sup>(</sup>۱۲) البخاري: الصحيح، جـ ١، ص ٧٧،

ابن سعد: المصدر السابق، جـ ١، ص ٤٦٥،

ابن الجوزية: زاد المعاد، ورقة ٢٠.

أما عن إضاءة بيوتهم، فاستعملوا المصابيح بالفتيل والزيت (١). وقد بردوا ماءهم في الأسقية، التي تصنع من الجلود المدبوغة (٢)، وهي القرب، يعلقونها على أعواد من جريد، وهو سعف النخل (٣). هذا بالاضافة إلى تبريدهم للماء في الفخارة (٤).

وكانت وسيلة الركوب، المعروفة كثيرا في المدينة على عهد الرسول (ص) الحمير، وكانوا يطلقون عليها أسهاء خاصة، مثل عفير ونحو ذلك (٥٠). وقد كانوا يتخذون فوق ظهورها، حين ركوبها، قطيفة أو نحو ذلك (٦٠).

وقد شاعت بعض العادات وانتشرت بين أسر الصحابة - على عهد الرسول، صلى الله عليه وسلم - منها، عادة التحنيك، وهي أنهم كانوا يأتون بأولادهم اذا ولدوا، إلى النبي (ص)، فيحنكهم، أي يمضغ تمرة ثم يضعها في فم المولود، ويدعو له ويسميه (٧).

وهناك عادة العقيقة عن المولود، وهي أنهم يذبحون شاة عن الذكور والاناث، عند ولادتهم، ولم تكن واجبة فهي مستحبة (<sup>(A)</sup>. وقد عق بعض الصحابة، عن مولده، بفرس، على حياة الرسول، صلى الله عليه وسلم <sup>(P)</sup>.

ومن عاداتهم الشائعة أيضا، الختان، وتعتبر بينهم من السنة التي فطر عليها الانسان (١٠)

<sup>(</sup>۱) مالك: الموطأ، جـ ۱، ص ۱۱۷،

ابن سعد: المصدر السابق، جـ ٢، ص ٢٣٩.

<sup>(</sup>٢) ابن قدامه: الاستبصار، ورقة ٤٤،

ابن حجر: الاصابة، جـ ١، ص ٢٧١.

<sup>(</sup>٣) الخزاعي: الدلالات السمعية، ورقة ٣٩ ـ ٤٠.

<sup>(</sup>٤) ابن حجر: المصدر السابق، جـ ١، ص ٤١٧.

<sup>(</sup>٥) مسلم: الصحيح، جـ ١، ص ٥٨، ٤٦١.

<sup>(</sup>٦) ابن الاثير: أسد الغابة، جـ ١، ص ٦٥.

<sup>(</sup>٧) مسلم: المصدر السابق، جـ ١، ص ٢٣٧،

ابن حجر: الاصابة، جـ ٣، ص ٥٥، ٢٩، ٧٤، وفي أماكن متفرقة. والتحنيك، من الحنك، والحنك من الانسان، والدابة: باطن أعلى الفم من داخل. وقيل الأسفل في طرف مقدم اللحيين من أسفلها. والجمع أحناك. وحنك الدابة، دلك حنكها، وحنك الصبى بالتمر وحنك، دلك به حنكه. (انظر: ابن سيده: المحكم، جـ ٣، ص ٣١ - ٣٢).

<sup>(</sup>٨) مالك: الموطأ، جـ ٢، ص ٥٠٠ - ٥٠٠. والعقيقة: أصلها الشعر الذي يكون على رأس المولود حين يولد، وسميت الشاة، التي تذبح عنه، عقيقة، لأنه يحلق عنه ذلك الشعر عند الذبح. (انظر: مالك: نفس المكان، وانظر: أيضا الهامش رقم ١، ص ٥٠٠، نفس المكان، ابن منظور: لسان العرب: جـ ٢، ص ٨٤٣).

<sup>(</sup>٩) ابن حجر: المصدر السابق، جـ٣، ص ٦٣.

<sup>(</sup>١٠) مسلم: الصحيح، جـ ١، ص ٢٢١. قال الرسول، صلى الله عليه وسلم: «الفطرة في خس (أو خس من الفطرة): الختان، والاستحداد: وتقليم الأظفار، ونتف الابط، وقص الشارب». (انظر: مسلم: نفس المكان). والفطرة، السنة وقيل الدين. والاستحداد: حلق العانة، باستعمال الحديدة، وهي الموسي. (انظر: مسلم: نفس المكان، الهامش رقم ١، ٢).

#### ٨ - الطعام والشراب

لم تكن مسألة الترفع في الطعام والشراب، تستحوذ على اهتهام أهل المدينة كثيرا على عهد الرسول (ص). ولذلك تجد أحيانا أن عامة زادهم التمر (١)، وخبز الشعير (٢). وربها أولوا بالوليمة ما فيها خبز ولا لحم (٣). ومع أن هذا القول ربها كان يصور الحالة المعيشية التي كانت تمر بالمدينة في كثير من الأحيان \_ كها سبق أن رأينا \_ إلا أن المعروف عن المسلمين عامة وأهل المدينة، على وجه الخصوص، في تلك الفترة، قلة إقبالهم على الطعام (٤)، لما روى عن الرسول (ص)، قوله: حسب ابن أدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه (٥).

ومن أفخر طعامهم الثريد، من الخبز وعراق اللحم  $^{(7)}$ ، وكذلك الخبز المثرود باللبن $^{(8)}$ ، والثريد من التمر $^{(8)}$ ، والقديد $^{(8)}$ . ومن الأطعمة التي يفضلونها أيضا، الرطب $^{(10)}$  وسائر الحلو والعسل والبطيخ والسفرجل، ونحو ذلك من الفاكهة  $^{(11)}$ . وكذلك أحبوا مرق الدباء (القرع) مع خبز الشعير بالشحم المذاب، ويعرف بالاهالة، وهي الودك $^{(11)}$  أو كل ما يؤتدم به من الأدهان $^{(11)}$  وكانوا أيضا، يأتدمون بالحل  $^{(11)}$  وربها أضافوا إلى طعامهم البصل والثوم $^{(10)}$ .

ابن كثير: البداية والنهاية، م ٢، جـ٣، ص ٢٠٢. والعراق: العظم بغير لحم، فإن كان عليه لحم فهوعرق، بفتح العين وسكون الىراء، وقيل العرق: المذي أخم أكثر لحمه. (انظر: ابن سيده: المحكم، جـ ١، ص ١١٠). ومن اللحوم التي أكلوها: لحم الابل، والضأن، والدجاج والحباري ولحم الحمر الوحشية والأرنب، وطعام البحر. (انظر: ابن الجوزية: زاد المعاد، ورقة ١٧).

<sup>(</sup>۱) ابن اسحاق : السيرة، جـ ٤، ص ١٠٤٨،

الواقدي: المغازي، ص ٢٦٢ (الطبعة الاولي).

<sup>(</sup>٢) ابن سعد: الطبقات، جد ١، ص ٤٠٨.

<sup>(</sup>٣) مالك: الموطأ، جـ ٢، ص ٥٤٦.

<sup>(</sup>٤) ابن سعد: المصدر السابق، جـ ١، ص ٤١٠.

<sup>(</sup>٥) ابن سعد: نفس المكان.

<sup>(</sup>٦) الواقدي: المغازي، ص ٢٥٥ (الطبعة الاولى).

<sup>(</sup>٧) ابن كثير: المصدر السابق، م ٢، جـ ٣، ص ٢٠٢.

<sup>(</sup>٨) ابن سعد: الطبقات، جـ ١، ص ٣٩٣.

<sup>(</sup>٩) ابن حجر: الاصابة، جـ ١، ص ٤١٧. والقديد: من اللحم، ما قطع طولا وملح وجفف في الهواء والشمس. (انظر: مجموعة من المؤلفين: المعجم الوسيط، جـ ٢، ص ٧٢٤).

<sup>(</sup>١٠) الواقدي: المصدر السابق، ص ٢٥٦ (الطبعة الاولى).

<sup>(</sup>١١) ابن سعد: المصدر السابق، جـ ١، ص ٣٩١ ـ ٩٣.

الدولابي: الكني والاسهاء، جـ ١، ص ١٠.

<sup>(</sup>١٢) ابن الجوزية: المصدر السابق، ورقة ١٧.

<sup>(</sup>١٣) البخاري: الصحيح، جـ ٣، ص ٤٩ ـ ٥٠، الهامش رقم ١، نفس المكان.

<sup>(</sup>١٤) مسلم: الصحيح، جـ٣، ص ١٦٢٣.

<sup>(</sup>١٥) ابن سعد: المصدر السابق، جـ ١، ص ٣٩٥.

أما عن الأشربة، فإن اللبن، يعد أكثر يسرا وتفضيلا عند معظم أهل المدينة. وقد روى أن الرسول (ص)، قال: من سقاه الله لبنا، فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، فإنه ليس شيء يجزى من الطعام والشراب غير اللبن (١). كما شربوا أيضا العسل بالماء، وشربوا نقيع التمر (٢)، وسويق اللوز، ويعد شراب المترفين (٣).

<sup>(</sup>١) ابن سعد: الطبقات، جـ ١، ص ٣٩٧.

<sup>(</sup>٢) ابن الجوزية: زاد المعاد، ورقة ١٧.

<sup>(</sup>٣) روي أن الرسول (ص)، أتى بسويق لوز، فقال لهم: أخروه. هذا شراب المترفين. (انظر: ابن سعد: المصدر السابق، جـ ١، ص ٣٩٥).

# مصادر ومراجع البحث

• أولا: المخطوطة

• ثانيا: المطبوعة

• ثالثا: الرسائل الجامعية والدوريات والموسوعات ودواوين الشعر

• رابعا: الأجنبية



#### أولا \_ المخطوطة

: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب (ت ٧٥١ هـ/١٣٥٠ م).

(١) زاد المعاد في هدى خير العباد (مخطوط بمكتبة طبقبو باستانبول ـ تركيا ـ برقم ٤٤٦ تاريخ . وهي النسخة التي رجعت إليها ، لتيسرها أولا ، ورغبة في الاستفادة مما قد ، يكون فيها من شروح على المتن . علما بأن الكتاب قد طبع في أربعة أجزاء بمجلدين ، ط٣ ، القاهرة ، ١٣٩٢ هـ ) .

أبن الحاج : عبد القادر بن الحاج صالح بكتاش البغدادي (كان حيا سنة ١١٨٧ هـ).

(٢) رفع الخفاء على ذات الشفاء (وهـوشرح المنظـومة الموسومة بذات الشفاء في سيرة النبي ثم الخلفاء، لابن الحاج نفسه وقد فرغ من تأليفه في التاسع عشر من شهر محرم سنة ١١٨٧ هـ. والمخطوط، بمكتبة المتحف العراقي ببغداد، برقم ٢٤٦).

ابن درید : أبوبكر محمد بن الحسن ت ۳۲۱ هـ/۹۳۳ م)

ابن الجوزية

(٣) كتاب الاشتقاق ( مخطوط بالمكتبة السليهانية باستانبول ـ تركيا ـ برقم ٢٣٥٧ تاريخ).

ابن شبة : أبوزيد عمر بن شبة بن عبيدة بن ريطة النمري البصري (ت٢٦٢ هـ).

(٤) تاريخ المدينة (مخطوط مصور، بقسم المخطوطات ـ جامعة الرياض ـ برقم ٤٤ ص. والأصل معفوظ بمكتبة شيخ الاسلام عارف حكمت ـ المدينة المنورة برقم ١٥٧).

ابن فرحون : برهان الدين أبو الوفاء إبراهيم بن نور الدين أبو الحسن بن على بن محمد بن أبي الحسن بن محمد (ت ٧٩٩ هـ/١٣٩٧ م).

(٥) نصيحة المشاور وتعزية المجاور (مخطوط بمكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة، برقم ٩٠٠ عام، ٥١ خاص).

: موفق الدين عبد الله بن محمد بن أحمد، المعروف بالمقدسي (ت ٦٢٠ هـ).

ابن قدامه

(٦) الاستبصار في نسب الصحابة من الأنصار (مخطوط مصور بقسم المخطوطات - جامعة الرياض - برقم ٣ ص أنساب تاريخ. وهي عن نسخة مكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة، رقم ٩٧٥ تاريخ).

أبو القاسم التيمي : الحافظ قوام السنة إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي (ت ٥٣٥ هـ/١١٤١ م). (٧) كتاب المبعث والمغازى (مخطوط بمكتبة كوبريلي باستانبول ـ تركيا ـ تحت رقم ١١٣٨).

الخزاعي : أبو الحسن على بن ذي الوزارتين محمد بن أحمد بن موسى بن سعود بن موسى بن أبي غفرة (ت ٧٤٧ هـ تقريبا).

(A) تخريج الدلالات السمعية على ماكان في عهد رسول الله، صلى الله عليه وسلم، من الحرف والصنائع والعملات الشرعية (مخطوط مصور بمعهد إحياء المخطوطات ـ جامعة الدول العربية ـ برقم ١٨٥٣ تاريخ. رقم الميكروفلم ١٥٨).

العجيمي : حسن بن على المكي الحنفي (كان حيا خلال النصف الثاني من القرن الثالث عشر الهجري). (٩) تاريخ مكة والمدينة والطائف (مخطوط مصور، بقسم المخطوطات ـ جامعة الرياض ـ برقم ٢٦٧ هـ).

العدوي : أبو البقاء محمد بهاء الدين بن ضياء المكي الحنفي القرشي العمري (كان حيا حتى نهاية النصف الاول للقرن الثاني عشر الهجري).

(١٠) أحوال مكة المشرفة والمسجد الحرام والمدينة الشريفة والقبر الشريف وغير ذلك (مخطوط مصور، بقسم المخطوطات ـ جامعة الرياض ـ برقم ٢٢٦ ص تاريخ. عن النسخة المحفوظة بمكتبة دار الكتب المصرية. والمخطوط في مجلدين. أفرد المجلد الأول وجزءا من الثاني للحديث عن أحوال مكة وباقي الجزء الثاني مختص بالحديث عن أحوال المدينة المنورة. وتاريخ النسخ سنة ١١٣٠ هـ).

العيني : أبو محمد محمود (ت ٨٥٥ هـ/١٤٥١ م).

(11) عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان (مخطوط بمكتبة طبقبوباستانبول ـ تركيا ـ برقم ٢٦١١ تاريخ . والمخطوط في ٢٨ مجلدا . وقد كتب في آخر صفحة من المجلد الأول : «أنجز الجزء الأول بعون الله وتوفيقه على يد مؤلفه فقير رحمة ربه الغنى أبي محمد محمود العيني عامله الله

ووالديم بلطف الخفي، نهاريوم الجمعة سلخ شهر الله الحرم عام خمسة وعشرين وثمان ماية من الهجرة).

كبريت : محمد كبريت بن عبد الله الحسيني المدني الموسوي (ت ١٠٧٠ هـ/١٦٦٠م).

(۱۲) الجواهر الثمينة في محاسن المدينة (مخطوط بمكتبة الأوقاف العامة ببغداد، برقم ۱۷۷ تاريخ. وهذه هي النسخة التي رجعت إليها في هذا البحث. ويوجد نسخة أخرى بمكتبة الحرم المكي. برقم ۲۶ تاريخ «القسم الخص بمكتبة دهلوي»).

مجهول : (يبدو أنه كان حيا خلال القرن الحادي عشر الهجري. حيث أن المخطوط من مخطوطات تلك الفترة).

(١٣) في سيرة الرسول وغزواته (مخطوط بمكتبة الأوقاف العامة ببغداد، برقم ٣٥٨/٣٥٨).

المرجاني : أبو عبد الله محمد بن أبي مروان عبد الملك القرشي البكري القرطبي (ت ٧٨١ هـ).
(١٤) تاريخ هجرة المختار (مخطوط بمكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة، برقم ٩٠٠ تاريخ عام،
و٤ تاريخ خاص).

#### عجتمع المدينة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ثانيا ـ المطبوعة

ابن أبي أصيبعة : موفق المدين أبو العباس أحمد بن القاسم بن خليفة بن يونس السعدي الخزرجي (ت ٦٦٨ هـ/١٢٦٩ م).

(١) عيون الأنباء في طبقات الأطباء، بيروت، ١٣٧٧ هـ.

ابن الأثير : عز الدين أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري (ت ٦٣٠ هـ/١٢٣٨ م).

(٢) أسد الغابة في معرفة الصحابة (خسة أجزاء)، المطبعة الوهبية، القاهرة ١٢٨٠ هـ.

(٣) الكامل في التاريخ ، القاهرة ، ١٣٤٨ هـ.

ابن اسحاق : أبو عبد الله محمد بن اسحاق بن يسار المطلبي ـ بالولاء ـ المدني (ت ١٥١ هـ/٧٦٢ م).

(٤) سيرة النبي، صلى الله عليه وسلم (تهذيب عبد الملك ابن هشام بن أيوب الحميري (ت ١٩٦٣ هـ/١٩٦٣ م. ٢١٨

ابن بكار : الزبير (ت ٢٥٦ هـ).

(٥) جمهرة نسب قريش وأخبارها، جـ ١، تحقيق محمود محمد شاكر، القاهرة، ١٣٨١ هـ.

ابن جلجل : أبو داوود سليهان بن حسان الأندلسي (كان حيا سنة ٣٨٤ هـ).

(٦)طبقات الأطباء والحكماء (ألفه سنة ٣٧٧ هـ)، تحقيق فؤاد سيد، القاهرة، ١٩٥٥.

ابن الجوزية : شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب (ت ٧٥١ هـ/ ١٣٥٠ م). (٧) زاد المعاد في هدى خير العباد (أربعة أجزاء بمجلدين، ط٣، القاهرة، ١٣٩٢هـ/١٩٧٣م).

ابن حبيب : محمد بن حبيب بن أمية بن عمرو الهاشمي البغدادي (ت ٧٤٥ هـ/١٥٩م).

(٨) كتاب المحبر، تحقيق المستشرقة الأمريكية د. ايلزه ليحتن شتيتر، حيدر آباد الدكن ـ الهند ـ المند ـ ١٩٤٢هـ / ١٩٤٢م.

(٩) كتباب المنمق في أخبار قريش، تصحيح وتعليق خورشيد أحمد فاروق، ط١، حيدر آباد الدكن ـ الهند ـ ١٣٨٤ هـ/١٩٦٤ م. ابن حجر : شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن علي بن أحمد الكناني العسقلاني المسلاني المسلاني المسلوي ثم القاهري الشافعي (ت ٨٥٢ هـ/١٤٤٩ م.

(١٠) كتاب الاصابة في تمييز الصحابة، ط١ (أربعة أجزاء)، مطبعة السعادة، القاهرة، ١٣٢٨ هـ. (وقد أعادت طبعه بالأوفست، دار صادر ببير وت).

ابن حزم : أبو محمد على بن أحمد بن سعيد الأندلسي (ت ٤٥٦ هـ/١٠٦٤ م).

(١١) جمهرة أنساب العرب، تحقيق عبد السلام محمد هارون، دار المعارف بمصر، ١٣٨٢ هـ/١٩٦٢ م.

ابن خرداذبة : أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله (ت ٣٠٠ هـ/٩١٢ م).

(١٢) المسالك والمالك، طبعة ليدن، ١٨٨٩ م. (وقد أعادت طبعه بالأوفست، مكتبة المثنى ببغداد).

ابن خلدون : عبد الرحمن (ت ۸۰۸ هـ/١٤٠٥ م).

(١٣) كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر (وهو المعروف باسم تاريخ ابن خلدون). تصحيح علال الفاسي وعبد العرير بن ادريس، وتعليق الأمير شكيب أرسلان، مطبعة النهضة بمصر، ١٣٥٥ هـ/١٩٣٦ م.

وانظر أيضا، طبعة بولاق، القاهرة، ١٣٨٤ هـ.

ابن درید : أبو بكر محمد بن الحسن (ت ۳۲۱ هـ/۹۳۳ م).

(١٤) كتاب الاشتقاق، تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون، القاهرة، ١٣٧٨ هـ/ ١٩٥٨م.

ابن رستة : أبوعلى أحمد بن عمر (كان حيا عام ٢٩٠ هـ/٩٠٣ م).

(١٥) كتاب الأعلاق النفيسة، م ٧، طبعة ليدن، ١٨٩١م.

ابن سعد : محمد (ت ۲۳۰ هـ/١٤٥م).

(۱٦) الطبقات الكبرى (في تسعة أجزاء)، طبعة دار صادر، بير وت، (۸۰ ـ ۱۳۸۸ هـ)/(٦٠ ـ ١٩٦٨ م). - ١٩٦٨ م).

ابن سيد الناس : فتح الدين أبو الفتح محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن يحيى (ت ٧٣٤ م).

(١٧) عيون الأثر في فنون المغازي والشهائل والسير، مطبعة دار الجيل، ط٢، بيروت، ١٩٧٤م.

وانظر أيضا طبعة دار الأفاق الجديدة، ط١، بيروت، ١٩٧٧م.

ابن سيده : علي بن اسهاعيل (ت ٤٥٨ هـ/١٠٦٥ م).

(١٨) المحكم والمحيط الأعظم في اللغة (ستة أجزاء)، جـ ١، تحقيق مصطفى السقا، ط ١، القاهرة، السادة، ١٣٧٧ هـ/١٩٥٨ م، جـ ٢، تحقيق عبد الستار أحمد فراج، ط ١، القاهرة، ١٣٧٧ هـ، جـ ٦، تحقيق د. مراد كامل، ط ١، القاهرة، ١٣٩٧هـ/١٩٧٧م.

ابن ظهيرة : جمال الدين محمد جار الله بن محمد نور الدين بن ابي بكر بن علي القرشي المخزومي (كان حيا خلال القرن التاسع الهجري).

(١٩) الجامع اللطيف فضل مكة وأهلها وبناء البيت الشريف، ط ١، القاهرة، ١٩٤٠ هـ/١٩٢١م.

ابن عبد البر بن عاصم القرطبي المالكي (ت عبد البر بن عاصم القرطبي المالكي (ت ٤٦٣ عبد البر بن عاصم القرطبي المالكي (ت ٤٦٣ عبد ١٠٧٠م).

(٢٠) كتاب الاستيعاب في أسياء الأصحاب (وقد رجعت إلى النسخة الملحقة بها مش كتاب ابن حجر: الاصابة، ط ١، مطبعة السعادة بمصر، ١٣٢٨ هـ).

(٢١) الانباه على قبائل الرواة، القاهرة، ١٣٥٠ هـ.

(٢٢) القصد والأمم في التعريف بأصول أنساب العرب والعجم، النجف، ١٣٨٦هـ/١٩٦٦م.

ابن فضل الله : العمري (ت ٤٧٩ هـ/١٣٤٩ م).

(٢٣) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، جـ ١، تحقيق أحمد زكي باشا، القاهرة، ١٣٤٢ هـ/١٩٢٤م.

ابن قتيبة : أبو محمد عبد الله بن مسلم (ت٧٦٦هـ/٨٨٩).

(٢٤) المعارف، ط ٢، تحقيق د. ثروت عكاشة، القاهرة، ١٩٦٩ م.

ابن قدامة : موفق الدين عبد الله بن محمد بن أحمد المقدسي (ت ٦٢٠ هـ).

(٢٥) الاستبصار في نسب الصحابة من الأنصار، تحقيق على يوسف نويهض، بيروت، ١٣٩١ هـ/١٩٧١م.

ابن كثير : عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي (ت ٧٧٤ هـ/١٣٧٣ م).
(٢٦) البداية والنهاية في التاريخ، ط ١، القاهرة، ١٣٥١ هـ/١٩٣٢ م.
(٢٧) السيرة النبوية (في جزئين)، تحقيق مصطفى عبد الواحد، بيروت، ١٣٩٦ هـ/١٩٧٦

۱۱، ۱۱، ۱۲، ۱۳۰۰ عیلی مصحفی عبد الواحد، بیروت، ۱۱، ۱۱، مدر، ۱۲، ۱۰، م

ابن الكلبي : أبو المنذر هشام بن محمد بن السائب بن بشر (المعروف أيضا باسم الكلبي) (ت ٢٠٤ هـ). (٢٨) كتاب الأصنام، تحقيق أحمد زكي، القاهرة، ١٣٨٤ هـ.

ابن منظور : محمد بن مكرم بن علي، وقيل: رضوان بن أحمد بن أبي القاسم بن حبقة بن منظور الأنصاري الأفريقي المصري جمال الدين أبو الفضل (ت ٧١١ هـ/١٣١١م).

(٢٩) لسان العرب المحيط، طبعة دار صادر، بير وت، ١٣٧٥هـ/١٩٥٦م.

وانظر أيضا، طبعة دار لسان العرب، بيروت، ١٣٨٩هـ/١٩٧٠م.

ابن النجار : أبو عبد الله البغدادي محمد بن محمود بن الحسن بن هبة الله بن محاسن (ت ٦٤٧هـ). (٣٠) أخبار مدينة السول (المعروف باسم الدرة الثمينة في أخبار المدينة)، تحقيق صالح محمد جمال، ط ١، مكة، ١٩٦٦.

أبو داوود : سليهان بن الأشعث السجستاني (ت ٢٧٥ هـ).
(٣١) سنن أبي داوود، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد (أربعة أجزاء في مجلدين)، ط ٢، القاهرة، ١٣٦٩هـ/١٩٥٠م.

أرنولد : سير توماس . (٣٢) الدعوة إلى الاسلام، الترجمة العربية لحسن إبراهيم حسن، وعبد المجيد عابدين، واسماعيل النحراوي، ط ٢، القاهرة، ١٩٤٧ م .

الأزرقي : أبو الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد (ت ٢٥٠هـ/٨٦٥ م). (٣٣) أخبار مكة، ط ٣، تحقيق رشدي الصالح ملحس، بير وت، ١٣٨٩هـ/١٩٦٩م.

: د. ناصر الدين.

الأسد

(٣٤) القيان والغناء في العصر الجاهلي، بيروت، ١٣٧٩هـ/١٩٦٠م.

: أحمد (ت ١٣٧٣هـ/١٩٥٤م).

أمين

(٣٥) فجر الاسلام، ط ١٠، بيروت، ١٩٦٩م.

الأصبهاني

: الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن اسحاق بن موسى بن مهران (ت ٠٣١هـ/٨٣٠١م).

(٣٦) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (في عشرة أجزاء)، ط ١، القاهرة، ١٣٥١هـ/١٩٣٢م.

الاصطخري

: أبو القاسم بن إسحاق بن إبراهيم بن محمد الفارسي (توفى في النصف الاول من القرن الرابع الهجري).

(٣٧) المسالك والمالك، تحقيق د. محمد جابر عبد العال، مراجعة محمد شفيق غربال،

القاهرة، ١٣٨١هـ/١٩٦١م.

الاصفهاني

: أبو الفرج (ت ٣٥٦هـ/٩٦٧م).

(٣٨) كتاب الأغان، مراجعة عبد الله العلايلي، موسى سليان، وأحمد أبوسعيد، ط٣،

بيروت، ١٩٥٥م.

الأعظمي

: د. محمد مصطفى.

: عبد القدوس.

(٣٩) كتاب النبي، صلى الله عليه وسلم، ط ١، بير وت، ١٣٩٤هـ/١٩٧٤م.

الأنصاري

(٤٠) آثار المدينة المنورة، ط ٣، بيروت، ١٣٩٣هـ/١٩٧٣م.

: فاسيلي فلاديمر (ت ١٩٢٧م).

بارتولد

(٤١) تاريخ الحضارة الاسلامية، الترجمة العربية لحمزة طاهر، ط ٣، القاهرة، ١٩٥٨ م.

: حسين عبدالله.

باسلامة

(٤٢) تاريخ عمارة المسجد الحرام، ط ١، جدة، ١٣٥٤هـ.

: محمد لبيب (ت ١٣٥٧هـ/١٩٣٨م).

(٤٣) الرحلة الحجازية، ط ٢، القاهرة، ١٣٢٩هـ.

البخاري : شيخ المحدثين الامام أبو عبد الله محمد بن إسهاعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه الجعفي (ت ٢٥٦ هـ/ ٨٧٠ م).

(٤٤) الصحيح، تقديم وتحقيق وتعليق محمود النواوي، ومحمد أبو الفضل إبراهيم، ومحمد خفاجي (تسعة اجزاء في ثلاثة مجلدات)، مطبعة الفجالة، القاهرة، ١٣٧٦هـ.

(٤٥) كتاب التاريخ الكبير (تسعة أجزاء)، منشورات المكتبة الاسلامية، ديار بكر بتركيا.

بروكلمان : كارل.

البتنوني

(٤٦) تاريخ الشعوب الاسلامية، الترجمة العربية لنبيه أمين فارس، ومنير البعلبكي، ط٥، بيروت، ١٩٦٨م.

البستاني : المعلم بطرس (ت ١٣٠٠هـ/١٨٨٣م). (٤٧) كتاب محيط المحيط، بير وت، ١٢٨٦هـ/١٨٧٠م.

البكري : أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز الأندلسي (ت ٤٨٧هـ/١٠٩م). ( ٤٨) معجم ما استعجم من أساء البلدان والمواقع (أربعة أجزاء في مجلدين)، تحقيق مصطفى السقا، القاهرة، (٢٤ ـ ١٣٦٨هـ)/(٤٥ ـ ١٩٤٩م).

البلخي : أبوزيد أحمد بن سهل (ت ٣٢٧هـ/٩٣٤م).

(٤٩) كتاب البدء والتاريخ، تحقيق المستشرق الفرنسي كلمان هوار (ستة أجزاء في ثلاث محلدات)، شالون ـ فرنسا ـ ١٨٩٩ م. (أعادت نشره بالأوفست، مكتبة خياط، ببيروت).

البلاذري : أحمد بن يحيى بن جابر (ت ٢٧٩هـ/٨٩٢).

(٥٠)أنساب الأشراف، جـ ١، تحقيق د. محمد حميد الله، مطبعة دار المعارف بمصر، ١٩٥٩ م.

(٥١) كتاب فتوح البلدان (قسمين في مجلد واحد)، نشره ووضع ملاحقه وفهارسه د. صلاح الدين المنجد، القاهرة، ١٩٥٦ ـ ١٩٥٧م. وانظر ايضا، النسخة التي حققها، رضوان محمد رضوان، بير وت، ١٣٩٨هـ/١٩٧٨م.

: عبد الله أبو العطا.

البقري

جاد المولى

(٥٢) الانصار والاسلام، القاهرة، ١٩٦٤ م.

: محمدين أحمد، وعلي محمد البجاوي، ومحمد أبو الفضل إبراهيم.

(٥٣) أيام العرب في الجاهلية، ط ٣، القاهرة، ١٣٦١هـ/١٩٤٢م.

الجاسر: حمد.

(٤٥) بلاد ينبع «لمحات تاريخية جغرافية وانطباعات خاصة»، منشورات دار اليهامة للبحث والترجمة والنشر بالرياض.

حافظ : على.

(٥٥) فصول من تاريخ المدينة المنورة، منشورات شركة المدينة للطباعة والنشر بجدة.

حتى : د. فيليب، د. ادورد جرجي، د. جبرائيل جبور.

(٥٦) تاريخ العرب (المطول من جزئين)، ط ٤، بيروت، ١٩٦٥ م.

الحربي : أبو اسحاق (ت ٢٨٥هـ/٨٩٨م).

(٧٥) كتاب المنواسك وأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة، تحقيق حمد الجاسر، منشورات دار اليامة، الرياض، ١٣٨٩هـ/١٩٦٩م.

: د. حسن إبراهيم.

(٥٨) تاريخ الاسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي (صدر منه أربعة أجزاء، ١-٣، ط ٧، القاهرة ٦٤-١٩٦٥م، ج ٤، ط ١، القاهرة، ١٩٦٨م).

الحسيني : محمد باقر.

الحكيم

(٥٩) تطور النقود العربية الاسلامية، ط ١، بغداد، ١٩٦٩م.

: أبو الحسن على بن يوسف (كان موجودا خلال القرن الثامن الهجري).

(٦٠) الدوحة المشتبكة في ضوابط دار السكة، تحقيق وتذييل د. حسين مؤنس، مدريد، ١٣٧٩

الحلبي : علي بن إبراهيم بن أحمد (ت ١٠٤٤هـ/١٦٣٥م).

(٦١) إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون (المعروفة بالسيرة الحلبية)، القاهرة، ١٣٨٢هـ/١٩٦٢م.

حميد الله : د. محمد.

(٦٢) مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة، ط ٣، بيروت، ١٣٨٩هـ/١٩٦٩م.

الحميري: محمد بن عبد المنعم (ت ٩٠٠هـ/١٤٩٥م).

(٦٣) كتاب الروض المعطار في خبر الأقطار، تحقيق د. إحسان عباس، بيروت، ١٩٧٥ م.

الدارمي : أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام (ت ٢٥٥ هـ/ ٨٦٩ م).

(٦٤) سنن الدارمي (جزآن في مجلد واحد)، نشرته دار إحياء السنة النبوية، بير وت.

الدباغ : مصطفى مراد الدباغ.

(٦٥) الجزيرة العربية «مواطن العرب ومهد الاسلام»، ج ١، ط ١، بيروت، ١٣٨٢هـ/١٩٦٣م.

الدوري : د. عبد العزيز.

(٦٦) مقدمة في تاريخ صدر الإسلام، ط ٢، بيروت، ١٩٦١ م.

الدولابي : أبوبشر محمد بن أحمد بن حماد (ت ٣١٠ هـ/٩٢٣ م).

(٦٧) كتاب الكنى والأسماء، ط١، حيدر أباد \_ الهند \_ ١٣٢٢ هـ.

الديار بكري : حسين بن محمد بن الحسن (ت ٩٦٦هـ/١٥٥٩م).

(٦٨) تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس (جزآن في مجلد واحد)، طبعة مؤسسة شعبان ببير وت، عن الطبعة القديمة بالمطبعة الوهبية، القاهرة، ١٢٨٣ هـ.

الذهبي : شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان (ت ٧٤٨هـ/١٣٤٨م).

(٦٩) سير أعلام النبلاء، تحقيق د. صلاح الدين المنجد، القاهرة، ١٩٥٥م.

(٧٠) تاريخ الاسلام وطبقات المشاهير والأعلام، القاهرة، ١٣٦٧هـ.

عجتمع المدينة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم

(٧١) كتاب تذكرة الحفاظ (أربعة أجزاء في مجلدين)، حيدر أباد \_ الهند \_ ١٣٧٦هـ/١٩٥٦م.

رستم : د. أسد.

(۷۲) الروم في سياستهم وحضارتهم ودينهم وثقافتهم وصلاتهم بالعرب (جزآن)، دار المكشوف، ط ۱، بيروت، ١٩٥٥م.

الزبيدي : د. محمد حسين.

(٧٣) الحياة الاجتهاعية والاقتصادية في الكوفة في القرن الاول الهجري، بغداد، ١٩٧٠ م.

الزبيري : أبو عبد الله المصعب بن عبد الله بن المصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام (ت ٢٣٦هـ/ ٥٠١م).

(٧٤) كتاب نسب قريش، تصحيح وتعليق ١. بروفنسال، القاهرة، ١٩٥١م.

الزمخشري : أبو القاسم محمود بن عمر (ت ٥٣٨هـ/١١٤٣م).

(٧٥) أساس البلاغة، دار صادر، بيروت، ١٣٨٥هـ.

(٧٦) الجبال والأمكنة والمياه، تحقيق السيد محمد صادق أل بحر العلوم، النجف، ١٣٨١هـ.

زيدان : جرجي.

(۷۷) تاريخ التمدن الاسلامي (٥أجزاء)، طبعة جديدة علق عليها د. حسين مؤنس، القاهرة. وانظر الطبعة القديمة، القاهرة (١٩٠٢ ـ ١٩٠٦م).

السخاوي : شمس الدين أبو الخير وأبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن القاهري الشافعي (ت ٩٠٠هـ/١٤٩٧م).

(٧٨) التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة (٣ أجزاء) القاهرة، ١٣٧٦هـ/١٩٥٧م.

السمهودي : نور الدين علي بن عبد الله بن أحمد (ت ٩١١هـ/١٥٠٦م).

(٧٩) وفياء الوفياء بأخبار دار المصطفى (أربعة أجزاء في مجلدين)، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، القاهرة، ١٣٧٤هـ/١٩٥٥م.

(٨٠) خلاصة الوفاء بأخبار دار المصطفى، دمشق، ١٣٩٢هـ/١٩٧٢م.

السهيلي : أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن أبي الحسن الخثعمي (ت ١٨٥١هـ/١١٨٥).

(٨١) الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام، تعليق طه عبد الرؤف سعد (أربعة أجزاء في مجلدين)، القاهرة، ١٣٩١هـ/١٩٧١م

شافعی : د. فرید.

(٨٢) العمارة العربية في مصر الاسلامية عصر الولاة، القاهرة، ١٩٧٠ م.

الشريف : د. أحمد إبراهيم.

(٨٣) مكة والمدينة في الجاهلية وعهد الرسول، القاهرة، ١٩٦٥ م.

شلبی : د. أحمد.

(٨٤) موسوعة التاريخ الاسلامي والحضارة الاسلامية، جـ ١، ط ٦، القاهرة، ١٩٧٤م.

شنودة : المحامى زكى.

(٨٥) اليهبود «نشأتهم وعقيدتهم ومجتمعهم من واقع نصوص التوراة كتابهم المقدس»، ط ١، القاهرة، ١٩٧٤م.

صالح : د. عبد العزيز.

(٨٦) الشرق الأدنى القديم. جـ ١، (مصر والعراق)، القاهرة، ١٩٦٧ م.

ضيف : د. شوقي.

(٨٧) الشعر والغناء في المدينة ومكة لعصر بني أمية، ط ٢، بيروت، ١٩٦٧ م.

(٨٨) العصر الجاهلي، ط٣، القاهرة، ١٩٦٠م.

الطبري: أبوجعفر محمد بن جرير (ت ٣١٠هـ/٩٢٣م).

(٨٩) تاريخ الطبري، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، (٨ أجزاء)، دار المعارف بمصر، ٦٠ - ١٩٦٦م.

(٩٠) جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ط٢، القاهرة، ١٣٧٣هـ/١٩٥٤م.

طنطاوي : د. محمد سعيد.

(٩١) بنو اسرائيل في القرآن والسنة(جزآن)، ط ٢، بير وت، ١٣٩٢هـ/١٩٧٣م.

: عماد الدين يحيى بن أبي بكر (كان حيا سنة ٨٥٥هـ).

العامري

العاني

(٩٢) بهجة المحافل وبغية الأماثل في تلخيص المعجزات والسير والشائل (جزآن)، شرح الأشخر اليمني: جمال الدين محمد (كان حيا سنة ٩٧٥هـ)، مطبعة الجمالية، القاهرة، ١٣٣٠ هـ (وقد أعيد نشر الكتاب من قبل مكتبة النمنكاني بالمدينة المنورة).

: د. سامي مکي.

(٩٣) دراسات في الأدب الاسلامي، بغداد، ١٣٩٥هـ.

العباسي : أحمد بن عبد الحميد (توفي في القرن العاشر الهجري).

(٩٤) كتاب عمدة الأخبار في مدينة المختار، ط٥، تصحيح حمد الجاسر، منشورات أسعد درابزوني الحسيني بالمدينة المنورة.

العسكري : أبو هلال الحسن بن علي بن سعد بن سهل (ت ٣٠٠هـ/٩١٢م).

(٩٥) كتاب الأوائل، تحقيق محمد الوكيل، المدينة المنورة، ١٣٨٥هـ/١٩٦٦م.

العصامى : عبد الملك بن حسين بن عبد الملك المكي (ت ١١١١هـ/١٦٩٩م).

(٩٦) سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي، المطبعة السلفية، القاهرة، ١٣٧٩هـ.

علي : د. جواد.

(٩٧) المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام (١٠ أجزاء، منشورات دار العلم للملايين، بيروت ومكتبة النهضة ببغداد)، بيروت ٦٩ ـ ١٩٧٦م.

: سيد أمير.

على

(٩٨) مختصر تاريخ العرب، الترجمة العربية لعفيف البعلبكي، ط ٢، بيروت، ١٩٦٧م.

العياشي : إبراهيم بن علي.

(٩٩) المدينة بين الماضي والحاضر، منشورات المكتبة العلمية بالمدينة، دمشق، ١٣٩٢هـ.

الغزالي : محمد.

(١٠٠) فقه السيرة، ط٧، القاهرة، ١٩٧٦م.

فلهاوزن : يوليوس (ت ١٩١٨م).

(١٠١) المدولة العربية وسقوطها، الترجمة العربية لمحمد أبوريدة، القاهرة، ١٩٥٨م. وانظر أيضا، الترجمة العربية للدكتوريوسف العش، دمشق، ١٣٧٦هـ/١٩٥٦م.

الفير وز آبادي : مجمد الدين أبو الطاهر محمد بن يعقوب (ت ٨٢٣هـ/١٤١٥م).

(١٠٢) المغانم المطابة في معالم طابة، تحقيق حمد الجاسر، ط ١، الرياض، ١٣٨٩هـ.

(١٠٣) القاموس المحيط، مطبعة السعادة بمصر، ١٣٣٧هـ/١٩١٣م.

قطب : سيد.

القلقشندي

لمسمر

(١٠٤) في ظلال القرآن، ط ١، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، القاهرة.

: أبو العباس أحمد بن علي بن أحمد بن عبد الله (ت ٨٢١هـ/١٤١٨م).

(١٠٥) نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب، تحقيق علي الحاقاني، بغداد، ١٣٧٨هـ/١٩٥٨م.

الكتاني : عبد الحي بن شمس الأفاق أبو المكارم عبد الكبير بن الشيخ أبو المفاخر سيدي محمد الحسني الأدريسي الفاسي (كان حيا في مطلع عام ١٣٤٧هـ).

(١٠٦) كتاب التراتيب الادارية والعمالات والصناعات والمتاجر والحالة العلمية التي كانت على عهد تأسيس المدنية الاسلامية في المدينة المنورة العلية (جزآن)، بير وت.

كحالة : عمر رضا.

(۱۰۷) معجم قبائل العرب القديمة والحديثة (٣ أجزاء)، بير وت، ١٣٨٨هـ/١٩٦٨م. (١٠٨) جغرافية شبه جزيرة العرب، مراجعة أحمد على، ط٧، القاهرة، ١٣٨٤هـ/١٩٦٤م.

کستر : بروفسور م . ج .

(١٠٩) مكة وتميم «مظاهر من علاقاتهم»، الـترجمـة العـربية للدكتوريحي الجبوري، بغداد، ١٩٧٥ م.

الكلاعي : أبو الربيع سليمان بن موسي الأندلسي (ت ١٣٣هـ/١٧٣٧م).

(١١٠) الاكتفاء في مغازي رسول الله والثلاثة الخلفاء، تحقيق مصطفى عبد الواحد (جزآن)، القاهرة، ١٣٨٧هـ/١٩٦٨م.

لاندو : روم .

(١١١) الاسلام والعرب، الترجمة العربية لمنير بعلبكي، بيروت، ١٩٦٢م.

ماجد : د. عبد المنعم.

(١١٢) الدولة العربية «عصور الجاهلية والنبوة والخلفاء الراشدين» (جزآن)، ط ٤، القاهرة، ١٩٦٧م.

ماسنيون : لويس.

(١١٣) خطط الكوفة وشرح خريطتها، الترجمة العربية والتعليق لتقي بن محمد المصعبي، ط ١

## مجتمع المدينة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم مطبعة العرفان، صيدا، ١٣٥٨هـ/١٩٣٩م.

مالك بن أنس: الامام (ت ١٧٩هـ/٧٩٥م).

(۱۱٤) الموطأ (جزآن)، صححه وعلق عليه محمد فؤاد عبد الباقي، القاهرة، ۱۳۷۰هـ/۱۹۵۱م.

الماوردي : أبو الحسن على بن محمد بن حبيب المصري البغدادي (ت ٤٥٠هـ/١٠٥٧م).

(١١٥) الاحكام السلطانية والولايات الدينية، ط ٢، القاهرة، ١٣٨٦هـ/١٩٦٦م.

متولى : د. عبد الحميد.

(١١٦) مبادى، نظام الحكم في الاسلام، ط ١، القاهرة، ١٩٦٦م.

المراغي : أبو بكر بن الحسن بن أبي حفص عمر بن أبي عبد الله ابن محمد بن يونس بن أبي الفخر بن محمد بن عبد الرحمن الأموي العثماني المصري نزيل المدينة المنورة (ت ١٦٦هـ).

(١١٧) تحقيق النصرة بتلخيص معالم دار الهجرة، تحقيق محمد عبد الجواد الاصمعي، ط ١، القاهرة، ١٣٧٤هـ/١٩٥٥م.

المسعودي : أبو الحسن على بن الحسين (ت ٩٥٦هـ/٩٥٦).

(۱۱۸) مروج الذهب ومعادن الجوهر (أربعة أجزاء)، دار الاندلس، بيروت، ١٣٨٥هـ/١٩٦٦م.

مسلم : الامام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت ٢٦١هـ).

(١١٩) صحيح مسلم (٥ أجزاء)، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، ط ١، القاهرة، ١٣٧٤هـ.

مصطفى : إبراهيم، ومجموعة من المؤلفين هم، أحمد حسن الزيات، حامد عبد القادر، محمد علي النجار، عبد السلام هارون.

(١٢٠) المعجم الوسيط (جزآن)، منشورات مجمع اللغة العربية بالقاهرة.

المطري : جمال المدين أبو عبدالله محمد بن أحمد بن خلف بن عيسى بن عباس الخزرجي الساعدي المدني المطري (ت ٧٤١هـ/١٣٤٠م).

(١٢١) التعريف بها أنست الهجرة من معالم دار الهجرة ، تحقيق محمد بن عبد المحسن الخيال، منشورات أسعد درابزوني بالمدينة المنورة، ١٣٧٢هـ.

معلوف : لويس.

(١٢٢) المنجد في اللغة والأدب والعلوم، المطبعة الكاثوليكية، ط ١، بيروت، ١٩٦٠م.

المقريزي : تقي الدين أحمد بن علي (ت ١٤٤١هـ/١٤٤١م).

(١٢٣) امتاع الاسماع بها للرسول من الأبناء والأموال والجفدة والمتاع ، ج ١ ، تصحيح محمود محمد شاكر، القاهرة ، ١٩٤١م .

(١٢٤) كتباب المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار (٧ أجزاء)، تحقيق المستشرق ج. ويت، القاهرة، ١٩١٠م.

(١٢٥) كتاب إغاثة الأمة بكشف الغمة، تحقيق محمدد مصطفى زيادة، وجمال الدين الشيال، ط ٢، القاهرة، ١٩٥٧م.

المقدسي : شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن بكر (ت ٣٨٠هـ/٩٩٠). (١٢٦) أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، تحقيق م. ج. دي غوج، ط ٢، ليدن، ١٩٠٦م.

النووي : أبو زكريا محيي الدين بن شرف (ت ٦٧٦هـ). ( الكتب العلمية ، بير وت . ( ١٢٧) تهذيب الأسهاء واللغات (أربعة أجزاء) ، منشورات دار الكتب العلمية ، بير وت .

الواقدي : أبو عبد الله محمد بن عمر (ت ٢٠٧هـ). ( ١٣٦٧هـ : وقد رجعنا أيضا إلى النسخة المعروفة بطبعة المعروفة بطبعة اكسفورد، تحقيق د. مارسدن جونس، لندن، ١٩٦٦م.

ولفنسون : د . اسرائيل ، المعروف بأبي ذؤ يب. (١٢٩) تاريخ اليهود في بلاد العرب في الجاهلية وصدر الاسلام، مطبعة الاعتباد، مصر، ١٩٢٧ م.

الهمداني : لسان اليمن الحسن بن أحمد بن يعقوب (ت ٣٣٤هـ/٩٤٦م). (١٣٠) صفة جزيرة العرب، تحقيق محمد بن علي الأكوع، الرياض، ١٣٩٤هـ/١٩٧٤م.

> الهمذاني : أبو بكر أحمد بن محمد المعروف بابن الفقيه (ت ٣٦٥هـ/٩٧٦م). (١٣١) مختصر كتاب البلدان، ليدن، ١٣٠٢هـ/١٨٨٥م.

: محمد حسين.

هيكل

ياقوت

اليعقوبي

الأنصاري

(۱۳۲) حياة محمد، ط ٩، القاهرة، ١٩٦٥م.

(١٣٣) في منزل الوحي، ط٤، القاهرة، ١٩٦٧م.

: شهاب الدين أبوعبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي (ت ٦٢٦هـ/١٢٢٨م).

(١٣٤) معجم البلدان (خمسة أجزاء)، بيروت، ١٣٧٦هـ/١٩٥٧م.

: أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح (ت ٢٨٤هـ/٨٩٦).

(١٣٥) تاريخ اليعقوبي (جزآن)، بيروت، ١٣٧٩هـ/١٩٦٠م.

(١٣٦) البلدان، ط٣، النجف، ١٣٧٧هـ/١٩٥٧م.

ثالثاً ـ الرسائل الجامعية والدوريات والموسوعات ودواوين الشعر

: د. عبد الرحمن الطيب.

(١) لمحات عن بعض المدن القديمة في شمال غربي الجزيرة العربية ، بحث نشر في مجلة الدارة ، الرياض ، العدد الأولى ، السنة الأولى ، ١٣٩٥هـ/١٩٧٥ .

الأنصارى : عبد القدوس.

(٢) أطلال الجار «ميناء المدينة القديم»، بحث نشر في مجلة المنهل، جـ٥، س ٣٧، م٣٢، م٣٢، جدي الأولى، عام ١٣٩١هـ/١٩٧١م.

الجنابي : د. كاظم.

(٣) تخطيط مدينة الكوفة عن المصادر التاريخية والاثرية، ط ١، بغداد، ١٣٨٦هـ/١٩٦٧م (٣). (بحث نال به مؤلفه درجة الماجستير في الآثار الاسلامية من جامعة الاسكندرية. ١٩٦٢م).

حسان بن ثابت : شاعر الرسول.

(٤) شرح ديوان حسان بن ثابت، تصحيح عبد الرحمن البرقوقي، بيروت، ١٣٨٦هـ/١٩٦٦م.

الحسيني : محمد باقر.

(٥) العملة الاسلامية في العهد الأتابكي (رسالة ماجستير من جامعة القاهرة، وقد طبعت في بغداد، ١٣٨٦هـ).

سليهان : حسين محمد.

(٦) ثقيف من صدر الاسلام حتى سقوط الخلافة الأموية (رسالة لنيل درجة الماجستير من كلية الأداب ـ جامعة القاهرة ـ عام ١٩٧٢م).

عبد الله بن رواحه الانصاري : شاعر الرسول.

(۷) ديوان عبد الله بن رواحه، دراسة وتحقيق د. حسن محمد باجودة، القاهرة، ١٣٩٢هـ/١٩٧٢م.

العلي : د. صالح أحمد.

(٨) خطط البصرة، بحث نشر في مجلة سومر ، م ٨، جـ ١، بغداد، سنة ١٩٥٢م.

الغندي : محمد ثابت، وآخرون وهم، أحمد الشنتاوي، إبراهيم زكي خورشيد، عبد الحميد يونس (معربون).

(٩) دائرة المعارف الاسلامية (١٥ جزءا)، القاهرة، ١٣٥٧هـ/١٩٣٣م.

كاشف : د. سيده إسهاعيل.

(١٠) النقود العربية في العصر الاسلامي، بحث نشر في السجل الثقافي الأول لجامعة الكويت، عام ١٩٦٨/٦٧م.

کستر : برفسور م . ج .

(١١) الحيرة وعلاقتها بالجزيرة العربية، الترجمة العربية للدكتورخالد العسلي، بحث نشر في مجلة العرب، جـ ١١، س ٧، عام ١٣٩٣هـ.

مدني : السيد عبيد.

(١٢) أطوم المدينة، بحث نشر في مجلة كلية الآداب \_ جامعة الرياض \_ م ٣، س ٣، عام ٩٣ \_ . ١٣٩٤ هـ .

: عبد المنعم صالح.

نافع

(١٣) الحياة السياسية ومظاهر الحضارة في الشرق الاسلامي في عهد الخليفة هشام بن عبد الملك (١٣) الحياة النيل درجة الماجستير في الأداب، مقدمة لكلية الأداب \_ جامعة القاهرة \_ عام ١٩٧٢م).

الوهيبي : د. عبد الله.

(1٤) الحجاز كما حدده الجغرافيون العرب، بحث نشر في مجلة كلية الآداب - جامعة الرياض -م ١، س ١، عام ١٣٩٠هـ/١٩٧٠م.

#### رابعا \_ الأجنبية

Arnold, sir Thomas S.

The Preaching of Islam, London (1935).

Britannica; Encyclopaedia. vol. 15, London (1957).

Crichton, Andrew.

History of Arabia. vol. 1, Edinburgh (1833).

Dictionary of the Bible; The Interpreter's. vol. 2, Abingdon press, NewYork.

Holt, P.M., Lambton, A. and Lewis, B.

The Cambridge History of Islam, Cambridge (1970).

Landau, Rom.

Islam and the Arabs, London (1958).

O'Leary, De Lacy.

Arabia before Muhammad, London (1927).

Watt, W. Montgomery.

Muhammad at Medina, Oxford (1977).

الملاحق والخرائط

•

ملحق رقم (١) إحصائية تقريبية لعدد المشهورين من الصحابة ، من سائر القبائل في المدينة المنورة ـ خلال العصر النبوي ـ عمن نبه ذكره أو روى عن الرسول (ص) ، وذلك طبقا لما ذكره ابن حجر في كتابه الاصابة ، في أماكن متفرقة من نفس الكتاب

|                              | <u> </u>    |             |                        |
|------------------------------|-------------|-------------|------------------------|
| ملحوظـــــات                 | عدد الأفراد |             | القبيلــــة            |
|                              | أنثى        | <b>ذک</b> ر |                        |
|                              | ٤           | ٤٦          | بل <i>ی</i>            |
|                              | ١ ،         | ٧١ -        | حنيفة وبعض أهل اليهامة |
|                              | ١٥          | ٨٥          | تميم                   |
| *<br>-                       | ۲           | 70          | الأزد                  |
|                              | _           | ۲           | ذهل بن جشم             |
|                              | ١           | ٥           | بنوعجل                 |
|                              | ٣           | ٦           | بنوكلب                 |
|                              | -           | ٣           | بنوثمالة               |
|                              | ٦           | ٨           | بنوهلال بن عامر        |
|                              | ۲           | . •         | بنوكنانة               |
|                              | ۲           | ٣           | هوازن                  |
|                              | 0.          | ^           | خثعم                   |
| وعدد مقاتلتهم حوالي ألف رجلا | ٤           | 70          | مزينة                  |
|                              | ١٤          | 19          | الليث                  |
|                              | -           | ٦           | غطفان                  |
|                              | ١ ١         | ١٣          | بنوضبة                 |
|                              | ٨           | ٤٠          | بنوغفار                |
|                              | -           | ۲           | بنوغافق                |
|                              |             | \ \ \       | بنوعقيل                |
|                              | -           | •           | جشم بن سعد             |
|                              | ۲           | 10          | بنوعامر<br>بنو ثعلبة   |
|                              | -           | ٥           | بنوثعلبة               |

### مجتمع المدينة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم تابع ملحق رقم (١)

| ملحوظـــات                  | فراد    | عدد الأ  |                                            |
|-----------------------------|---------|----------|--------------------------------------------|
| منحوط                       | أنثى    | ذكر      | القبيلـــة                                 |
|                             | -       | ٣        | بنوجعل                                     |
| ,                           | 1       | ٤        | مذحج                                       |
|                             | 1. 1    | ۳        | بكر                                        |
| عدد مقاتلتهم حوالي ٥٠٠ رجلا | -       | ٣        | أحمس                                       |
|                             | -       | •        | عنز                                        |
|                             | ١ ،     | ٤        | قضاعة                                      |
| عدد مقاتلتهم حوالي ٠٠٠ رجلا | \ \ \ \ | 10       | دوس                                        |
|                             | 1.      | ٦.       | أسلم                                       |
|                             | 17      | 0 £      | خزاعة                                      |
| 1                           | ۲       | 17       | أشعر                                       |
|                             | ١       | ۹ ا      | باهلة                                      |
|                             | ٤       | ۱۳       | طيء                                        |
|                             | -       | ١٠.      | عذرة                                       |
|                             | -       | ٧ .      | بنومراد                                    |
|                             | 1       | <b>v</b> | بنو محارب                                  |
|                             | Y       | ۱۷       | بنوعبد القيس                               |
|                             | 1       | ٣        | بنونهد                                     |
|                             | -       | ٦        | بنوجرم                                     |
|                             | -       | ۲        | ذبيان                                      |
|                             | 1       | 9        | ذبیان<br>قشیر<br>أنهار                     |
|                             | 1       | •        | أنباد                                      |
|                             | ۲       | ٤٣       | أسد خزيمة                                  |
|                             | _       | ^        | بنونمير                                    |
|                             | \       | 17       | أسد خزيمة<br>بنونمير<br>بنوجذام<br>بنوكلاب |
|                             | •       | ٧.       | بنوكلاب                                    |

الملاحق والخرائط: ملحق رقم (١) تابع ملحق رقم (١)

| ما الله الم                  | عدد الأفراد |      | القبيلـــة           |
|------------------------------|-------------|------|----------------------|
| ملحوظـــــات                 | أنثى        | ذكر  | ***                  |
| عدد المقاتلة حوالي ٢٠٠ رجلا  | -           | ٣    | النخع                |
|                              | ۳ ا         | ٤    | مرة                  |
|                              | _           | 11   | جعفى                 |
|                              | -           | ٦,   | همدان                |
|                              | ٧           | ٤٠   | كندة                 |
|                              | •           | 77   | ُ هذيل               |
|                              | ٤           | ١٧   | فزارة                |
|                              | -           | 4    | سدوس                 |
|                              | ١ ،         | 17   | ضمرة                 |
|                              | ٧           | 10   | لخم وتنوخ            |
|                              | . 4         | ١.   | عبس                  |
| عدد المقاتلة حوالي ٧٠٠ رجلا  | 4           | £ Y  | أشجع                 |
|                              | 1           | 17   | حضرموت               |
| عدد المقاتلة حوالي ١٠٠٠ رجلا | ٦           | ٧٨   | جهينة                |
| عدد المقاتلة حوالي ١٠٠٠ رجلا | ٦           | ۸۰   | سليم                 |
| عدد المقاتلة حوالي ١٠٠٠ رجلا | ۳.          | 11   | حمير                 |
|                              | ٣           | ٦    | حمير<br>غنو <i>ُ</i> |
|                              | ٧           | ٧    | بنوقينقاع            |
|                              | ٧ ا         | ٣    | بنوالنضير            |
|                              | \           | 10   | بنوقريظة             |
|                              |             |      | سائر قبائل اليهود    |
|                              | ٧ .         | 19   | ممن دخل الاسلام      |
|                              | 071         | 1481 | الأوس والخزرج        |
|                              | 179         | 707  | قریش<br>ثقیف         |
| •                            | ١٧          | 74   | ثقيف                 |

### عتمع المدينة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم تابع ملحق رقم (١)

| ملحوظـــــات | عدد الأفراد |        | القبيلـــة                 |
|--------------|-------------|--------|----------------------------|
|              | أنثى        | ذکر    |                            |
|              | 71          | 140    | الموالي                    |
|              | ٨٤          | 7.0    | مهاجرون لم تعرف<br>قبائلهم |
| المجموع      | 1.44        | . 4414 |                            |

#### الملاحق والحرائط: ملحق رقم (٢) ملحق رقم (٢) (كتاب النبي (ص)، بين المهاجرين والانصار واليهود وهو المعروف بالصحيفة أو دستور المدينة)\*

«هذا كتاب من محمد النبي (رسول الله) بين المؤمنين والمسلمين من قريش و (أهل) يثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم. إنهم أمة واحدة من دون الناس. المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم وهم يفدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين. وبنوعوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. وبنو الحارث (بن الخزرج) على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. وبنو ساعدة على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. وبنو جشم على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. وبنو النجار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. وبنو النجار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. وبنو النبيت على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. وبنو النبيت على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. وبنو النبيت على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.

وأن المؤمنين لا يتركون مفرحا بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل. وأن لا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه. وأن المؤمنين المتقين (أيديهم) على (كل) من بغى منهم، أو ابتغى دسيعة ظلم، أو إثبا، أو عدوانا، أو فسادا بين المؤمنين، وأن أيديهم عليه جميعا، ولوكان ولد أحدهم. ولا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر، ولا ينصر كافرا على مؤمن. وأن ذمة الله واحدة يجير عليهم أدناهم، وأن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس.

وإنه من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم. وأن سلم المؤمنين واحدة، لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله، إلا على سواء وعدل بينهم. وأن كل غازية غزت معنا يعقب بعضها بعضا. وأن المؤمنين يبيء بعضهم عن بعض بها نال دماءهم في سبيل الله. وأن المؤمنين المتقين على أحسن هدى وأقومه. وأنه لا يجير مشرك مالا لقريش ولا نفسا، ولا يحول دونه على مؤمن. وإنه من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود به، إلا أن يرضى ولى المقتول (بالعقل)، وأن المؤمنين عليه كافة ولا يحل لهم إلا قيام عليه. وأنه لا يحل لمؤمن أقربها في هذه الصحيفة، وآمن بالله واليوم الأخر أن ينصر محدثا أويؤ ويه، وأن من نصره، أو آواه، فإن عليه لعنة الله وغضبة يوم القيامة، ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل. وأنكم مها اختلفتم فيه من شي، وأن مرده إلى الله وإلى محمد.

وأن اليه ود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين. وأن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم وللمسلمين

<sup>\*</sup> انظر: ابن اسحاق: السيرة، جـ ٢، ص ٣٤٨ ـ ٥١ وانظر أيضا، النص المحقق لحميدالله: مجموعة الوثائق السياسية، ص ٣٩ - ٤٧.

دينهم، مواليهم وأنفسهم إلا من ظلم وأثم، فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته. وأن ليهود بني النجار مثل ما ليهود بني عوف. وأن ليهود بني ساعدة مثل ما ليهود بني عوف. وأن ليهود بني عوف، وأن ليهود بني ثعلبة مثل ما ليهود بني عوف، وإلا من ظلم وأثم، فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته. وأن جفنة بطن من ثعلبة كأنفسهم. وأن لبني الشطيبة مثل ما ليهود بني عوف، وأن البر دون الاثم. وأن موالي ثعلبة كأنفسهم. وأن بطانة يهود كأنفسهم. وأنه لا يخرج منهم أحد إلا بإذن محمد. وأنه لا ينحجز على ثار جرح، وأنه من فتك فبنفسه فتك وأهل بيته إلا من ظلم وأن الله على أبر هذا. وأن على اليهود نفقتهم، وعلى المسلمين نفقتهم، وأن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة، وأن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الاثم. وأنه لا يأثم امرء بحليفه، وأن النصر للمظلوم، وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محارين.

وأن يشرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة. وأن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم. وأنه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلها. وأنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث، أو اشتجار يخاف فساده، فإن مرده إلى الله والى محمد رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، وأن الله على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبره. وأنه لا تجار قريش ولا من نصرها. وأن بينهم النصر على من دهم يشرب. وإذا دعوا إلى صلح يصالحونه ويلبسونه فإنهم يصالحونه ويلبسونه، وأنهم إذا دعوا إلى مثل ذلك، فإنه لهم على المؤمنين إلا من حارب في الدين. على كل أناس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم.

وأن يهود الأوس مواليهم وأنفسهم على مثل ما لأهل هذه الصحيفة مع البر المحض من أهل هذه الصحيفة ، وأن البر دون الاثم لا يكسب كاسب إلا على نفسه ، وأن الله على أصدق ما في هذه الصحيفة وأبره . وأنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو آثم ، وأنه من خرج آمن ومن قعد آمن بالمدينة ، إلا من ظلم وأثم ، وأن الله جار لمن برواتقى ، ومحمد رسول الله (صلى الله عليه وسلم)».

#### ملحق رقم (٣) ( نموذج لكتب النبي (ص)، لملوك وعظماء العالم، كتابه، صلى الله عليه وسلم، إلى هرقل عظيم الروم)\*\*

«بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله ورسوله ، إلى هرقل عظيم الروم . سلام على من اتبع الهدى . أما بعد: فإني أدعوك بدعاية الاسلام ، أسلم تسلم ، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين ، فإن توليت فعليك إثم الأريسيين . و (يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله ، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون)» .

<sup>\*\*</sup> انظر: حميدالله: مجموعة الوثائق السياسية، ص ٨٠ ـ ٨٠.



## مزينة تعمية يخط لتباثل له كذ في لمديست لم وَرَّ في لم صرفوي

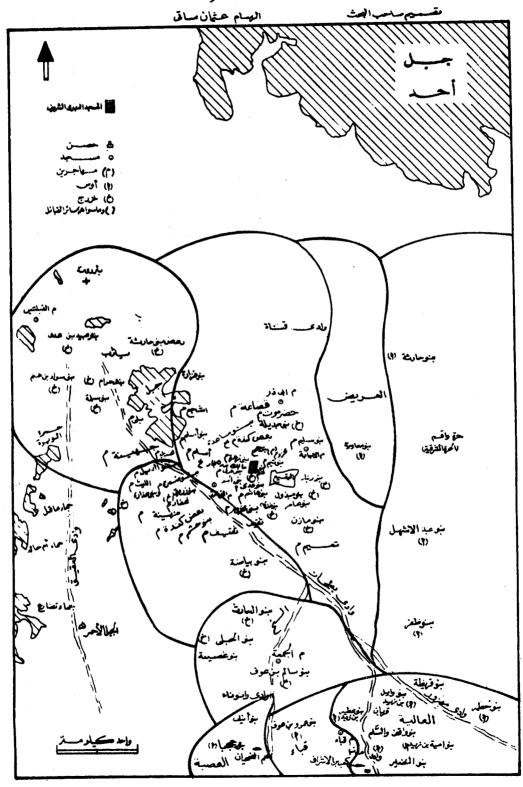

## حَرَيَظِة تَبَيْزِ السِّياء الموامنة (الدائية يَرَبَعُ فَيهَ لِمَدَ اللَّهُ المَاكِنُ المُوالِية المُلاَئِ المُعَالِمُ المُعِلِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعِلِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعَالِمُ المُعِلِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمِي المُعِلْمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلْمُ المُعِمِي المُعِلِمُ المُعِم

حسب القطبيط المديث

